





# الفوائد الجسام على على الفوائد الجسام على المناف على المناف المن

لمشيخ للإسلام لليلقيني سراج الدّين عسسرسن رسلان ۱۲۲۰-۸۸۵

وهي فولايُدُ ونِكَارَّتُ وننبيهَ ثُثُّ ، أَلَمِيلُهُ هَا لَالْمِلْمَيْثُ حَلَى , قولِ عِرِ لِلْفَصْحَلَام ، للهِ مِلْ الْعِرِّ بِنِ حَبِدِ لِالْمِشَاكُامِ

يُنشِرُ لُوَّلِهِ مِنْ مَنْ سَعَةِ رَحِيةِ بِنَسَنَهِ وَقَدُّ هَا عَلَىٰ الْبَاقِينِ تلميذهِ رتقي الدين بجبي بن بن ارح البخاري شمسر الدين الحمواني د ۲۰۲۰ - ۲۸۲۹

مِمِّقَه رَفَعَ له براسةٍ مُفَطَّلةٍ د . محسكيدي بالمنيار عُضوهَيَّة الدَّريسِ بسكيَّة الشَّعِة بجامعة الطَّالْف بَاحثُ سَانِيَّ بِعملةٍ زَايد للقَواعِ الفقهيَّة قَالاَ سُولةٍ

تفتیم رو . علی احرب النَّدوي دهاز علی بازهٔ دهای فیصل دهای: جبیر فِدَّل دیایس شروع دوس و دهایش: سهر دیرولاتر بعد دولایش و

إصدارات فَنْ الرَّفِّا الْاَقْةُ فَا فَنَا الْمِنْدُونِ الْمِلْمِينَةِ بِتَمُومِلِ الإدارة العامّة للأوقاف إدَارةُ الشُّؤُونِ الإِندَاكِيَّة دَوْكَ قَطَيْد



حُ مُونَى الطَّبْعِ بَحَ مُوطَلة لِوَزَارَةَ الأُوقَافِ وَالشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ الطَّبْعَـُهُ الأُولِيُ

# بِيْمُ النَّهُ التَّحَدُ التَّحَدِينَ

# مُعَكُمَّةً

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ـ وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة ـ لتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم.

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم الشرعية، ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة وذلك منذ تسعة عقود، عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)، سنة ١٣٤٥هـ، وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى قد سن تلك السنة من قبل.

وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود، وسيرًا على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر.

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جلَّ وعلا للوزارة إخراج مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون مختلفة، تُطبع لأول مرة، نذكر منها:

### • في التفسير وعلوم القرآن:

أصدرت الوزارة عدة كتب، منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن)



للعُليمي، و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعته الثانية.

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) للعُقيلي، و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب.

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة) لأبي حفص النشار، و(معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل الرازي.

### وفي السنة النبوية وشروحها:

أصدرت الوزارة عدة كتب، منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان، و(مطالع الأنوار) لابن قرقول، و(التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن الملقن، و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي، وشرحين لموطأ الإمام مالك؛ لكُلِّ من (القنازعي)، و(البوني)، و(المخلصيات) لأبي طاهر المخلص، و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي، و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني، و(مصابيح الجامع) للدَّمَاميني.

ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن خزيمة)، و(السنن الكبرى) للإمام النسائي، والمحقَّقين على عدة نسخ خطية، و(جامع الأصول في أحاديث الرسول)، و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير.

### • وفي الفقه وما يتصل به:

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة، منها: كتاب: (الأصل) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ) كاملاً محققًا على أصول عدة، و(التبصرة) للخمي، و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للإمام الجويني



بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي، و(حاشية الخلوتي).

كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي، و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي، و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني.

### • وفي السيرة النبوية:

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير ومولد المختار) لابن ناصر الدين الدمشقى، وغيرها.

### • وفي العقيدة والتوحيد:

أصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطيفًا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى، كما أعادت نشر كتاب (الرد على الجهمية) للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة.

### • وفي مجال الدراسات المعاصرة المتميزة:

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)، و(نوازل الإنجاب)، و(مجموعة القره داغي الاقتصادية)، و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي)، و(صكوك الإجارة)، و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين)، و(التورق المصرفي)، و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)، و(روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)، وغيرها.

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة لما لها من أهمية، مثل: (مسند الإمام أحمد)، و(صحيح الإمام مسلم)، و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي، و(الجامع لشعب الإيمان) للبيهقي، و(تاريخ

الخلفاء) للسيوطي، و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي الحجي، و(الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان الفاسي، و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي، و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن عبد السلام.

ومثل: (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي، و(الرسالة المحمدية) لسليمان الندوي، وغيرها.

ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام) لشيخ الإسلام البُلقيني، المتوفى سنة (٨٠٥ هـ)، رحمه الله تعالى، والذي قيل فيه: إنه مجدد القرن التاسع، كما في (شذرات الذهب).

وهذا الكتاب جليل القدر، عظيم المنزلة، إذ أنه فوائد وتعقبات أملاها البُلقيني على كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام، المتوفى سنة ( ٩٦٠هـ)، رحمه الله تعالى، وأهميته غير خافية على أهل العلم.

ومما يميز الكتاب أن الفوائد المذكورة ليست قاصرة على علم القواعد الفقهية، بل تشتمل على نكت في فنون عدة من فنون الشريعة، مع تنوع تلك الفوائد؛ فقد تكون تعقبات أو تحريرات أو استدلالات لقول المصنف، أو غير ذلك.

وتتشرف الوزارة بإخراج هذا الكتاب لأول مرة، خدمة للمشتغلين بالقواعد الفقهية خاصة، وطلبة العلم عامة.

والحمد لله على توفيقه، ونسأله المزيد من فضله.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

### 9

### صورة ما كتبه بخطّه شيخ الإسلام البلقيني

في آخر مخطوطة هذا الكتاب (من بداية قوله: حسبنا الله...)



لوحة ٦٢ نهاية كتاب الفوائد الجسام، ثم تبدأ كتابة للبلقيني بخطه بقراءة الناسخ هذا الكتاب عليه، مع التعريف به





لوحة ٦٣ تكملة كتابة البلقيني بخطه عن التعريف بتلميذه ناسخ هذه النسخة، ثم في الجانب الأيسر أورد الناسخ قصيدة البلقيني عن هذا الكتاب

## نص البلقيني السابق (نهاية اللوحة ٦٢/ب واللوحة التالية لها)

(حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد حمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين.

فقد قرأ عليّ الشيخ الفاضل جمال الفضلاء والمدرسين مفيد الفاضلين تقي الدين أبو السعادات يحيى، ابن الشيخ الإمام العالم أحد الأعيان، ومَنْ يُشار إليه في ذلك الزمان: شمس الدين أبي عبد الله محمد، ابن الشيخ المرحوم جمال الدين يوسف الكرماني، منحنا الله تعالى وإياه في الدارين الأماني، قطعة كبيرة من (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الإسلام عز الدين [77]] بن عبد السلام)، فبحث في ذلك وحَقَّق، وغاص على المعاني ودَقَّق.

وسمع عليّ (صحيح البخاري) ثلاث مرات بفواتات مذكورة في الطبقات، و(صحيح مسلم) بفوات أيضاً، و(سنن أبي داود) كاملاً، وكتاب (دلائل النبوة) للبيهقي بفوات مجلس واحد، وغير ذلك من الأربعين المخرّجة لي.

وسمع من التفسير من (النهر) تصنيف شيخنا أثير الدين أبي حيان بقراءة الشيخ المرحوم نجم الدين الباهي الحنبلي. وحضر مجالس الإفتاء كثيراً، وكم كتب في ذلك صغيراً وكبيراً، وأورد الأسئلة الحسان، فبان بذلك أنه من الأعيان.

وقد أجزتُ له أن يروي عني جميع مصنفاتي، وما لي من إملاء،



وتأليف، ومنظوم ومنثور، وأن يفيد الطالبين، ويجيب السائلين بما ظهر من الأمر المستبين، ويراعى في ذلك كله الأمر المبين.

ووصَّيتُه بتقوى الله وطاعته ومراقبته في سرَّه وعلانيته، فإن من سَلَك السراط المستقيم، نجا، ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مُخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢].

وقد كَتَب من أجوبتي على الفتاوى جملةً صالحة. جعلنا الله وإياه ممن تكون بضاعته في الدارين رابحة. وحَضَر مجالس الوعظ، وكَتَب معها مجالس كثيرة، وقد قرأ منها ومن غيرها فوائد غزيرة.

والله تعالى يحقق رجانا، ويجيب دُعانا، ويدفع عنا الأعدا، في جميع الأَبدَا، ويجمع شملنا في الدارين بالمقصود، وأن يجعلنا من أهل الشهود، وأن يسلمنا في الدنيا والآخرة، ويُسبغ علينا من نعمه الفاخرة. آمين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين، واجعلْنا ـ الله تعالى ـ ممن صحِبتُهم في الأحوال السلامة، واكفنا شر الندامة، واجعلنا من الناجين في يوم القيامة. آمين. والحمد لله رب العالمين.

قال ذلك، وكتبه الفقير إلى عفو ربه، عمر البلقيني، حامداً ومصلّياً ومسلّماً. ومولدي ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان المكرّم، سنة أربع وعشرين وسبع مئة.



### تقديم

### بقلم الأستاذ الجليل الدكتور على أحمد الندوي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذا الكتاب المسمى بـ (الفوائد الجسام على قواعد الأحكام) قد أملاه الإمام سراج الدين البلقيني على تلاميذه، وهو عبارة عن تعليقات سنحت بخاطره أثناء تدريسه، وقصد منها إتمام فائدة، أو توضيح مقصود، أو تنقيح رأي، أو إضافة قيد، في مناسبات مختلفة من الكتاب الجليل الذي ألفه سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام. وبهذا يمثل هذا الكتاب نموذجاً فريداً لاجتهادات إمامين في فهم بعض القضايا المتصلة بالتأصيل الفقهي.

ومن المعهود المألوف في مجال العلم: وجودُ شروح أو تعليقات على متونٍ وكتبٍ، وذلك لكشف غامضٍ أو استدراك أمرٍ في الغالب، ولكن قلما يتوافر عنصر القيمة المعنوية كما صادف ذلك في هذا الكتاب بمشاركة إمامين في مرتبة متقاربة؛ فكل منهما له علوُّ كعب، وشخصية متميزة، ومكانة اجتماعية في عصره.

وإذا كان الإمام العز اشتهر بلقب (سلطان العلماء)، فالبلقيني عُرف بلقب (شيخ الإسلام) في عصره. ومن الجدير بأن أسجل كلمة ابن خلدون في شأنه، إذ يقول في معرض حديثه عن تاريخ الفقه:

(ثم انقرض فقه أهل السنة والجماعة من مصر بظهور دولة الرافضة، وتداول بها فقه أهل البيت. . . ، إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة...، فذهب منها فقه أهل البيت، وعاد فقه الجماعة إلى الظهور بينهم، ورجع إليهم فقه الشافعي . . . فعاد إلى أحسن ما كان، ونَفَقَتْ سوقه. . . ، إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد، وهو سراج الدين البلقيني؛ فهو اليوم كبير الشافعية بمصر، لا، بل كبيرُ العلماء من أهل العصر)<sup>(١)</sup>.

وبهذا يكتسب هذا الكتاب أهمية بالغة؛ إذ هذه المزية المشار إليها في حد ذاتها، كَسَتْه حُلَّةَ عزِّ، وتَوَّجَتْه وسامَ شرفٍ، بغضّ النظر عن فحوى التعليقات وأهميتها العلمية.

وقبل أن أنوِّه بما يتصل بـ (قواعد الأحكام) للإمام العز، وفوائد الإمام البلقيني، أود الإشارة إلى أن صلتى بهذا الكتاب (الفوائد الجسام للبلقيني) تعود إلى أبعد من ربع قرن، وذلك حين زيارتي المكتبة السليمانية بإصطنبول، فوقفتُ هناك على هذا الكتاب (الفوائد الجسام)، وتصفحتُه حينئذ تصفحاً عابراً، وبقي في نفسي لهف لمزيد من الغوص فيه، ثم مع تمادي الزمن أصبح التفكير فيه نسياً منسياً.

ولكن قَدَّر اللهُ عِن أن ألتقي بالأخ الكريم الشيخ منصور العتيقي بالكويت، وذلك قبل سنوات، بمناسبة حضوري دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فإذا هو يزودني بنسخة مصورة من الكتاب مع رجاء وحفز إلى تحقيقه، وكان بي حَفِيّاً؛ ثم بفضل الله تعالى تحقق أخيراً ما كنا نطمح ونصبو إليه على يد أحينا الدكتور الشيخ يحيى بلال، فهذا الكتاب المطبوع المحقق ثمرةً جهده.

مقدمة ابن خلدون، اعتناء ودراسة: أحمد الزعبي، ص ٤٨٧، دار الأرقم، بيروت.

وفي هذا العصر الذي شهد نهضة تأليف وتحقيق في الحقل المعرفي المتصل بالتقعيد الفقهي، يخرج هذا الكتاب إلى النور، فيثرى به رصيد العلم في هذا التخصص البارز.

وعسى أن لا يكون من نافلة القول أن أُشيد بأصل الكتاب (قواعد الأحكام) بلفت الأنظار إلى أنه على الرغم من وفرة المؤلفات في موضوع القواعد، لا يكاد يوجد كتاب آخر يضارعه في كثير من مضامينه، وهو ينخرط في سِلك الكتب الأصيلة المبتكرة المتميزة برصانتها العلمية، وقد صاغه الفقيه المفكر العالم الرباني الإمام عز الدين بن عبد السلام، وناهيك به علماً وفضلاً.

هذا وأما التعليق عليه من قبل الإمام البلقيني فهو لا يغض من مقام الأصل، بل يرفعه قدراً بما فيه من توجيهات وتنبيهات. على أنه ليس بحتم أن يُسلَّم له كلُّ ما اقترَحه وأوردَه. وفي الواقع بذل المحقق الفاضل الدكتور يحيى بلال جهداً كبيراً في إبراز نماذج منتقاة من التعليقات، تُنوِّر بصيرة القارئ في معرفة طبيعة الكتاب.

وربما عَكَّر صفوَ الكتاب ما اعتراه من غموض وتعقيد في مواضع منه؛ إذ الإملاءُ قد يفوته الصقل والتهذيب، وقد يكون الالتباس واقعاً من الناسخ، أو راجعاً لسبب آخر.

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، ويُثقل به موازين المؤلف والمحقق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه

علي أحمد الندوي

يوم الجمعة ١٤٣٢/٨/١٤هـ



# مقدمة التحقيق المسالة المراجيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه والتابعين.

وبعد، فإن (علم القواعد الفقهية) منذ أن برز في الحقبة الأخيرة على الساحة العلمية، إذ به يأخذ بمجامع القلوب، لِما فيه من صقل ملكة الفقه، وتدريبِ مداركه، وتفتيقِ آفاقه في الربط بين الصيغ القواعدية التي وصل إليها الفقهاء وبين الفروع الفقهية المخرّجة عليها، المنبثة في بطون ما لا يُحصى من الكتب.

ومن هنا هفَتْ أنظار الدارسين إلى هذا العلم، وخصوصاً ممن كانوا في مراحل الدراسات العليا الجامعية (الماجستير والدكتوراه)، فنشطوا في العناية به من جوانب متعددة.

ومن بين تلك الجوانب: الإقبال على تحقيق الكتب المؤلفة فيه التي كانت ما تزال قابعة في خزائن المخطوطات، فأدى ذلك إلى ازدهار حركة النشر لتلك الكتب حتى صار الواحد يرى الآن أمام عينيه ثروة طيبة من تلك الذجائر النفيسة المؤلفة في هذا العلم، قد خرجتْ مطبوعةً - في جملتها - بأحسن حُلّةٍ وإتقانِ وعنايةٍ.

ولكن بقيت من بين تلك الكتب، روائعُ ونوادرُ، كانت ما تزال تنتظر من يزيح عنها الأستار ويَعتني بإخراجها لروّاد العلم وأهله، ومنها هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ: (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام)

للبلقيني، فإنه يُعدّ أحد تلك الروائع التي لها صلة بعلم (القواعد الفقهية)، وكان ما يزال بعيداً عن الأنظار طوال هذا الوقت، فقُدّر له أن يخرج إلى عالم المطبوعات في هذا الحين بتوفيق الله تعالى وفضله.

إن مما يكشف عن قيمة كتاب (الفوائد الجسام) أنه تعليق على أحد أساطين الكتب القواعدية، وهو (قواعد الأحكام) لعبقري زمانه النابغة الفذ سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء.

إن كتاب (قواعد الأحكام)، من الكتب الذهبية - في علم القواعد الفقهية - الممتعة المشبعة التي تأخذ بالألباب، والتي لم يُنسج على منوالها كتابٌ غيرُه في هذا العلم ف (قد شاع اسمه كأنه عَلَمٌ في رأسه نارٌ، وجاء هذا الكتاب على وفق مطلوبه، كاملاً في أسلوبه، شاملاً للفضل بعيدِه وقريبِه) كما يقوله التاج السبكي عنه (1).

وهو وإن اشتهر بأنه من كتب القواعد الفقهية، إلا أنه يعتبر أيضاً من كتب (قواعد المقاصد)، ويمكن أن يقال بتدقيق أكثر: إنه من كتب (تأصيل قواعد المقاصد)<sup>(۲)</sup>.

ثم إنه ليس خاصاً محصوراً في دائرة (القواعد الفقهية) أو (القواعد المقاصدية) كما قد يُظن به من خلال عنوانه، وإنما يشمل أنواعاً من التقعيد والتأصيل المتعلق بالأحكام الشرعية، فمثلاً يشتمل على:

ـ قواعد شرعية عامة كبرى، مثل: (قاعدة النية)، و(قاعدة المصالح والمفاسد)، و(قاعدة حقائق التصرفات)، و(قاعدة ألفاظ التصرفات)، و(قاعدة الحقوق) ونحو ذلك من القواعد الكبرى العامة.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١: ٦.٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر مقدمة الأستاذ عمر القِيّام لكتاب (الفروق) للقرافي ص ١٥ و١٧٠.



- ـ ومباحث لقواعد أصولية.
- كما نجد فيه ضبطاً لبعض التقاسيم الشرعية.
- وكذلك ضبطاً لبعض ما يتعلق بالترغيب والترهيب والرقائق، وغير ذلك من الجوانب القواعدية...

وهكذا، فإن الكتاب يدور في مجمله في فلك (التقعيد والتأصيل) لكن من نواح وجوانب مختلفة، وربما لا تظهر بادئ ذي بدء هذه الجوانب التقعيدية المختلفة في الكتاب من خلال نظرة عابرة فيه؛ لأن مؤلفه الشيخ ابن عبد السلام لم يمشِ فيه على نمط تقليدي معيّن في ترتيب وتبويب وعرض مباحث القواعد التي تناولها، وإنما أرسَل - كله سجيته حسبما فتح الله عليه من العلوم والمعارف المتعلقة بموضوع التقعيد.

وبالجملة فهو كتابٌ موهوبٌ في التقعيد والتأصيل في جوانب مختلفة من العلوم الشرعية، وهو إصلاحُ الأنام أو مراعاةُ مصالحهم (١).

هذا ومما يكفي كتاب (قواعد الأحكام) فخراً وذكراً، أنه كان يُعدّ في نفس عصر مؤلفه - أحد الكتب التي اعتُبرت مرجعاً رئيسياً في بابها، لِما وصلت إليه من الذروة والسمو العلمي في موضوعاتها مع الندرة والابتكار (٢).

هذا الكتاب الرفيع الراقي، لم يكن من السهل أن يُدرك أحدٌ أنه يحتاج - في مواضع منه - إلى تعليق وتعقيب عليه إلا أن يتفطن لذلك شخص ضليع راسخ في العلم، بحيث ينفذ بثاقب نظره إلى المواضع التي تحتاج فيه إلى تحرير وتعليق، فيتمكن من إبداء ما حولها من النظر السديد بكل جدارةٍ ودقة

<sup>(</sup>١) ما سبق من المضمون مستفاد من الدكتور علي الندوي جزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب (رجال الفكر والدعوة في الإسلام) للشيخ أبي الحسن الندوي ١. ٢: ٤٤٤.



نظرٍ وإنصافٍ، مع الاحتفاظ بالتقدير والإجلال التام لصاحب الكتاب الأصل.

فكان هذا العمل من نصيب شيخ الإسلام البلقيني المعروف بجلالة قدره الذي يعد (مفخرة القرن التاسع في الجمع بين علوم التفسير والحديث والأصول والفقه)(1) ، بل إنه لُقّب بكونه من المجدّدين على رأس القرن التاسع (1) ، فرأى هذا الشيخ أثناء قراءة كتاب (قواعد الأحكام) عليه ، أن فيه مواضع تحتاج إلى نظر ، فكان يُملي أثناء تلك القراءة ما يتبدى له من الفوائد والتعقيبات والنكات حول تلك المواضع ، وكان أحدُ تلامذته في هذا الدرس وهو تقي الدين يحيى بن محمد بن يوسف الكرماني (وهو ابن الكرماني المشهور شارح صحيح البخاري) \_ يقيد ما يتلقاه شفهياً من شيخه البلقيني من هذه التعليقات ، وهي التي جُمعت في هذا الكتاب المسمى به (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام).

والخلاصة أن هذا الكتاب (الفوائد الجسام) يكمُن جوهرُه وندرته العلمية، في أنه مساجلة علمية بين إمامين جليلين اجتمع أهل الشأن على أنهما قد بلغا من المجد العلمي غايته ورفعته في عصرهما، وهما: سلطان العلماء العزبن عبد السلام، وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمهما الله تعالى.

وهي مساجلة علمية تتعلق بكتاب (قواعد الأحكام) الذي يُعدّ في حد ذاته أيضاً من الأصالة والجودة والابتكار العلمي فيما احتواه، بحيث ربما لا يضاهيه كتابٌ آخر في نفس موضوعه.

وبهذا يمكن أن يقال: إن كتاب (الفوائد الجسام) يتبطن في داخله ثلاثة جوانب من الرفعة في آن واحد، وهي:

<sup>(</sup>١) دراسات الكاشف للذهبي، للشيخ محمد عوامة ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في شذرات الذهب في ترجمته ٧: ٥٠.

١ - أنه تعليقٌ من عالم جليلٍ مثل شيخ الإسلام البلقيني.

٢ - وهو تعليقٌ على كلامِ عالمٍ عبقريٌ مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام.

٣ - وهو تعليقٌ حول كتابٍ فَذٌ في بابه، ألا وهو كتاب (قواعد الأحكام)
 للشيخ ابن عبد السلام.

وفيما يلي دراسة مفصلة عن هذا الكتاب، مع التعريف بمنهج خدمته وتحقيقه، وذلك في أربعة مباحث، على النحو التالي:

المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام).

المبحث الثاني: التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني.

المبحث الثالث: وصف المخطوط.

المبحث الرابع: عملي في خدمة الكتاب.

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن يرزقنا به العلمَ النافع، والعملَ الصالح، وأن يجزيَ خيرَ الجزاء كلَّ من كان سبباً، أو مَدَّ يد العون والمساعدة بوقته وجهده في إخراج هذا الكتاب النادر.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، على الله وصحبه وأهل بيته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

انتهيت من النظر فيه

ليلة عرفة المباركة من عام ١٤٣٢هـ

الموافق لنوفمبر من عام ٢٠١١م

كتبه

محمد يحيى بلال منيار مكة المكرمة



### القسم الجراسي

رقع اربعة ساحث:

المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام).

المبحث الثاني: التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ

بحيى الكرماني.

المبحث الثالث: وصف المخطوط.

المبحث الرابع: عملي في خدمة الكتاب.





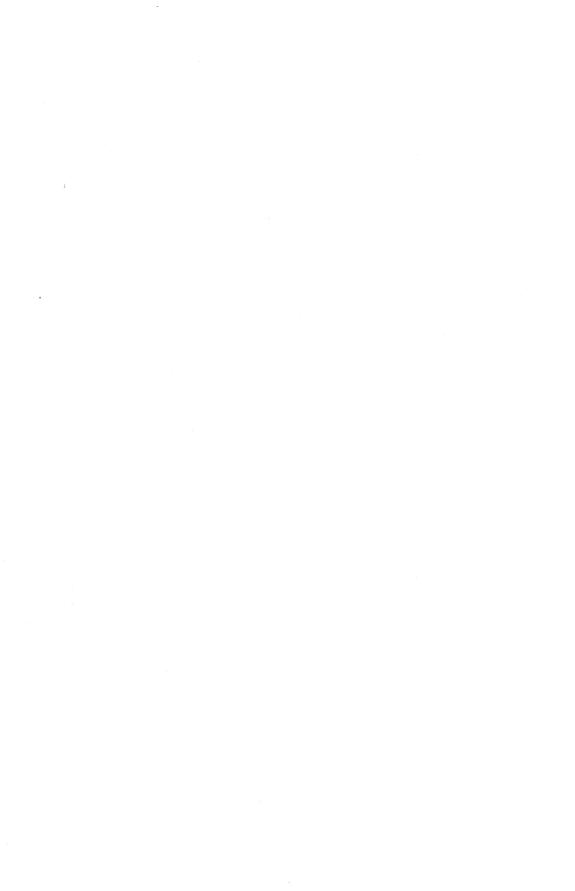

# المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

### أولاً: تسمية الكتاب:

نصَّ البَلقيني نفسه على اسم كتابه هذا، في مقدمته للكتاب، حيث يقول: (فهذه (فوائد جسام)، أمليتُها على (قواعد الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد السلام)، لمّا قُرئت عليّ من أوّلها إلى آخرها، وأبنتُ فيها التحقيق في مواردها ومصادرها. وسمّيتُها: (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام)).

وهكذا جاء الاسم أيضاً في صفحة الغلاف من المخطوط بخط تلميذ البلقيني ناسخ هذه النسخة وقارئها عليه (وهو تقي الدين يحيى الكرماني).

ونصّ السخاوي في (الضوء اللامع) على هذا الاسم نفسه (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام)، كما يأتي بعد قليل تحت عنوان (توثيق نسبة الكتاب).

فهذه أدلة كافية في إثبات اسم الكتاب(١).

### ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

نص السخاوي في (الضوء اللامع) على نسبة هذا الكتاب بهذا الاسم للبلقيني، وقد ذَكر ذلك في ترجمة ناسخ الكتاب نفسه (تقي الدين يحيى

<sup>(</sup>۱) جاء ذكر هذا الاسم بخط البلقيني في آخر المخطوط هكذا: (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام) بإضافة لقب (شيخ الإسلام) في أثناء العنوان. وهو اختلاف ليس بمؤثر.



الكرماني) حيث أُثبَت له تتلمذه على البلقيني، وأنه قرأ هذا الكتاب على شيخه البلقيني.

يقول السخاوي في ترجمة الناسخ:

(يحيى بن محمد بن يوسف الكرماني ثم القاهري الشافعي...، وُلد في رجب سنة اثنتين وستين وسبعمئة بدرب شهدة الكاتبة من بغداد...، وقدم القاهرة على رأس القرن، فنزل تحت نظر السراج البلقيني في جامع الحاكم، ولازمه في قراءة (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام) وغيرها...)(١).

### ثالثاً: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

إن الفقرة السابقة وهي (توثيق نسبة الكتاب للبلقيني) تتعلق بمجرد إثبات نسبة الكتاب للبلقيني، وأنه من تأليفه وليس من تأليف غيره.

أما هذه الفقرة (توثيق مضمون الكتاب للبلقيني) فالمراد بها أن ما جاء من المضمون والمحتوى داخل الكتاب، هو من كلام البلقيني أيضاً، وذلك يُظَمْئِن القارئ أن الكتاب باسمه وفحواه موثوق النسبة للبلقيني.

وقد تيسر الوقوف \_ أثناء خدمة الكتاب على بعض ما جاء فيه من كلام البلقيني، معزواً إليه لدى بعض علماء الشافعية (وإن لم يُصرِّحوا بالعزو إلى هذا الكتاب نفسه)، مما يكفي في الجملة لتوثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني.

### فمن ذلك مثلاً:

ما جاء في النص رقم ٤١٢ من هذا الكتاب:

نقل البلقيني قول الشيخ ابن عبد السلام: (قَدَّ ملفوفاً بنصفين).

ثم قال معلِّقاً عليه:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠: ٢٥٩. ٢٦٠.



(يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قَدَّ ملفوفاً وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعاً لأنه ليس معنا أصلٌ مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول) انتهى كلام البلقيني.

هذا المضمون عزاه الشربيني في (مغني المحتاج) ٤: ٣٨ إلى البلقيني بدون أن يعزوه إلى هذا الكتاب أو كتاب آخر من كتبه، ولا يضر ذلك، فإن المقصود هنا: أن مجرد عزو هذا المضمون إلى البلقيني يفيد في توثيق نسبته إليه من حيث الأصل، فيثبت به توثيق إجمالي لمحتوى هذا الكتاب إلى البلقيني.

### ومثال آخر:

نقل البلقيني (في النص رقم ٣٧٢ من هذا الكتاب) نصاً للشيخ ابن عبد السلام يتعلق بـ (نكول المدّعي عن اليمين المردودة). ثم علّق البلقيني تعليقاً طويلاً عليه.

ومضمون هذا التعليق، نقله الشهاب الرملي في (حاشيته على شرح روض الطالب) ٤: ٥٠٥ معزواً للبلقيني، ولم يعزه أيضاً إلى هذا الكتاب أو غيره من كتب البلقيني، كما سبق نظيره في المثال المتقدم.

وعلى غرار ما قيل هناك، يقال هنا أيضاً: إن هذا المثال مؤكدٌ آخر يفيد في توثيق نسبة أصل مضمون ومحتوى هذا الكتاب (الفوائد الجسام) للبلقيني، باعتبار أن مضامينه معزوة للبلقيني لدى علماء الشافعية.

#### رابعاً: طبيعة الكتاب:

هذا الكتاب ليس شرحاً من البلقيني لكتاب (قواعد الأحكام)، بل هو تعليقات على نصوصه حسب ما بدت الحاجة إلى تلك التعليقات (١).

<sup>(</sup>١) جاء في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي ١٤٣ وصف هذا=

وعلى هذا، فالكتاب أشبه بما يسمى بالحواشي، ولهذا سَمَّى ناسخ المخطوط - في موضع من الكتاب - إحدى تعليقات البلقيني باسم (الحاشية)<sup>(١)</sup>.

ثم إن تلك التعليقات صدرت من البلقيني في صورة (أمالٍ) ألقاها حين قُرئ عليه كتاب (قواعد الأحكام)، فكان يُعلِّق ويُملى أثناء تلك القراءة ما يبدو له من التوضيحات أو التعقيبات أو المناقشات أو النكات أو الفوائد، في المواضع التي يرى أنها بحاجة إلى ذلك<sup>(٢)</sup>.

ومما يدل على أن هذا الكتاب (أمالِ) للبلقيني، أن هناك عبارة تتردّد في الكتاب بكثرة مضمّنةً بكلمة (شيخنا)، مثل: (قال شيخنا) أو (اختار شيخنا) أو (عند شيخنا) أو (خرّج شيخنا) أو (حجة شيخنا) أو (أنكر شيخنا) ونحو ذلك من العبارات التي تأتى مقترنة بكلمة (شيخنا) هذه.

وكانت مثل هذه العبارات محيِّرة في بداية الأمر، لأنها تأتي في كلام البلقيني مربوطة في نفس السياق بحيث تبدو كأنها من كلام البلقيني، فكانت تثير غموضاً واستشكالاً عجيباً، إذ مَنْ سيكون هذا (الشيخ) الذي يشير إليه البلقيني بكلمة (شيخنا)؟

وقد تبيّن جواب هذا الإشكال فيما بعدُ، وهو أن قائل هذه العبارات ليس هو البلقيني حتى يُستشكل المراد بمن يكون شيخه هذا؟ بل قائلُها هو

الكتاب. بعد نسبته للبلقيني .: أنه شرح للقواعد الكبرى لابن عبد السلام. وهذا لا يتعارض مع ما ذُكر أعلاه، لأنه ربما جاء هذا الكلام من صاحب (إيضاح المكنون) على سبيل التوسع في إطلاق كلمة (الشرح)، بحيث يندرج تحته ما كان من قبيل الحواشي والتعليقات أيضاً.

ينظر النص رقم ٤٤٨ في داخل الكتاب. (١)

وينظر ما سبق في فقرة (تسمية الكتاب) من النصوص التي تصرِّح بأن الكتاب (أمالٍ). **(Y)** 

ناسخ الكتاب، وهو تلميذ البلقيني، فيريد هذا الناسخ بكلمة (شيخنا): شيخه البلقيني الذي كان يُملى هذه التعليقات.

و هذا ما يستفاد مما جاء في آخر المخطوط، حيث يقول هناك ناسخ المخطوط تلميذ البلقيني:

(نجز تحرير هذه المسائل المُورَدة على قواعد الشيخ الإمام شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام، مما أملاه سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام...عمر البلقيني...، على يد العبد الفقير يحيى بن محمد الكرماني...).

فإذاً هي فوائد وتعليقات أملاها البلقيني ـ وليست من تأليفه ـ، وكان الناسخ (وهو تلميذه) يُقيِّد تلك الأمالي عنه، فكان يُحيلها وينسُبها إليه ـ في مواضع كثيرة ـ بقوله (قال شيخنا) مع الدعاء له في بعض المواضع بما سبقت الإشارة إليه.

والخلاصة أن المقصود بكل ما سبق هو توجيه نظر القارئ الكريم إلى أن الكتاب (أمالٍ شفهية) للبلقيني، وليس (تأليفاً كتابياً) له.

### خامساً: أسلوب الكتاب:

ينتج عما سبق، من كون الكتاب (أمالي)، أنه لا يكون بمثابة (الكتاب التأليفي) في الأسلوب، بل سيكون مختلفاً بطبيعة الحال عنه؛ لأن المُملي حين يُملي شيئا، يرتجل الكلام في الغالب، فقد تأتي كلمات غامضة في أثناء كلامه، أو كلمات تُستعمل في الأسلوب الدارج دون الأسلوب الكتابي، أو لا يكون الكلام متسقاً أحياناً مع الأساليب المتبعة للكتابة - لأن المُملي ليس بصدد التدقيق والتفكير في كل كلمة يقولها لتكون موافقة لقواعد العربية، بل إنه يُرسل الكلام على السجية -، وهكذا أمور أخرى تجعل أسلوب العالم في إملائه مختلفاً في الجملة عن أسلوبه في الكتاب التأليفي؛ هذا فضلاً عن احتمال الخطأ من الناسخ المستملي في أثناء التدوين والتحرير.

ومما يتصل أيضاً باختلاف أسلوب الإملاء عن أسلوب التأليف ـ وتُلحظ آثاره في هذا الكتاب ـ أن المُملي قد يُلقي الكلام في صورة إشارات مختزلة سريعة، وهي إشارات مفهومة وواضحة لدى السامع المتلقِّي لها، لأن هذا السامع مستحضر لسياق الكلام (أو كما يقال: إنه يعيش مع المُملي في ذلك الجوّ الذي يُلقَى فيه الكلام) فالسامع الحاضر أمام المُملي يُدرك مراده مباشرة بدون عناء، بخلاف قارئ الكتاب الذي يأتي فيما بعدُ، فإنه بعيد عن ذلك الجوّ الذي ألقي فيه هذا الكلام، فقد يصعب عليه فهم تلك الإشارات.

وهناك إشكالات أخرى قد تعترض القراء الكرام في أسلوب الكتاب، وصعوبة فهمه في بعض المواضع، وليست تلك الإشكالات ناتجة إلا بسبب هذا (الأسلوب الإملائي) نفسه الذي صدر عليه الكتاب من صاحبه، فلا بد أن يتنبه القارئ لهذه (الطبيعة الإملائية) في هذا الكتاب، ويستحضرها إذا ما وَجَد شيئاً من هذا القبيل في الكتاب.

ولا بأس من ضرب أمثلة لتوضيح ما سبق؛ ليأخذ القارئ فكرة عن طبيعة الكتاب قبل الدخول فيه.

أ ـ فمن ذلك: النص رقم ٤٧٠ من كلام الشيخ ابن عبد السلام، أورده البلقيني هكذا:

(قوله (۱) وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه فله أمثلة، فذكر تلف المبيع قبل القبض يفسخ بالتلف قبيل التلف وبقتل الخطأ كونه موجباً للدية، وهي موروثة عنه بغير تملكها قبل الثالث إذا قال لغيره أعتق عبدك عني فأعتقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق الرابع إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار فأعتق المشتري العبد المبيع فإنه يملكه بالإعتاق ملكاً مقدماً على الإعتاق). انتهى.

هكذا ساق البلقيني كلام العز بن عبد السلام، وقد أحببتُ أن أضعه أمام

<sup>(</sup>١) أي: قول الشيخ العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١٧١. ١٧٢.

القارئ كما جاء في المخطوط ـ صورة طبق الأصل ـ، ليَرَى القارئ في مثل هذا النص وطريقة إيراد البلقيني له، نموذجاً لِما أشرتُ إليه قبل قليل أن المُملي يُورد الكلام أحياناً في صورة إشارات مختزلة تكون مفهومة لدى السامع الحاضر عندئذ، بخلاف القارئ الذي يأتي فيما بعد، فإنه يصعب عليه فهم تلك الإشارات إلا إذا رجع إلى أصل الكتاب.

ففي هذه الفقرة، نرى أن الغموض يكتنف هذا النص بسبب كون البلقيني ساقه على الطريقة الإملائية. ولو كان ساقه كما أورده العز بن عبد السلام في أصل كتابه، لَمَا حصل هذا الغموض، فإن كلام الشيخ هناك واضح تماما فيما يتعلق بهذا النص.

ولْنَاتِ إلى توضيح هذا النص وفكّ غموضه، وهو أن البلقيني يريد أن يقول:

(إن ما يتقدم أحكامه على أسبابه، له أمثلة، ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، وهي:

المثال الأول: (تلف المبيع قبل القبض)، وقال فيه: يُفسخ (أي: البيع) بالتلف قبيل التلف.

المثال الثاني: مثّله الشيخ ابن عبد السلام بـ (قتل الخطأ) وذكر فيه أنه موجبٌ للدية وأنها موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.

المثال الثالث: إذا قال لغيره: أُعتِقْ عبدك عني. فأعتقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.

المثال الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكاً مقدّماً على الإعتاق).

والآن أضع النص نفسه منسَّقاً بالتفقير وعلامات الترقيم، للمقارنة بينه وبين الصورة السابقة التي جاء عليها في أصل المخطوط؛ ليُعرف الجهد

المبذول في خدمة مثل هذه النصوص، وتقديمِها للقارئ بطريقة واضحة ميسّرة، وإليك النص منسَّقاً:

(قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه، فله أمثلة.

فذَّكَر: (تلف المبيع قبل القبض): يُفسخ بالتلف قبيل التلف(١١).

وب (قتل الخطأ): كونه موجبا للدية، وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ (٢).

الثالث: إذا قال لغيره: أُعتِقُ عبدك عني. فأعتَقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.

الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكاً مقدّماً على الإعتاق). انتهى.

ب ـ مثال آخر:

ومن أمثلة اختلاف أسلوب التأليف الإملائي عن التأليف الكتابي، ما قد يحدث فيه من التسامحات في مجيء الكلام على خلاف القواعد النحوية، كما جاء في قوله: (أن لحرمان الأجير ضررٌ بيّن). (النص رقم ٥٢٨).

فهكذا جاء الكلام برفع كلمة (ضررٌ بيّن) بالرفع، ومقتضى القاعدة النحوية أن يقال: (أن لحرمان الأجير ضرراً بيّناً) كما هو معلوم.

وربما يكون حصل هذا التسامح من الناسخ، فسرعةُ الكتابة لدى الإملاء قد لا تسمح المجال للتقيد بقواعد العربية أثناء الكتابة، وربما لا تتسنى فرصة المراجعة لاحقاً، فيبقى الكلام المكتوب كما هو.

<sup>(</sup>۱) يعني: أن الشيخ ابن عبد السلام ذَكر هذا المثال لما يتقدم أحكامه على أسبابه، وهو: (تلف المبيع قبل القبض) وأنه يُحكم في هذه الحالة بفسخ البيع قبيل تلف المبيع.

<sup>(</sup>٢) يعني: أن هذا المثال الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام لما يتقدم أحكامه على أسبابه: وهو (قتل الخطأ) وأنه موجبٌ للدية...

### ج \_ مثال ثالث:

ومن الأمثلة التي جاءت على أسلوب الأمالي في هذا الكتاب:

أن البلقيني قد يعلّق على شيء من كلام الشيخ ابن عبد السلام، ثم ينتقل عنه إلى فقرة أخرى ويبدأ التعليق عليها بدون واو استئنافية، بل يبدو في هذه الحالة وكأنه قطع كلامه السابق؛ لأنه انتهى مما يريده من التعليق عليه، وانتقل إلى ما بعده من الكلام مباشرة بدون داع إلى واو استئنافية (كما يحدث مثل ذلك أيضاً في أثناء الكلام الشفهي)(١).

### سادساً: منهج الكتاب:

١ \_ المنهج العام الذي سار عليه البلقيني في الكتاب:

ا ـ يسوق البلقيني أولاً نص كلام الشيخ ابن عبد السلام من كتابه (قواعد الأحكام) بالمقدار الذي يرى أنه بحاجة للتعليق عليه بما يريده، فإذا انتهى من النقل، بدأ في التعليق عليه بقوله: (يقال عليه). هكذا سار البلقيني في منهجه العام في نقل نصوص كلام الشيخ ابن عبد السلام، ثم في التعليق عليها(٢).

٢ ـ لا يطيل البلقيني الكلام في تعقباته وتعليقاته على كلام الشيخ ابن
 عبد السلام، وإنما يأتي عادةً بكلام موجز مقنع.

٣ ـ امتاز منهج البلقيني في نقله نصوص كلام الشيخ ابن عبد السلام، أنه حَرَص على ذكر عناوين فصول تلك النصوص حسب ما جاءت عند الشيخ ابن عبد السلام في كتابه (قواعد الأحكام)، فيقول البلقيني مثلاً:

<sup>(</sup>۱) ينظر لذلك مثلاً: النص ٥٥٠ و٥٢٥ ففيهما نموذج من هذا الأسلوب في كلام البلقيني.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي بعد قليل شيء من التفصيل عن طريقة البلقيني في نقل عبارات ونصوص الشيخ ابن عبد السلام.



- (قوله في الفصل المعقود لِما تُعرف به المصالح والمفاسد) (النص رقم ٤)، ثم ينقل نص كلام الشيخ.
  - (قوله في الفصل المعقود لتقسيم أكساب العباد) (النص رقم ٥).
- (قوله في الفصل المعقود عليه لبيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات) (النص رقم ٨).
- وهكذا يفعل في بقية النصوص، حيث يصرِّح فيها بعناوين فصولها التي جاءت في كتاب (قواعد الأحكام).
- الفصل)، كأن يكون في أول الفصل)، كأن يكون في أول الفصل أو في موضع كذا من الفصل، كما في الأمثلة الآتية:
- (قوله أول الفصل المعقود لبيان حقيقة المصالح والمفاسد) (النص رقم ٦).
- (قوله في الفصل المعقود عليه للوسائل إلى المصالح) (النص رقم ١٣٤) ثم قال بعده: (قوله في الفصل المذكور في أثناء القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة). (النص رقم ١٣٥).
- (قوله في القاعدة التي لبيان الحقوق الخالصة والمركبة) (النص رقم ١٧٠) ثم قال بعده: (قوله في التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركّب من حقوق الله، وحقوق رسوله، وحقوق المكلّف) (النص رقم ١٧١).
- وعندما يريد البلقيني نقل الأمثلة من عند الشيخ ابن عبد السلام،
   ينقلها أيضاً بأرقامها كما جاءت عند الشيخ، فيقول البلقيني مثلاً: (قوله في المثال الثالث) أو (في أثناء المثال الثالث) وهكذا.
- ٦ وعند ما تكثر النصوص التي ينقلها البلقيني من أحد الفصول، فإنه يكتفي بذكر (عنوان الفصل) في البداية مرة واحدة، ثم لا يكرره بعد ذلك في كل مرة، بل يستمر في نقل نصوص ذلك الفصل، نصاً نصاً، وينبه في كل مرة

على أن تلك النصوص متعلقة بذلك الفصل، بقوله مثلاً: (قوله فيه أيضاً) (أي في ذلك الفصل) أو يقول: (قوله في الفصل المذكور)، فيربط بمثل هذه الإشارة الوجيزة جميع تلك النصوص بعنوان ذلك الفصل. فإذا انتهى من النصوص الخاصة بفصل ما، وأراد أن يبتدئ بفصل آخر جديد، يأتي حينئذ بعنوان الفصل الجديد بقوله: (قوله في الفصل كذا).

### ٢ \_ طريقة البلقيني في نقل نصوص الشيخ ابن عبد السلام:

١ - لم يلتزم البلقيني نقلها حرفياً كما هي عند الشيخ، بل قد توجد مغايرات بين ما ينقله وما هو موجود في المطبوع من (قواعد الأحكام)؛ وهي مغايرات غير مؤثرة، لأن مرجعها ـ حسب ما ظهر لي ـ إلى أن نسخة البلقيني نفسها من (قواعد الأحكام) مختلفة عن النسخة المطبوعة الموجودة بين أيدينا (١٠). وربما كان مرجع تلك المغايرات، إلى أن النقل الحرفي لكلام الشيخ ابن عبد السلام ليس مقصوداً للبلقيني أصلاً، وإنما مقصوده أن يشير إلى مضمون كلامه وفحواه، ليعلّق عليه بما يراه.

ولهذا فإني اكتفيتُ في خدمتي للكتاب بمجرد عزو ما نقله البلقيني من نصوص الشيخ ابن عبد السلام، إلى مواضعها من كتابه (قواعد الأحكام) دون التدقيق في مقابلتها وإثبات (الفروق) بينها وبين ما هو موجود في المطبوع من (قواعد الأحكام)، إذ لا طائل منه للقارئ الكريم، بل إنه يُتعب القارئ - من دون فائدة - في تقليب النظر بين المتن والهامش لمجرد الوقوف على فروق الكلمات.

٢ ـ وكما لم يلتزم البلقيني بنقل نصوص الشيخ ابن عبد السلام حرفياً،
 لم يلتزم كذلك بنقل عباراتها كاملة دائماً، بل قد ينقلها مختصرة مع الإشارة

<sup>(</sup>۱) ومما يدل لهذا: النص رقم ٤٣٠ مع ما جاء من كلام البلقيني عليه، ومع ما جاء من تعقيب ناسخ المخطوط (وهو تلميذ البلقيني) عليه في الهامش.

إلى الاختصار بمثل قوله (انتهى ملخصاً)، أو بالإحالة إلى باقي الكلام بقوله (إلى آخره) ونحوه.

٣ ـ وقد يختصر البلقيني النقل من دون إشارة إلى الاختصار. وهذا لا يُنتقد عليه لأنه منهج له، واصطلاح له، وهو منهج متبع في الجملة ولا ضير فيه.

وقد رأيت في مثل حالات الاختصار هذه، أن أكتفي أيضاً بمجرد عزو النصوص إلى مواضعها من كتاب الشيخ ابن عبد السلام (قواعد الأحكام)، دون التقيد بالإشارة إلى كونها مختصرة.

لكن هذا، إذا كان اختصار البلقيني وافياً يكفي للقارئ أن يفهم به ما يأتي من كلام البلقيني على ذاك النص.

أما إذا كان البلقيني نقل جزءاً من النص مثلاً، أو نقل النص بحيث يصعب على القارئ أن يفهم السياق الذي جاء فيه هذا النص، ويصعب عليه أيضاً أن يربط بعد ذلك بين النص وبين كلام البلقيني عليه، فحينئذ حَرَصتُ على أن أنقل للقارئ أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام، في الهامش، بالقدر الذي يتمكن منه القارئ من فهم الموضوع الذي بين يديه.

ا وقد ينقل البلقيني شيئاً من نص كلام الشيخ ويطوي باقيه، لكنه بعد ذلك لمّا يأتي للكلام على ذلك النص والتعليق عليه، يتطرق إلى ذلك الجزء أيضاً والذي طواه من أصل النص عند نقله له.

وهذا يؤدي إلى تشويش عند القارئ؛ إذ إنه يجد أن البلقيني يتعرّض لشيء، لا يجده القارئ أمامه في أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي نقله البلقيني.

ولهذا كان من الجدير في مثل هذه المواضع، أن أذكر في الهامش أصل كلام الشيخ كاملا أمام القارئ، أو ـ على الأقل ـ الجزء الذي طواه البلقيني

منه، حتى يسهل ربط كلام البلقيني به. (مثاله: النص رقم ٥٥٠، يُنظر فيه تعليق البلقيني على كلام الشيخ ابن عبد السلام في قياس المساقاة على الرضاع، فإن البلقيني علَّق هنا على شيء مما طواه من أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام).

٣ ـ طريقة البلقيني في تعليقاته على كلام الشيخ ابن عبد السلام:
 إن تعليقات البلقيني على نصوص الشيخ ابن عبد السلام تتنوع كما يلي:

(أ): فمنها ما هو من قبيل التعقيب وإبداء النظر في كلام الشيخ ابن عبد السلام، والتنبيه على ما يُلحظ عليه من نظر ونقد، والاستدراك عليه.

فمن ذلك مثلاً:

النص رقم ٩٣: فيه قول الشيخ ابن عبد السلام عن صلح الحديبية، أنه التُزم فيه إدخال الضَّيم على المسلمين وإعطاء الدنيَّة في الدين دفعاً لمفسدة عظيمة، وهي قتل المؤمنين.

فعقّب عليه البلقيني بقوله: (لم يكن في صلح الحديبية إدخالُ ضيم ولا إعطاء دنيّة في نفس الأمر، ومن ثَمّ قال النبي عَلَيْ وأبوبكر، لعمر وهن تَمّ قال النبي عَلَيْ وأبوبكر، لعمر وهن تَمّ قالا، حين قال: (فعلامَ نُعطي الدنيّة في ديننا)؟ وأيضاً فقوله عَلَيْ: (لا تكون خُطّةٌ يعظّمون فيها حُرُمات الله، إلا أجبتُهم إليها) يقتضي أن كل ما أجابهم إليه، فيه تعظيم حُرُمات الله وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم. فتأمله!).

وفي النص رقم ١٤٨: قال الشيخ ابن عبد السلام: (لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه).

علَّق عليه البلقيني قائلا: (قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيّ للنبي ﷺ وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ): يقتضي أن الصبي يثاب...).

وفي النص رقم ١٥٦: ذكر الشيخ ابن عبد السلام أن المديون لو مات

وعليه دَيْنٌ لم يأثم بسببه ولا بمَطْله، فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار ما عليه من الدَّين؟ قلنا: نعم. . . كما تؤخذ أمواله ومساكنه وعبيده وإماؤه في الدنيا .

فانتقد البلقيني هذا الجواب من الشيخ وعقب عليه بكلام جيد بقوله: (هذا الجواب ممنوع. والأرجح أنه لا يؤخذ في الآخرة من ثواب حسناته شيء، لعدم تعدّيه. وفي الحديث: (من أَخَذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه). ثم قال البلقيني: (وما ذكره الشيخ كله من قياس الغائب على الشاهد، لا يصح؛ إذ لا يلزم من أخذ أمواله ومساكنِه وعبيدِه في الدنيا، أن يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة، لأن الدنيا دار تكليف، والآخرة دارُ أجر على الطاعة أوالمعصية، ولم يوجد منه معصية».

وفي النص رقم ٢٠١: قال الشيخ ابن عبد السلام: (لو قَصَد الإنسانُ القربةَ بوسيلة ليست بقربة، لا يثاب على قصده دون فعله، كمن قَصَد نوم بعض الليل ليتقوى به على قيام بقيته).

فأبدى البلقيني نظراً في كلام الشيخ هذا، وعقب عليه ـ بالاستناد إلى حديث يخالف ظاهر كلام الشيخ ـ بقوله: (ظاهر هذا أنه لا يثاب على النوم المذكور، وهذا قد يُنازع فيه قولُ معاذ صَلَيْهُ: (إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي).

وفي النص رقم ٢٠٢: ذكر الشيخ ابن عبد السلام الاختلاف في كون بعض الكفارات: هل هي جوابر أو زواجر؟ ثم رجَّح أن (الظاهر أنها جوابر لأنها عبادات وقُرُبات لا تصح إلا بالنيات، وليس التقرب إلى الله تعالى زاجراً).

وهذا الترجيح من الشيخ، لم يلق أيضاً قبولاً عند البلقيني، فعقب عليه بالاستدلال بآية تخالف ما ارتآه الشيخ، فقال: (ما ذكره من أن الكفارات

جوابر لا زواجر، معلّلاً له بأنها عبادات، قد يردّه ظاهرُ قوله تعالى: ﴿ يَا اَيُّنَا اللّهِ عَالَمُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ اللّهِ عَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ الصّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ كَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مِنْ وهذا زجرٌ. ومن جملة ما تقدّم: الصيام).

وفي النص رقم ٢٩٨: قال الشيخ ابن عبد السلام: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة ولا باطنة).

فعلّق عليه البلقيني قائلاً: «الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حِكَماً لم يُطْلِع عليها اللهُ عبادَه».

(ب): وقد يتعقب البلقيني في تعليقاته: بعض أساليب التعبير عند الشيخ ابن عبد السلام.

فمن أمثلة ذلك:

أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر في النص رقم ٢٦٦ أنه (يستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدد الندم على فعله والعزم على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله على الله الله الله في اليوم مئة مرة). . . إلخ.

ثم قال في النص (رقم ٢٦٧): (فشتان بين من لا ينسى الصغير الحقير، وبين من ينسى عظيمَ ذنوبه، فلا تمرّ على بالهِ احتقاراً لذنوبه).

هذه هي عبارة الشيخ ابن عبد السلام، ويقصد بها بيان الفرق بين عظيم مقام النبي على وبين غيره، فهو الله لا ينسى الصغير الحقير فيستغفر الله ويتوب إليه مئة مرة، وأما غيره فينسى عظيم ذنوبه، فلا تمرّ على باله احتقاراً لذنوبه.

ومع أن هذا ما تمكّن منه الشيخ ابن عبد السلام من التعبير في هذا المقام، ونلحظ فيه مراعاته ما يليق بتعظيم قدر النبي ﷺ، إلا أن البلقيني علّق



عليه بتعديل أسلوب تلك العبارة، بحيث صارت ـ فيما يبدو ـ أرفع مقاماً في حق النبي الكريم ﷺ، فقال البلقيني:

(يقال عليه: صوابه: فشتان بين من يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة ولا ذنب له، إجلالاً لربه! وبين من ينسى عظائم ذنوبه فلا يمرّ على باله، احتقاراً لذنوبه!).

وفي النص رقم ٩٠ ذكر الشيخ ابن عبد السلام أنه لو أُكرِه بالقتل، على شهادة زور لإحلال بُضع محرّم، لم تجز الشهادة).

فعقب عليه البلقيني بأن التعبير بـ (إحلال البُضع) لا يستقيم. وصوابه أن يقال: (الاستيلاء على بُضعٍ محرّم)، قال البلقيني: «لأن البُضع لا يحلّ بشهادة الزور».

وفي النص رقم ١٢٢ قال الشيخ ابن عبد السلام: في تقرير المرتد ثلاثة أيام، قولان؛ أحدهما: أنه لا يقرَّر .والثاني: يقرَّر.

فعقّب البلقيني على ذلك بأنه: لا يقال في مثل هذا: إنه تقرير، وإنما هو إمهال، فصواب العبارة: (وفي إمهال المرتد قولان: أحدهما: لا يمهَل، والثاني: يمهَل). فتأمله».

وفي النص رقم ٣٨١ عبر الشيخ ابن عبد السلام في حق الغريم المُعسر، بوصفه بـ: (المُعسر المجهول اليسار).

فعلّق عليه البلقيني بقوله: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصفُ (المعسر) بدرمجهول اليسار).

وفي النص رقم ٦٢١ قال الشيخ بصدد كلامه عن كيفية ذكاة الحيوان المأكول في بعض الحالات: (لو سقط بعيرٌ في بئر يتعذر رفعه منها، وأمكن طعنه في بعض مَقاتله، حلّ بذلك).

فعقّب عليه البلقيني بأن قوله: (في بعض مَقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض أعضائه)، لقوله ﷺ: (لو طَعنتَ بها في فخذه لأجزأ عنك).

(ج): من تعليقات البلقيني، ما يجيب فيه عن إشكالات يثيرها الشيخ ابن عبد السلام.

فمن أمثلة ذلك:

النص رقم ٤٢٤ استشكل فيه الشيخ ابن عبد السلام العمل بعموم حديث (دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك)، وهو أنك إنْ حملتَه على (الواجبات) لصيغة الأمر، خرجتْ منه المندوبات. وإن حملتَه على (المندوبات)، كان تحكّماً. وإن حملتَه على المشتركات...

فأجاب عنه البلقيني بأن الحديث إذا حُمل على (الواجبات)، لا يلزم منه إلا خروج (المندوبات)، ولا محذور فيه.

وإذا حُمل على (الندب) لا يكون تحكماً، لأن ذلك تفريع على أن صيغة الفعل للندب، لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) \_ وهو الوجوب \_ مشكوكٌ فيه، فعلمنا بالتيقن، وهو (مجرد الطلب).

(د): من أبرز وأكثر ما اشتملت عليه تعليقات البلقيني في هذا الكتاب: تعقباتُه على ما يتناوله الشيخ ابن عبد السلام من المسائل الفقهية، خصوصاً مسائل المذهب الشافعي. وفي بعض ذلك مناقشات وتحريرات قوية، وربما طويلة.

فمن أمثلة ذلك:

ما جاء في النص رقم ١٢٤ من قول الشيخ ابن عبد السلام عن مغزى أخذ الجزية ممن تؤخذ منهم: (ولا تؤخذ الجزية عوضاً عن تقريرهم على



الكفر، إذ ليس من إجلال الربّ أن تؤخذ الأعواض على سبّه وشتمِه ونسبتِه إلى ما لا يليق بعظمته. ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد).

علّق البلقيني على هذا قائلاً: (هذا يقتضي أن من العلماء مَن ذهب إلى ذلك، ولا أعلم من قال به. وإنما تؤخذ الجزية عن حقن دمائهم أو أجرة سكناهم في بلاد المسلمين، على الخلاف في ذلك. وأما على ما ذكره الشيخ، فلم يقل به أحد).

وفي النص رقم ١٢٥ قال الشيخ ابن عبد السلام: (الغيبة مَفسدةٌ محرّمة، لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحةً واجبة التحصيل أو جائزة التحصيل. ولها أحوال: أحدها: أن يشاور في مصاهرة إنسان، فيذكره بما يكره) إلى أن قال: (فهذا جائز. والذي يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله على بالنصح لكل مسلم).

يقول البلقيني تعليقاً عليه: (ما ذكره من الوجوب على ما ظهر له، جزم به النووي في (الأذكار) و(الرياض) وشرح مسلم. والصواب خلافه؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يَرغب أحدٌ في المستشار فيه، ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم مما يحصل في مصاهرته كوقوع في زنى ونحو ذلك. فالصواب: الجواز.

وفي النص رقم ١٢٩ قال الشيخ ابن عبد السلام ضمن بيانه لحالات من يدّعي الإعسار: (الحالة الثانية: أن لا يُعرف له غنى ولا فقر. وفيه مذاهب: أحدها: لا يُحبس، لأن الأصل فقرُه) ثم قال: (والثاني: يُحبس، لأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، والفقراء الذين لا يملكون

<sup>(</sup>۱) ومثّل له الشيخ ابن عبد السلام بقوله: (كما قال ﷺ لفاطمة بنت قيس لمّا خطبها أبو جَهْم ومعاوية: (إن أبا جهم ضَرّابٌ للنساء، وإن معاوية صعلوك لا مالَ له). فذكرهما بما يكرهانه نصحاً لها، ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية، وتعرّضها لضرب أبي الجهم (قواعد الأحكام) 1: ١٥٣.

ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء، قليل. وهذا مشكل جداً إذا كان الحق غزيراً كثيراً كالألف والألفين، إذ ليست الغلبة متحققة في الغنى المتسع، فكيف يُحبس الغريم على عشرة آلاف، وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف) ثم قال: (ويحتمل أن يقال: إذا أدَّى قدراً يخرج به عن الغلبة، وجب إطلاقه. وهذا قريب المذهب الثالث: إن لزمه الدين باختياره، فالقول قوله).

علَّق البلقيني على هذا قائلاً:

(ما ذكره من هذه المذاهب، هي أوجه في مذهب الشافعي ظليه، ولكن إنما أوردها الأصحاب في (مَن القولُ قولُه). وهذا الوجه الثاني (١) صائر إلى أن القول قول غريم المفلس؛ لأنه يوافق الظاهر، وطردِ الباب طرداً واحداً، فلا فرق بين اليسير والكثير. ولأن الأصل استحقاق المطالبة. والشيخ نَصَب الأوجه في حبسه معلِّلاً هذا الوجه بأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، فجاء الإشكال الذي ذكره)(٢).

وفي النص رقم ٣٥٦ تطرّق الشيخ ابن عبد السلام لمسألة اشتراط الرشد في كل من المدّعي والمنكر.

فعقب البلقيني على ذلك ببيان اختلاف وجوه المذهب الشافعي في هذه المسألة، وما هو المعتمد والمصحح فيها عندهم.

ثم تطرّق لمناقشة عبارةٍ لأبي إسحاق الشيرازي في كتابه (التنبيه) وهي

<sup>(</sup>١) وهو الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص أعلاه: أن مدّعي الإعسار الذي لا يُعرف له غنى ولا فقر، يُحبس.

<sup>(</sup>٢) وأحياناً تأتي تعقبات البلقيني على المسائل الفقهية متتالية في النصوص؛ ينظر مثلاً: المسائل المذكورة في النصوص المتتالية من رقم ١٨٧ إلى ١٩٩، وجملة من المسائل المذكورة في النصوص من رقم ٢٠٢ إلى ٢٣٤، وجملة من المسائل أيضاً في النصوص من رقم ٤٣٣.

قوله: (لا يصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدّعيه)، وناقشها مناقشة طويلة، وذكر أنها لا تستقيم على إطلاقها هكذا من وجوه عدة، فذكر وجوها ونظائر فقهية ستة سُمعت فيها الدعوى ـ في المذهب ـ ممن لا يملك التصرف، خلافاً لما قاله الشيرازي.

وبناء على هذه المناقشة الطويلة لعبارة الشيرازي المذكورة، انتهى البلقيني إلى أنه لا يستقيم أمرها، ولا يُعمل بمقتضاها، ولا يؤخذ منها بطلان دعوى السفيه؛ لأنه لا يُدرَى ما المراد بها. ولم يذكرها الشيرازي في (المهذّب)، ولا أحدٌ من الأصحاب، وليس لها مخرجٌ تصح به. ولم يذكر الشافعي ولله أحدٌ من الأصحاب، اشتراط رُشد المدّعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوى، ليس في شيء منها إخراجُ السفيه من الدعوى، وكذلك جرى عليه الأصحاب. انتهى كلام البلقيني (۱).

ولعل مما يُلحق بهذا العنصر (أي: مناقشة البلقيني ما يعرضه الشيخ ابن عبد السلام من المسائل):

أن الشيخ ابن عبد السلام يتطرق في بعض المسائل للمقارنة بين مذهب الإمام الشافعي ومذهبِ غيرِه من الأئمة، فيشعُر البلقيني أن تلك المواضع محتاجة إلى بيان دليل الإمام الشافعي؛ ليتبين للقارئ وجهُ ما ذهب إليه الشافعي، واختاره في تلك المسائل.

<sup>(</sup>۱) وينظر أيضاً النص رقم ٣٧٢ ففيه مناقشة طويلة لمسألة نكول المدّعي عن اليمين المردودة. وفيها تظهر ضلاعة البلقيني في تحرير هذه المسألة من خلال ما ورد فيها من اختلاف عند شيخى المذهب: الرافعي والنووي.

وينظر النص رقم ٣٧٧ ففيه مناقشات قوية لعدد من المسائل المتعلقة بالدعوى واليمين. وسَرَد البلقيني في آخر هذا النص، عدداً من المسائل بإجمال، ولم يناقشها بل قال: (لا يخفى ما على ذلك كله من المناقشات).

## فمن ذلك مثلاً:

أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر أمثلة لتعارض أصل وظاهر، ومنها: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة). قال الشيخ: (فالشافعي يجعل القولَ، قولَ المرأة، لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون. ومالكٌ يجعل القولَ، قولَ الزوج؛ لأنه الغالب في العادة، وقولُه ظاهرٌ) (ينظر النص رقم ٤٠٨).

فقد دافَع البلقيني في تعليقه على هذا المثال، عن مذهب الإمام الشافعي، وانتَصَر لما اختاره الإمام، بحديث هند المشهور - رفحاً -: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنيكِ).

ووجه الاستدلال ما وضّحه البلقيني بقوله: (سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه إن كان قضاءً فواضحٌ. وإن كان فتوى فلو لم يكن القولُ قولَها، لقال لها النبي عَلَيْهُ: إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفُون زوجاتهم وأولادَهم. ولم يسلّطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي بَنيها...).

### ومثال آخر:

ذكر الشيخ ابن عبد السلام في فصل تعارض ظاهرين: (إذا تأمل الناسُ الهلال، فشهد برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوّه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه. فسمع الشافعي على شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب. ورأى بعض العلماء ردّ شهادتهما لأن العادة تكذّبهما، فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال: شَهَرُوه وتفوّهوا برؤيته. فإذا لم يتفوّه برؤيته إلا الشاهدان، دل الظاهر المستفاد من العادة على كذبهما أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما) (ينظر النص رقم ٢١٦).

فعلَّق البلقيني على هذا ببيان دليل الإمام الشافعي، فقال: (دليل مذهب



الشافعي، حديث ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى النبي على فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمداً رسول الله)؟ قال: نعم. قال: «فأذّن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً». قال البلقيني: «فلو كان ما ذكره المخالف قادحاً، لَبَيّنه، ولَما أَمَر بالصيام».

(هـ): من اللفتات المهمة في تعليقات البلقيني التي تُنبئ عن المنهج العلمي الدقيق: ما يتطرّق إليه ـ في بعض المواضع ـ من المقارنة بين نسخ كتاب (قواعد الأحكام).

وهذه المقارنة من البلقيني، تدل على أنه كان مطّلعاً على نسخ أخرى من كتاب الشيخ ابن عبد السلام هذا، غير النسخة التي كان ينقل عنها نصوص عبارات الشيخ هنا في (الفوائد الجسام).

ووجه الدقة في صنيع البلقيني هذا، أنه قد يجد استشكالاً في بعض عبارات الشيخ ابن عبد السلام من حيث الخطأ والصواب، أو من حيث وجود نقص فيها مما يتطلب إكمالها حتى يستقيم المعنى؛ فينبّه البلقيني على وجه الملاحظة في مثل هذه المواضع، لكنه لا يُحمّل تَبعتها على الشيخ ابن عبد السلام، بل ينبّه إلى أنه وُجد الأمر هكذا في بعض النسخ من كتاب الشيخ ابن عبد السلام (ومنها النسخة التي كان البلقيني يُورد منها نصوص الشيخ ابن عبد السلام)، لكن النسخ الأخرى من كتاب الشيخ، خالية من هذه الأخطاء، ولهذا فلا يتوجّه على الشيخ ابن عبد السلام بسبب ذلك، إيرادٌ.

وقد وقفتُ عند البلقيني على مثالين من هذا القبيل:

أحدهما: أنه نقل في النص رقم ٥٢١ عبارة الشيخ ابن عبد السلام هكذا: (التوكيل في البيع المطلق، فإنه يتقيد بثمن المثل وغالبِ نقد بلد البيع)(١).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥.

هكذا أورد البلقيني عبارة الشيخ ابن عبد السلام، ثم علَّق عليه بقوله:

(يقال عليه: تقييده بـ (نقد بلد البيع) في غير نسخة، ليس بجيد، لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكّلتُك في بيع كذا، فباعه بمكة، أنه يتقيد بنقد مكة. وليس كذلك، بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة) هذا ما قاله البلقيني أولاً، لكنه لم يكتف بذلك بل عطف عليه بعد ذلك بقية الكلام عن هذا النص نفسه، فقال: (وفي نسخة: (نقد البلد)، وهي سالمة من الإيراد). انتهى كلام البلقيني.

والمثال الثاني: ما نقله البلقيني في النص رقم ٨٣ من قول الشيخ ابن عبد السلام: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجة، وله زوجتان متساويتان، سوَّى بينهما. ويجوز أن يُقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما).

عَقَّب البلقيني على هذا النص بقوله: (يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوَّى بينهما) شيءٌ، وصوابه: (أو يُخيِّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره .على أن ذلك ثابت في بعض النسخ).

ومما كشفت عنه مقارنة البلقيني هذه: أن الطبعة المحققة من كتاب (قواعد الأحكام) الصادرة بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية، جاء فيها هذان النصان بنفس الكيفية التي نبه البلقيني أنها محلُّ نظر وخطأ، ومع ذلك لا توجد في كلا النصين إشارة من المحققين إلى أي اختلاف فيما بين أيديهم من النسخ السبع الخطية للكتاب، مما يدل أن تلك النسخ السبع عندهم، اتفقت على إيراد النصين بنفس تلك الكيفية الخاطئة (۱)، وأنه لم يأتِ أيُّ من هذين النصين في أي نسخة من

<sup>(</sup>۱) فعبارة النص الأول، جاءت في هذه النسخة المحققة من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥ بنفس لفظ (نقد بلد البيع)، وهو الذي نبه إليه البلقيني أنه ليس بمستقيم، وأن صوابه أن يكون كما جاء في نسخ أخرى بلفظ (نقد البلد) مطلقاً.

النسخ السبع تلك، على الوجه الصواب الذي أورده البلقيني من النسخ الأخرى.

وهذا يدل أن تلك النسخ الصائبة التي يشير إليها البلقيني، هي نسخ أخرى غير النسخ السبع التي اعتمدها محققا الطبعة المذكورة من (قواعد الأحكام)؛ وأن نُسخ البلقيني هذه عالية الجودة، خصوصاً إذا نظرنا إلى أنها جاءت بصوابٍ لم يأتِ في النسخ السبع الخطية كلها المشار إليها(١).

(و): بقي مما يتعلق بروائع منهج البلقيني وطريقته في هذه التعليقات، ما يقوم به من إضافات لفوائد ونكاتٍ قيّمة، ربما تُعدّ من قبيل (خبايا الزوايا) التي تزداد بها قيمةُ أماليه هذه.

فمن أمثلة ذلك:

النص رقم ١٦٩: ذكر فيه الشيخ ابن عبد السلام أن من المواطن التي يترجح فيها إبداء الصدقة وإظهارها على إخفائها أنه (إن كان ممن يُقتدَى به كان الإبداء أولى لِما فيه من سدّ خلّة الفقراء مع مصلحة الاقتداء).

فأضاف البلقيني على ذلك مواضع أخرى لأولويّة إبداء الصدقة فيها، فقال: (ويكون الإبداء أولى إذا حثّ الإمام على الصدقة، لِما فيه من إظهار الامتثال. وقد أَقبَل النبي عَلَيْ يوم عيدٍ على النساء، فقال: (يا معشر النساء، تَصَدَّقْن ولو من حليّكنّ)، فجعلن يُلقِين في ثوب بلالٍ من أقرطتهن تَصَدَّقْن ولو من حليّكنّ)،

<sup>=</sup> وعبارة النص الثاني، جاءت أيضاً فيها ١: ١٢٦ بنفس السقط الذي نبه البلقيني فيها، فليس فيها التتمة التي أوردها البلقيني من النسخ الأخرى عنده، والتي يستقيم بها معنى الكلام على الوجه الصحيح.

<sup>(</sup>۱) وستأتي تتمة مهمة لهذا الكلام ومزيد كشف عن نتائج أخرى تتعلق بالنسخ السبع الخطية للطبعة المذكورة من (قواعد الأحكام)، في عنصر (وصف المخطوط).

وخواتيمهن). ثم قال البلقيني: (ومن ذلك حثه على الصدقة في غير ما موطن، كما في قصة سُلَيك، ونحو ذلك، تم تمثيل الأمر بإظهارها).

ومن ذلك النص رقم ١٧٥: ذكر فيه الشيخ ابن عبد السلام أن من حقوق المكلفين بعضهم على بعض: إنظار الموسِر.

فعلّق البلقيني على ذلك بتوضيح جميل لصورة من صور إنظار الموسِر، وهي: أن لا يكون عنده نقدٌ، وعنده عُرُوضٌ، فيُسعفه الدائن بالنظِرة ولا يتعسف عليه بحمله على بيع العُروض ليسدّد الدَّين عاجلاً، فربما يؤدّي هذا التعسف من الدائن إلى أن يبيع المدين تلك العُروض بثمن ناقص ليتمكن من سداد الدَّين العَكون قد تضرر بذلك(۱).

وفي النص رقم ١٧٨: ذكر الشيخ ابن عبد السلام أنواعاً من مضامين القرآن الكريم.

فعلّق البلقيني أن الشيخ (قد أهمَل نوعاً حسناً، وهو: (الوعد بثواب عاجل وثواب آجل معها)، كه (الجهاد)، فثوابه العاجل: الغنيمة والسّلَب بشرطه؛ وثوابه الآجل: ما أعدّه الله تعالى للمجاهد في الدار الآخرة مما نطق به الكتاب العزيز والسنة. وكه (الإسلام)، فثوابه الآجل: ما وعد الله على الإسلام من الثواب الجزيل؛ وثوابه العاجل: أن العبد بالإسلام يدخل في عداد من يجوز أن تُصرف إليه الزكوات والكفارات والضحايا والهدايا، وغير ذلك مما شُرط فيه الإسلام).

وفي النص رقم ٢٣٤: قال الشيخ ابن عبد السلام: (المفسدة المقتضية

<sup>(</sup>۱) نص كلام البلقيني هكذا: «معنى إنظار الموسِر: أن لا يكون عنده نقدٌ، وعنده عُرُوضٌ، ف يُسعِفُه بالنظِرة إلى بيعها، ولا يَعسِفُه ببيعها عاجلاً بحيث ينقص قيمتها ونحو ذلك». قال: «وعلى هذا حُمل قوله في الحديث: (كنتُ أُنظِر الموسِر وأتجاوز عن المعسر).



لجعل الربا من الكبائر، لم أقف فيها على ما يُعتمد على مثله، فإن كونه مطعوما أو قيمةً للأشياء أو مقدّراً، لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون من الكبائر لأجلها).

فأبان البلقيني في تعليقه على هذا الكلام، ببيان نكتة تكشف عن مفسدة خفية خطيرة في الربا جعلته في تلك الدرجة من البشاعة والقبح في نظر الشارع؛ حتى عُد من كبائر الذنوب.

يقول البلقيني: (بل المفسدة في الربا تعاطيه لمعصية تسري في أموال الناس غالباً، ويشق الاحتراز منها لو وقعت. فعليّةُ انتشارها وعمومها [جُعلت] سبباً لجعلها من الكبائر. وقد (لَعَن رسول الله ﷺ آكِلَ الربا ومُوكِلَه)، الحديث». انتهى كلام البلقيني.

وفي النص رقم ٢٨٠: ذكر الشيخ ضمن استحباب تقديم الأعضاء اليمنى على اليسرى، أن ذلك تكريم وتشريف لها، (ولذلك يُبدأ بها في الانتعال لأنه إكرام لها)، (لأن الانتعال بمثابة اللباس للقدم، فهو إكرامٌ لها، ولهذا يُبدأ فيه بالرِّجل اليمنى، كما يُبدأ في لباس البدن بالأعضاء اليُمنى).

هذا كلامٌ قيّم من الشيخ ابن عبد السلام. ولكن علّق عليه البلقيني بإضافة لفتة جميلة إلى أدب الانتعال عند الخروج من المسجد، عندما يتعارض هذا الأدب، مع (أدب الخروج من المسجد بالرِّجل اليسرى). فكيف يمكن تطبيق هذين الأدبين في آنٍ واحدٍ - وهي صورة واقعية يومية - بحيث يتحقق مقصود الشارع فيهما معاً: بأن يُبتدأ بإخراج الرِّجل اليُسرى من المسجد، وفي نفس الوقت يُبدأ أيضاً بلُبس النعل في الرِّجل اليمنى؟

أفاد البلقيني إمكانية تطبيق ذلك بسهولة، فقال: (فإذا تعارض الخروجُ من المسجد، والانتعالُ: قَدَّم اليسرى في الخروج، ويضعُها على ظهر نعله؛ ثم يُخرِجُ اليمنى فيُنَعِّلها، ثم يُنعِّلُ اليسرى)!

وفي النص رقم ٥٠٠: تطرّق الشيخ ابن عبد السلام لبيان معنى قوله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ٥] وما سِرّ تقييده بقوله (إذا حسد). يقول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن قيل: ما معنى قوله: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾؟ [الفلق: ٥] فالجواب: أن الحسد الحكمي لا يضرّ المحسود لغفلة الحاسد عنه. والحسدُ الحقيقي هو الحاتِّ على أذية المحسود. فقوله ﷺ:

هذا ما قاله الشيخ ابن عبد السلام.

وأفاد البلقيني في التعليق عليه بيان نكتة أخرى لهذا القيد، فقال: (ولك في الجواب مسلكٌ آخر، وهو أن العُلقة بين الحاسد والمستعيذ، إنما تكون حال حسده الحقيقي، ولا عُلقة بينهما إذا خلا عن حسده الحقيقي بغفلة ونحوها وإن كان متعلقاً بالحسد الحكمي، فلذلك خَصّ الحالة التي تكون فيها العُلقة فيها).

وفي النص رقم 318: أفاد الشيخ ابن عبد السلام حكمة منع المرأة من تزويجها بنفسها استثناء من قاعدة (الأحرار المُطْلقون مستقلون بالتصرف في منافع أموالهم وأجسادهم)، فقال الشيخ: (واستثني من ذلك: تزويج المرأة نفسها، لما في مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحياء).

وعلّق عليه البلقيني بسطرين وجيزين، أبان فيهما عن لفتة أخرى لهذا الحكم التشريعي، فقال: (الأولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالباً سريعة الانخداع، فربما وَضَعتْ نفسَها تحت من لا يكافئها).

وهكذا نرى إضافات البلقيني في هذه التعليقات تنم عن مثل هذه الإفادات القيمة.

وعلى كل، ففي جملة تعليقات البلقيني في الكتاب كله، يحس القارئ أنه أمام عالم ضليع، آتاه الله فحولةً، وقوةَ شخصية، ودقةَ نظر، وعمقَ اطلاع



فيما يبديه من التعقب والنقد والتحرير والاستدراك، بحيث يمكن أن يقال في حق تعليقاته: إنها زادت كلام الشيخ ابن عبد السلام تمتيناً وتحريراً.

(ز): وأخيراً، فمع ما سبق من روائع ما جادت به قريحة البلقيني من التعليقات، وقوة الأنظار، فقد بدت في بعض تعليقاته مسامحات فيما كان يَتَعَقَّب به على الشيخ ابن عبد السلام، خاصة إذا لوحظ أن الشيخ ابن عبد السلام ينطلق من جهة النظر المقاصدي، فيبدي ما يراه مما ينبغي أن تكون عليه المسألة من حيث النظر المقاصدي لديه، وإن كان ذلك ربما يقع مخالفاً لما تقرر عند غيره من أهل العلم، لوجوه أخرى عندهم.

فيأتي البلقيني في بعض هذه المواضع، ويتعقّب الشيخ فيها أو يناقشه ويردّه إلى ما هو معتمد لدى أولئك الآخرين، والحال أن الشيخ ـ فيما يظهر ـ لا يُنكِر ما يقوله الآخرون، ولا يُنكر أيضاً ما قد يكون مقرَّراً بحسب ما في نفس الأمر في تلك المسائل، وإنما يُبدي ما يتراءى ويترجح لديه، من النظر المقاصدي فيها، فتظهَرُ مناقشة البلقيني في هذه المواضع، بعيدةً عن النظرة المقاصدية التي يريدها الشيخ ابن عبد السلام. والله أعلم.

فمن ذلك مثلاً:

النص رقم ١٣٢ المتعلق بضرب الصبيان للتأديب ضرباً غير مبرّح:

انطلق الشيخ ابن عبد السلام في هذه المسألة من نظرة مقاصدية دقيقة، وخالفه البلقيني تبعاً لبعض علماء الشافعية لنظرة مقاصدية أخرى تختلف عن نظرة الشيخ. ولكن تبين بالبحث والمراجعة في كتب الشافعية، أن المختار عند محققيهم المتأخرين هو ما ارتآه الشيخ ابن عبد السلام في هذه المسألة، كما وضحته في التعليق على هذا النص.

وكذلك التعليق على النص رقم ٢٧٧ يبدو فيه أيضاً بعدٌ من البلقيني عن النظرة المقاصدية التي ينطلق منها الشيخ ابن عبد السلام.

توضيح ذلك أن الشيخ ابن عبد السلام يقول في هذا الموضع: (أحكام الله تعالى كلها مصالح لعباده) (قواعد الأحكام ١: ٢٩٧). وبناء عليه بدأ الشيخ يفصّل تلك الأحكام، سواء ما تعلق منها بالقلوب أو الأبدان أو الجوارح أو الحواس . . . إلخ .

فمن ذلك أن الشيخ نبّه أن هناك أحكاماً تتعلق بجارحتي (الأفواه والبطون) من الواجبات والمحرّمات والمندوبات والمستحبات... إلخ، ومبناها جميعاً على المصالح والمفاسد، فينبغي امتثال ما يُعتبر مصلحة واجتناب ما يُعدّ مفسدةً. فمما ينبغي اجتنابه في حق هاتين الجارحتين لكونه محرّماً، فهو مفسدةً في حقهما: أنه «لا يجوز أن يُلقَى فيها ما يَحرُم أكله». (النص ۲۷۷).

فجاء البلقيني وتعقب على هذا بأنه يجوز إلقاء ما لا يتحلل منه شيء إلى الجوف، كالزجاج!

وكما يُلحظ فإنه تعقيب بعيدٌ عن النظرة المقاصدية التي يريدها الشيخ في هذا الموضع، إذ إن قصد الشيخ - كما وضحته قبل قليل - هو تقرير أحكام هاتين الجارحتين التي تظهر فيها آثار المصالح والمفاسد، ومن ثَمّ مثّل الشيخ لذلك ببعض الأمثلة، ومنها هذا المثال (لا يجوز إلقاء ما يحرُم أكله في الأفواه والبطون).

وليس قصد الشيخ هنا: بيان ما في نفس الأمر مما يجوز أن يُلقى في الأفواه والبطون، وما لا يجوز؛ إذ محل ذلك في كتب الفقه والفتاوى. ولعله لا يُتصور أن مثل الشيخ ابن عبد السلام يغيب عنه ـ عند تقرير مثل هذه النظرة المقاصدية في أحكام هاتين الجارحتين ـ ما ذكره البلقيني من هذا الاستدراك بمسألة فرعية لو وقعت ولو صح التسليم بها، لكانت من النوادر أو



الفرضيات؟! فكيف تُستدرك عليه تلك المسألة الجزئية، في مقامٍ يقرر فيه الشيخ نظراتٍ كلية مقاصدية في الموضوع المشار إليه.

وكما يُلحظ فإنه لا غبارَ على كلام الشيخ ابن عبد السلام إطلاقاً؛ ولهذا فإن استدراك البلقيني عليه وإن كان صحيحاً في حدّ ذاته، إلا أنه يظهر أنه بعيدٌ عن نظرة الشيخ المقاصدية.

ومن ذلك ما في النص ٩١ ففيه يقول الشيخ ابن عبد السلام: (لو وَجَد المضطر إنساناً ميتاً، أَكُل لحمَه).

فتعقبه البلقيني بقوله: «محلُّ ذلك ما إذا لم يكن نبياً، فإن كان الإنسان الميتُ نبياً، فلا يجوز أكلُ لحمه».

وما ذا عسى أن يقول القارئ أمام مثل هذا التعقب الذي يُستغرب صدورُه من البلقيني! كَاللهُ، ويُنظر ما وضّحتُه في التعليق على هذا النص في داخل الكتاب.

ومما يمكن أن يُعدّ من قبيل مسامحات البلقيني في تعقباته على الشيخ ابن عبد السلام، ما يبدو في بعضها من التكلف في النقد والمؤاخذة بحيث لا يرْقَى نقدُه فيها إلى المقام العلمي لمثله .وربما يُلحظ في أمثال تلك التعقبات، أنها أشبهُ بمناقشات لفظية بعيدة عن السجية الطبيعية التي ينطلق منها الشيخ ابن عبد السلام.

فمن ذلك مثلاً:

النص رقم ٢٤٨: ففيه يقول الشيخ عن العبادات التي لا تلتبس بالعادات مثل (التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير) أنها (قربةٌ في أنفسها، متميزةٌ لله بصورتها، لا تفتقر إلى قصد تميّزها ولجعلها قربة، فلا حاجة في هذا النوع إلى نيةٍ تصرفه إلى الله تعالى).

فتعقب البلقيني على ذلك فيما يتعلق بـ (التسبيح) أن فيه نظرا لأنه

يُستعمل في غير الله على الله على الشاعر (وهو الأعشى): (سبحان من علقمة الفاخر)، فاستعمَل مادة (التسبيح) لغير الله تعالى. فإذاً مقتضى ذلك \_ حسب ما يريد البلقيني \_ أنه لا بد من القصد والنية في لفظة (التسبيح).

وهذا تسامح غريب من البلقيني، فإن من المعلوم أن التسبيح إذا أُطلق لا يراد به إلا تسبيح الله تعالى، وهو ما أراده الشيخ ابن عبد السلام.

أما أن يقال: إنه قد يراد به تسبيح غير الله تعالى بناء على بيتِ شعرٍ لشاعرٍ جاهلي! فيبدو ذلك تكلفاً شديداً! وهل يوجد اليوم من يقول عن شخص: (سُبحان فلانٌ)؟ أو يقول عن شيء: (سبحان ذاك الشيء)؟!

ثم ناقش البلقيني الشيخ ابن عبد السلام في لفظتي (التكبير) و(التقديس) أيضاً، مناقشة لفظية متكلفة.

والخلاصة أن تعليق البلقيني على هذا النص كله، متكلف جداً، لا يعدو أن يكون مجرد نقاشات لفظية بعيدة عن السجية التي ينطلق منها الشيخ ابن عبد السلام في تقرير تلك الأحكام. ويمكن أن يقال للبلقيني في هذا المقام، نفسُ ما قاله هو للشيخ ابن عبد السلام - في موضع من الكتاب -: (إنه أعلى قدراً، وأدق فكراً من كلامه الذي أورده في هذا الموضع)(١).

ومن شواهد مثل هذه التعليقات أيضاً المتكلَّفة: تعليقات البلقيني على النصوص من ٢٨٢ ـ ٢٨٩ فهي لا تخلو في الجملة من تكلفات ومناقشات لفظية.

هذا وقد تقع مسامحات علمية أخرى من البلقيني - غير ما تقدم - مما لا تختص بتعقباته على الشيخ ابن عبد السلام.

فمن ذلك مثلاً: ما جاء في تعليقه على النص رقم ٥٠ حيث نَسَب فيه

<sup>(</sup>١) النص ١٦٦ من الكتاب.

تصحيحا للرافعي والنووي ـ شيخي المذهب ـ في مسألة المُحرِم الذي يضيق عليه وقت الوقت الموجود عليه وقت الوقت الموجود لديه إلا لأداء فرض العشاء، فلو اشتغل بها لفاته الوقوف.

هذه المسألة، نَسبَ البلقيني فيها للرافعي والنووي اتفاقهما على تصحيح أن هذا المُحرِم يُتمّ صلاته وإن فاته الوقوف بعرفة.

وقد تبين بالرجوع لكتب الشيخين الرافعي والنووي، وكذلك كتب غيرهما من محققي الشافعية اللذين نقلوا المسألة عنهما: أن ما نسبه البلقيني إليهما من اتفاقهما معاً على تصحيح هذا الوجه، ليس كذلك؛ بل هو صحيح بالنسبة للرافعي؛ أما النووي فتصحيحه يختلف عن تصحيح الرافعي (١).

#### سابعاً: مزايا الكتاب:

١ - من أعظم مزايا الكتاب وخصائصه: أنه من الكتب الوحيدة - في حدود ما اطلع عليه إلى الآن - التي تعتبر تحشية وتعليقاً على قواعد ابن عبد السلام (٢).

٢ - من أهم مزايا الكتاب أنه يعد مرجعاً لتحرير مذهب الشافعية في المسائل الفقهية التي كان الشيخ ابن عبد السلام تطرّق لها، ومن ثُمّ علّق عليها البلقيني في مناقشاته لها.

<sup>(</sup>١) يُنظر التفصيل في موضعه من الكتاب في التعليق على (النص رقم ٥٠).

 <sup>(</sup>۲) ينظر مقدمة الطبعة المحققة لكتاب قواعد الأحكام ١/ ٥٦ (ط. دار القلم) بتحقيق الأستاذين الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية، فقد أفادا أن صاحب (كشف الظنون) - وغيره - ذكر بعض الكتب التي تعتبر بمثابة شروح ونُكت على (قواعد الأحكام).

ولكن تلك الكتب هي مجرد أسماء، لم يمكن الوقوف عليها بعدُ، ولذا يُعتبر كتاب البلقيني هذا: (الفوائد الجسام) وحيداً \_ على الساحة إلى الآن \_ في التعليق على كتاب الشيخ ابن عبد السلام.



والشيخ ابن عبد السلام وإن كان من أجلة أئمة الشافعية، إلا أن البلقيني يُعدّ أيضاً من الأساطين الذين جاؤوا بعده، وكان ممن يُعوّل عليه ويُرجَع إلى أقواله وتحريراته فيما يُعتمد في المذهب الشافعي، ولهذا نرى محققي علماء الشافعية المتأخرين كالشيوخ: زكريا الأنصاري، وابن حجر الهيتمي، والخطيب الشربيني، والشمس الرملي، وأمثالهم، يكثر عندهم ورود اسم (البلقيني) مقروناً مع أسماء أعلام آخرين من أهل المذهب، ممن يُعوّل عليهم في معرض الترجيح والتصويب والتحرير والتنقيح للمسائل الخلافية في المذهب.

ولهذا فإن ما يحرّره البلقيني هنا على كلام الشيخ ابن عبد السلام فيما يتعلق بمسائل المذهب الشافعي، له وزنه وقيمته بالنظر إلى ما ذُكر من مكانة البلقيني في المذهب.

ومما يتصل بهذه الميزة ويعزّزها أن الناسخ (وهو تلميذ البلقيني) يحكي في عدد من المسائل اختيارات شيخه البلقيني، فيقول مثلاً: (اختار شيخنا) أو (مختار شيخنا) وهكذا(١).

ويلمح القارئ في بعض تلك المختارات البلقينية، نظرات مستجادة ولفتات بارعة في فقه النصوص وحِكمها وأسرارها.

- فمن ذلك مثلاً يَ أن الشيخ ابن عبد السلام جعل النهي عن بيع الغرر من أجل قاعدة اعتبار الرضا (النص ٥٩٧).

فكتب عليه الناسخ أن اختيار شيخه البلقيني: أن النهي عن بيع الغرر لقطع النزاع، لا لِما ذكره الشيخ ابن عبد السلام من قاعدة اعتبار الرضا.

ـ وفي (النص ٦٢٣) ذكر الشيخ ابن عبد السلام أن من قدر على استيفاء

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً النصوص: ٥٠١، ٥١٥، ٥٣٠، ٥٥١، ٢٢٦، ١٣٠، ١٣٣.



حق فله استيفاؤه، إلا القصاص فإنه لا يُستوفى إلا بحضرة الإمام لأن الانفراد باستيفائه محركٌ للفتن.

لكن الشيخ ابن عبد السلام استثنى بعد ذلك صورةً يجوز فيها استيفاء القصاص بدون حضرة الإمام، وهي أن المجني عليه، أو الوليّ المقتصّ: لو اقتص من الجاني على انفراده بحيث لا يُرى، فينبغي أن لا يُمنع منه، ولا سيّما إذا عجز عن إثباته.

فكتب الناسخ على هذا نقلاً عن شيخه البلقيني: أنه اختار أنه يُمنع استيفاء القصاص مطلقاً إلا بحضرة الإمام سدّاً للباب، خشية زيادة التعذيب.

٣ - مما يمكن أن يُدرج ضمن ميزات البلقيني في تعقباته على الشيخ ابن
 عبد السلام: تدقيقه النظر في استدلالات الشيخ بالنصوص، وخصوصاً ما
 يتعلق باستدلالاته بالأحاديث.

أ - فمن ذلك مثلاً: أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر أن كبائر الذنوب تتفاوت درجاتها، واستدل لذلك بحديث (إن من الكبائر أن يَشتم الرجلُ والدّيه!) (النص رقم ١٣ من هذا الكتاب).

ووجه استدلال الشيخ بهذا الحديث على ما يريده من تفاوت درجات الكبائر، ما وضّحه هو نفسه بعد إيراد الحديث، أنه: (جَعَل عَلَيُّ التسبب إلى سبّهما من الكبائر، وهذا تنبيه على أن مباشرة سبّهما أكبرُ من التسبب إليه). انتهى كلامه.

لكن هذا الاستدلال من الشيخ، لا يخلو عن غموضٍ وبُعدٍ!

وأسهلُ منه وأقربُ ما فعله البلقيني في تعليقه على كلام الشيخ، بأنه كان الأولى بالشيخ أن يَستدل لهذا الغرض بحديث (قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندّاً وهو خلقك). قال: ثم أيٌّ؟ قال:

(أن تقتل ولدك مخافة أن يَطعَم معك). قال: ثم أيُّ؟ قال: (أن تُزاني حليلة جارك).

وكما نرى فإنه حديثٌ مباشرٌ واضحٌ في إثبات ما كان يريده الشيخ ابن عبد السلام، من تفاوت درجات الكبائر.

ب ـ ومثالٌ آخر لتدقيق البلقيني النظر في استدلالات الشيخ ابن عبد السلام، ما يتعلق بالنص رقم ٢٣٠.

وتوضيحه أن الشيخ ذكر فيه أن الربّ سبحانه قد يَعذِرُ مَن اشتدّتْ شهوتُه، وغلبتْه نفسُه على المعصية، ما لا يَعذِرُ من خفّت شهوته، وضعُفت دواعيه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة... شيخٌ زان، وسائل مستكبر، وملِكٌ كذّاب).

ثم أورد الشيخ ابن عبد السلام حديثاً آخر للاستشهاد على هذا المعنى، وهو حديث: (إن آخِرَ من يخرج من النار، يعاهد ربَّه إذا أعطاه سؤله، لا يسألُه غيرَه، فإذا سأله غيرَه، ذَكَّره بغَدْره (۱) إلى أن قال: (وربَّه يعذِرُه لأنه يرى ما لا صبرَ له عليه).

استشهد الشيخ بهذا الحديث لتأييد ما ذكره من إعذار الله لمن تشتد الدواعي عنده لفعل أمرٍ من الأمور، بما لا يُعذِر من كان على خلاف ذلك، بأن كانت الدواعي عنده ضعيفة خفيفة. ووجه انطباق الحديث على هذا المعنى - في نظر الشيخ - هو ما وضّحه بقوله (فعَذَره لشدة الداعي إلى الغَدْر)(٢).

<sup>(</sup>١) (بغَدْره) أي عدم وفائه بعهده أن لا يَسأل اللهَ غير ما سأله أولاً. وهذه الكلمة في الحديث تشتبه بلفظ (يَعْذره)؛ لذا لزم إيضاحها.

<sup>(</sup>٢) المقصود بشدة الداعي إلى الغدر، أن هذا العبد حين يرى بعد كل سؤال، أن ما كان=

ولكن كما يرى القارئ الكريم، فإن استدلال الشيخ بهذا الحديث على ما يريده، بعيدٌ. وهذا ما لحظه البلقيني فعقَّب عليه بقوله:

(ما استدل به من قوله ﷺ (وربُّه يعذِرُه): لا يتوجّه، من حيث إنه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة على أمور الدنيا)(١).

٤ - يتحلى البلقيني - كعادة علماء السلف - بالإنصاف العلمي في تعلىقاته.

أ - فمن ذلك أن الشيخ ابن عبد السلام قد يذكر شيئاً بدون إيراد الأدلة، فيعقّب البلقيني على الشيخ برأي مخالفٍ لكلامه، لكنه مع ذلك إن رأى أن هناك أدلة تؤيد كلام الشيخ، فإنه يذكرها، إنصافاً له، كَتْلَهُ.

فمثلاً: جاء في كلام الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم ١٤٥ فيما يتعلق بما يؤجَر المكلف على قصده دون فعله، أنه: (إِنْ كَذَبَ الظنُّ، بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ، ولا ثواب على الخطأ).

هذا ما قاله الشيخ بدون أن يورد له شيئاً من الأدلة، فعلَّق عليه البلقيني بأن الرأي المختار، خلاف ما ذكره الشيخ، لكنه أردف ذلك بذكر دليل من النص الحديثي يؤيد ويشهد لرأى الشيخ، فقال:

(... ولكن يشهد لِما قَعَّده الشيخ، قولُ النبي ﷺ لعمرو بن العاص:

سأله سابقاً هو أقل وأدنى بكثير مما يرى أمامه من النعيم المستقبلي، فلا يصبر على السكوت، بل تشتد اللوعة عنده لسؤال النعيم التالي، فيرجع عن عهده السابق في كل مرة ـ وهو المعبر عنه بالغَدْر ـ ويُقدِم على سؤال الله تعالى أن يرزقه النعيم التالي، وهو معذورٌ في ذلك فعلاً، ولهذا يعذره الله في كل مرة، لأنه سبحانه أعلم بحاله الذي يحمله على عدم الوفاء بعهده في مثل ذلك الموقف.

ومن الأمثلة الأخرى لهذا العنصر (وهو كون البلقيني يدقق النظر في استدلالات الشيخ) ما في النصوص: ٩٧، ١٤٢، ٣٣٥، ٥٨٢.



(اقض على أنك إن أَصَبتَ، كان لك عشرُ حسنات. وإن أخطأتَ، كان لك حسنةٌ واحدة)، الحديث. رواه الدارقطني وغيره. وله قصة). انتهى.

ب ـ ومن إنصاف البلقيني، أنه قد يرى أن كلام الشيخ ليس بمسلم، فيتعقبه ويستدرك عليه! ثم يرى أن تعقيبه هو نفسه، محلُّ نظر أيضاً، فيُنصِف الشيخَ من نفسه، ويصرّح بكل إنصاف بذكر ما ظهر له من وجه النقد في كلام نفسه!

فمن ذلك مثلاً أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر (في النص ٧١) (أن من وجد أموالاً مغصوبة، فإنْ عَرَف مالكيها فلْيَرُدّها... فإن يئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة).

وقد استدل الشيخ لذلك بأدلةٍ من النصوص القرآنية والحديثية، إلا أنها لم تكن ناهضة - في رأي البلقيني - لإثبات هذا المعنى، فتعقّب البلقيني استدلالاتِ الشيخ تلك، ذاكراً حديثين آخرين يراهما أولى من أدلة الشيخ، ولكن ظهر للبلقيني أن أحد هذين الحديثين، ما يزال غير تام في دلالته على المعنى المراد، بل هناك فرقٌ بينه وبين الموضوع محل البحث (وهو موضوع الغصب).

فصرّح البلقيني بهذا الإحساس والخدش المتعلق بهذا الحديث، ولم يسكُت إيهاماً للقارئ بأن الحديث تمت به الحجة على الشيخ ابن عبد السلام، بل أردف ببيان محل النظر فيه، بما يجعله هو الآخَر غير ناهض للاستدلال به \_ في نظره \_ في محل البحث، وكان كل ذلك من البلقيني عَلَيْهُ إنصافاً وانتصافاً من نفسه تجاه الشيخ ابن عبد السلام عَلَيْهُ.

• ـ من محاسن منهج البلقيني في هذا الكتاب: ما يسمى بـ (أخلاقيات النقد) تجاه الشيخ ابن عبد السلام كلله.

فنراه حين يتعقّب الشيخ ابن عبد السلام ويَنتقد عليه كلامه، يختار



الألفاظ والعبارات الرصينة اللائقة بمقام الشيخ، فيقول مثلاً: في كلام الشيخ نظر، أو ليس بجيد، أو ليس كذلك. . . . وهكذا إلخ.

هذا من جهة، ثم من جهة أخرى: يقتضي الالتزام بمنهج (أخلاقيات النقد)، أن يُقتصر فيه على القدر اللازم من النقد، كما ينبغي أن يُلتزم فيه بالموضوعية. وكل ذلك نلحظه ونستفيده من طريقة الإمام البلقيني في تعليقاته في هذا الكتاب.

## ثامناً: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

١ - الكتاب كما سبق مراراً، أمالٍ من البلقيني، ولذا فلا ذكر فيه
 للمصادر إلا قليلا.

٢ ـ فالأحاديث لم يعزُها البلقيني إلى مصادرها إلا أحياناً، وإلا فإنه يُطلق ذكر الحديث بدون عزو.

" وجملة المصادر الحديثية التي سماها: سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وسنن البيهقي، وسنن الدارقطني، و(مسند الفردوس) للديلمي، و(تاريخ أصبهان) لأبي نُعيم صاحب (حلية الأولياء)(١)، ومن كتب النووي: (الأذكار) و(رياض الصالحين) وشرح مسلم؛ وشرح (عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد(٢) (أورده البلقيني بقوله: القشيري شارح (العمدة)).

<sup>(</sup>۱) ويُعرف أيضاً باسم: (أخبار أصبهان). ينظر: الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم للطناحي ص ٥٣. والكتاب يُذكر ضمن المصنفات الحديثية ـ وإن كان اسمه لا يُوحي بذلك ـ لأنه يشتمل على تراجم محدّثي مدينة أصبهان، فقد قال مؤلفه في بدايته ص ١٩: (أما بعدُ، فإن بعض الإخوان رعاهم الله، سأل الاحتذاء بمن تقدّمنا من السلف ورواة الحديث، في نظم كتاب يشتمل على أسامي الرواة والمحدّثين من أهل بلدنا بلد إصبهان، ممن حَدّث بها. . . ). وينظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) وهو المشهور المطبوع باسم (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)، وليست هذه=

1 ـ وأطلق العزو مرةً إلى الصحيح (في النص ٣٩١) والحديث المذكور هناك مخرج في الصحيحين كليهما. كما أطلق في موضع واحد قوله: (الحديث الصحيح) وكان هذا الحديث مخرّجاً في صحيح مسلم (ينظر النص رقم ٥).

• وأحياناً يُطلق العزو إلى الحديث بقوله (كما جاءت به السنّة) مثل قوله في النص رقم ٦٤ (وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكرٍ مؤخّر، وأنثى مقدّمة؛ كما جاءت به السنة).

٦ ـ وتارة يورد مضمون الحديث بدون ذكر لفظه:

- كما في قوله في النص رقم : (من ثواب المعرفة والإيمان: النظرُ إلى وجه الرحمن، والحديث الصحيح دالٌّ على أن ذلك أفضلُ ما أُوتُوا).

- ومثل قوله في النص رقم ٧١ (أن رسول الله على جَعَل للملتقط: التملك، بعد مدة التعريف)(١).

٧ - وقد يسوق ألفاظ الأحاديث، ولكنه يضمّنها في سياق الكلام، وهو أسلوب بديع. مثال ذلك قوله في النص رقم ٢٦ (.... ففي مقام: (هل رضيتم) ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضباً) الحديث، تكون الهيبة والإجلال أفضل).

٨ ـ وقد وقعت مسامحتان من البلقيني فيما يتعلق بعزو الأحاديث إلى
 مصادرها:

المسامحة الأولى: في النص رقم ٧١ فقد ساق فيه حديثاً وعزاه لابن

<sup>=</sup> التسمية من مؤلفه ابن دقيق العيد، وإنما هي من تلميذه القاضي عماد الدين إسماعيل بن محمد بن سعد بن الأثير الحلبي الشافعي، كما في مقدمة الكتاب نفسه.

<sup>(</sup>۱) وينظر النص رقم ٣٤ (في كون الحدود كفارات)، والنص رقم ٣٦ (في صلاة أربعين شخصاً على ميت، أن الله يشقّعهم فيه).



ماجه، لكن اللفظ الذي ساقه، ليس لابن ماجه، وإنما هو للترمذي. أما لفظ ابن ماجه فهو مختلف عنه كما وضحته في الهامش هناك.

المسامحة الثانية: في النص رقم ١٧١ فقد جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (وصلاةُ الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة).

فعقَّب البلقيني على هذا بقوله (لم يجئ في حديثٍ أن صلاة الجماعة تفضُّل صلاة الفذّ بخمس وعشرين).

وهذا الإطلاق في نفي هذا اللفظ غيرُ صحيح، فقد ورد هذا اللفظ صريحاً في الصحيحين وغيرهما، كما وضحتُه في موضعه من الكتاب.

٩ ـ أما المصادر الفقهية عند البلقيني، فهي تقتصر على مذهبه الشافعي، ومع هذا فما جاء تسميتها منها، هو أيضاً قليل جداً كما كان الحال في المصادر الحديثية. والسبب في ذلك هو ما تقدم من كون البلقيني بصدد الإملاء هنا، وليس هو بصدد التأليف، ومن المعلوم أن طبيعة كل منهما تختلف في التعامل مع المصادر.

١٠ - والمصادر الفقهية الشافعية التي جاءت تسميتها في الكتاب، هي: (منهاج الطالبين) و(روضة الطالبين) كلاهما للنووي، و(الرسالة) للشافعي، و(الأم) له، و(تتمة الإبانة) للمتولي، و(بحر المذهب) للرُّوياني، و(المختصر) للبويطي (١١)، و(الحاوي الصغير) للقزويني، و(المهذب) و(التنبيه) كلاهما للشيرازي، وشرح (المهذب) للنووي(٢)، والشرح الكبير والصغير كلاهما للرافعي (٣)، و(نهاية المطلب) لإمام الحرمين الجويني.

أطلق البلقيني العزو إليه بقوله (في البويطي)، والمراد به (مختصره) المشهور. (1)

هكذا أورده البلقيني، وهو المعروف باسم (المجموع). (٢)

عزا البلقيني في موضع واحد فقط إلى الشرح الصغير للرافعي ولكن مشمولاً مع شرحه= (4)



وورد ـ في بعض المواضع ـ اسم كتابين من مؤلفات البلقيني نفسه، وهما (تصحيح المنهاج)، و(التدريب) في فقه الشافعية.

١١ ـ وقد كثر عنده العزو إلى شيخي المذهب: الرافعي والنووي، لكنه
 عادة ـ يطلق العزو إليهما باسميهما دون تسمية كتبهما التي ينقل عنها.

١٢ ـ ويعزو البلقيني إلى نصوص الإمام الشافعي تَنَهُ من دون ذكر للمصدر إلا في بعض المواضع(١).

17 - ويعزو في بعض المواضع إلى أئمة وعلماء المذهب الشافعي من غير ذكر كتبهم، مثل عزوه للجويني والغزالي (النص ٣٣٢)، وللفُوراني (النص ٣٥٣)، ولابن الرفعة (النص ٣٥٦)، وللماوردي (النص ٣٧١)، ولصاحب (التقريب شرح مختصر المزني) (١) (النص ٥٤٦).

ويبدو أن مثل هذا العزو يُطلقه البلقيني بواسطة النقل عن شيخي المذهب الرافعي والنووي، وذلك لورود أسماء هؤلاء العلماء عند هذين الشيخين، كما ظهر من مراجعة بعض تلك المواضع.

ومما يشير إلى هذا ما في (النص رقم ٦٠١)، ففيه تصريح بالعزو لـ (فتاوى البغوي) نقلا عن (روضة الطالبين) للنووي، وكذلك (النص رقم ٦٢٨) فيه تصريح بالعزو لـ (التهذيب) للبغوي نقلاً عن (الشرح) و(الروضة).

<sup>=</sup> الكبير فقال: (والأصح المجزوم به في (الشرحين)... خلافه) (النص ٣٥٦). أما الشرح الكبير فعزا إليه أكثر من مرة لكن كان يطلق اسمه هكذا (الشرح)، وهو ينصرف عند الإطلاق إلى الشرح الكبير للرافعي.

<sup>(</sup>۱) فمن ذلك مثلاً: النصوص رقم ١٥٠ و٣٥٩ و٣٧٩ ففيها عزا البلقيني كلام الإمام الشافعي إلى الشافعي إلى (الأم). وفي النص رقم ٣٣٢ عزا ما نقله عن الإمام الشافعي إلى البويطي. وفي النص رقم ٥١٨ عزا إلى (المختصر) وكأنه للبويطي وليس للمزني، لأن نص الإمام الشافعي المذكور هناك لم يوجد بلفظه في مختصر المزني.

<sup>(</sup>٢) وهو أبو الحسن القفال الشاشي (الابن) كما وضحته في موضعه من الكتاب.



١٤ ـ هذا، وفيما عدا ما تقدم من المصادر الحديثية والفقهية:

أ ـ فقد ورد في موضع واحد، اسم كتاب (الإنجاد في الجهاد) لابن أصبغ المالكي (النص رقم ٤٦٨).

ب - وأطلق البلقيني مرةً، عن الإقراع في الحضانة، أنه مجزوم به في التصانيف (النص رقم ٦٤).

ج - وأطلق في النص رقم ٣٦٣ العزو إلى كتب الأصول (أي أصول الفقه).



# المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

## أولاً: التعريف بابن عبد السلام(١):

#### ۱ \_ موجز عن سیرته:

هو سلطان العلماء، العالم المجدِّد، شيخ الإسلام والمسلمين: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلمي، المغربي أصلاً، الدمشقي مولداً، ثم المصري سكناً ووفاة، الشافعي مذهباً، المشهور بعز الدين بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء. (والذي لقبه به: تلميذه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد).

ولد سنة ٧٧٥ بدمشق وتلقى العلم بها، فسمع الحديث من الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير ابن عساكر صاحب (تاريخ دمشق)؛ وتفقه على الفقيه الشافعي فخر الدين بن عساكر (ابن أخي الحافظ ابن عساكر)

<sup>(</sup>۱) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ١٠ ٢٠٩ ـ ٢٠٥ و ١٠ ٢٠٦ و مرآة الجنان ١٠ ١٥٠ و الخداط ١٥٨ وشذرات الذهب ١٠ ٢٠٦ و وفيات الأعيان ٣: ١٣٥ و ٣: ٢١٦ و تذكرة الحفاظ ١٤٦٠ و سير أعلام النبلاء ٢٢: ٨٠ ـ ٨٣ والنجوم الزاهرة ١: ٢٠٦ و حسن المحاضرة للسيوطي (ذكر من كان بمصر من الأثمة المجتهدين) والوافي بالوفيات ١٠ ٥٨. والشيخ عز الدين بن عبد السلام للدكتور علي الصلابي. ومقدمة (الفروق) للقرافي ١: ٢٤ بقلم الأستاذ عمر حسن القِيّام. ومقدمة الذخيرة للقرافي ١: ١٣ بقلم المحقق محمد حجي. ومقدمة الدكتور سيد رضوان الندوي لكتاب (فوائد في مشكل القرآن) للعز بن عبد السلام.

وقاضي القضاة المعمّر جمال الدين الحرستاني(١)، وأخذ الأصول عن الإمام الأصولي سيف الدين الآمدي، أحد أذكياء العالم (٢).

وبرع الشيخ في الفقه والتفسير والعربية، وفاق الأقران في سائر العلوم المتداولة، فكان إمام عصره بلا مدافعة لا سيما في اطلاعه على حقائق الشريعة وأسرارها ومقاصدها، عديمَ النظير ورعاً وقياماً في الحق وقمع الضلالات والبدع، وشجاعةً، وقوةَ جَنان، وطلاقةَ لسان، (مع البراعة في التصنيف واقتناص أبكار الأفكار) (٣). وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. وشهرتُه تغنى عن الإطناب في وصفه.

وقد تخرَّج به تلامذةً، منهم ثلاثةٌ وصفوا بأنهم بلغوا رتبة الاجتهاد. وهم:

١ ـ شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: محمد بن على القشيري المنفلوطي، المولود سنة ٦٢٥ والمتوفى سنة ٧٠٢. ويكفيه فخراً وشرفاً قول شيخه ابن عبد السلام عنه: ديارُ مصر تفتخر برجلين: ابن المُنيّر، وابن دقيق العيد.

٢ - الإمام العلامة القرافي: أحمد بن إدريس الصنهاجي، صاحب

جاء في ترجمته من سير أعلام النبلاء ٢٢: ٨٢ قول الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن شيخه هذا: إنه لم يَرَ أفقه منه. وجاء أيضاً في الترجمة نفسها قولُ سبط ابن الجوزي عنه: اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضاً.

جاء في ترجمته من طبقات الشافعية لابن السبكي ٨: ٣٠٧: ويُحكى أن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام قال: ما سمعتُ أحداً يُلقي الدرس أحسن منه، كأنه يخاطب. . . ؟ وقال الشيخ ابن عبد السلام أيضاً: ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي. وقال: لو وَرَدَ على الإسلام متزندقٌ يُشكُّك؛ ما تَعيَّن لمناظرته غيرُ الآمدي لاجتماع أهلية ذلك فيه.

مقدمة الأستاذ عمر حسن القِيَّام لكتاب (الفروق) للقرافي ١: ٢٤.

(الفروق) المولود سنة ٦٢٦ والمتوفى سنة ٦٨٤ (١). انتهت إليه رياسة المالكية في عصره. كان الشيخ ابن عبد السلام أعظمَ شيوخ القرافي بالمشرق، وقد لازمه القرافي طويلاً (أكثر من عشرين عاماً). وكان القرافي عظيمَ الاعتداد به، يُفخّم قدرَه جداً، ويذكره كثيراً في كتبه.

٣ - العلامة المفنّن أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي. المولود سنة ٩٩٥ والمتوفى سنة ٦٦٥. له (كتاب الروضتين في أخبار الدولتين) (الصلاحية والنورية). و(المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز). وإبراز المعاني من حرز الأماني (في شرح الشاطبية). و(الباعث على إنكار البدع والحوادث). وغير ذلك.

ومن كبار تلامذة الشيخ ابن عبد السلام: حافظ الوقت الحجة شيخ المحدثين شرف الدين الدمياطي: عبد المؤمن بن خلف، المولود سنة ٦١٣ والمتوفى سنة ٧٠٥ عن نحو اثنتين وتسعين سنة، ولم يخلّف في معناه مثله. قال المزي ـ وهو تلميذه ـ: ما رأيت أحفظ منه. وله مصنفات نفيسة، منها كتابه المشهور (المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح). وقد خَرَّج الدمياطي لشيخه ابن عبد السلام أربعين حديثاً.

وكان الشيخ ابن عبد السلام مع هذه الجلالة التي حازها والعلوم التي حواها، يَنْظِم الأشعار السهلة، فمن ذلك ما أنشده لنفسه في استغاثة دعائية:

<sup>(</sup>۱) تاريخ ولادة القرافي، خَفِي على جميع من تَرْجَم له، حتى كان القرافي هو نفسه صاحبَ الفضل والقول الفصل في إبرازه، كما أفاد ذلك الأستاذ الفاضل عمر حسن القيّام في مقدمته الجيدة التي حرّرها لتحقيق كتاب (الفروق) للقرافي، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ. وأفاد الأستاذ القِيّام أيضاً أن من أوائل مَن كان تفطّن لمعرفة تاريخ ولادة القرافي: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مَن مقدمة تحقيقه لكتاب (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام) للقرافي.

أُوجِّه وجهي نحوهم مستشفعاً فهُمُ كاشفو ضُرِّي وكربي وشدتي وهُمُ واهِبُو الأبصار والسمع والنُّهَى وإنْ مُننبٌ يوماً أتَى متنصلاً وإنْ سائلٌ يوماً أتاهم بفاقة فأصبحتُ ما إنْ لي إليك وسيلةً

إليهم بهم منهم، إذا الخطبُ أعياني وهُمُ فارِجُو همّي وغمي وأحزاني وهُمُ عالِمُو سِرِّي وجهري وإعلاني ومع ت ذراً، حَنَوْا عليه بغفران ومسكنةٍ، جادُوا عليه بإحسان سوى فاقتي والذلِّ منّي وإذعاني

وكان يكتب خطاً حسناً قوياً. وكانت له يد طولى في تعبير الرؤيا.

توفي الشيخ ابن عبد السلام بمصر سنة ٦٦٠ بعد أن عاش ثلاثاً وثمانين سنةً، وحضر جنازتَه الخاصُّ والعامُّ، السلطانُ فمن دونه.

#### ٢ ــ براعته في التصنيف والتأليف:

سبقت الإشارة إلى براعة الشيخ ابن عبد السلام في هذا الجانب.

وفي الواقع فإن هذه البراعة حقيقةٌ ملموسةٌ في تصانيف الشيخ، وكتاباته:

\* فقد اختار الشيخ لكتاباته بعض الموضوعات العميقة الدقيقة وأعلاها مقاصد الشريعة وقواعدهاالتي لا تسهُل الكتابة فيها بجودة إلا لمن كان ذا ملكة مقتدرة فيها محيطاً إحاطة جيدة بجوانبها، مثل (مجاز القرآن)، و(مشكل القرآن)، و(الإمام في بيان أدلة الأحكام) (في موضوع أصول الفقه)، و(مقاصد الصلاة)(1)، بالإضافة إلى كتابه الذي سارت بذكره الرُّكبان: (قواعد الأحكام).

<sup>(</sup>۱) يقول الدكتور محمد الصلابي في التعريف بهذه الرسالة: (وموضوعها: فضل الصلاة وبيان شرفها، وأنها أفضل العبادات بعد الإيمان بالله، لأنها قد اشتملت من أفعال القلوب واللسان والجوارح، ندباً وفرضاً، مالم تشتمل عليه عبادة أخرى. وفيها من الأعمال ما هو خاص لله تعالى، وخاص بالعبد، وخاص بالرسول عليه، وبالمؤمنين). =

\* ثم إن الشيخ في كتاباته: صاحبُ ابتكار وإبداع، وصاحبُ ذوق وفقه ودراية، (هو فقيهُ النظر، له دُربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات)(١). وبالجملة فالشيخ صاحبُ فكرٍ أصيلٍ ناضجٍ، وصاحبُ فكرٍ استقلاليّ بلغ الذروة في ذلك؛ حتى وصف بصاحب (الفكر الاجتهادي).

• ثم إن من أخص وأبرز ميزات كتابات الشيخ ابن عبد السلام: أنه يمزج الفقه بالتربية والسلوك. فهو إلى جانب ضلاعته في فقه الأحكام: صاحبُ شفافية، وحِسِّ باطني مُرهَف فيما يتعلق بتطبيق العلم في واقع حياة الشخص، والتفطن لدقائق الآداب الشرعية التي هي ثمرة العلم.

إن من يقرأ للشيخ ابن عبد السلام يجد أن الشيخ يوقظ فيه ضميرَه الداخلي، وحِسَّه الإيماني (أو ما يسمى بلغة الفقهاء: الجانب الدِّياني) بحيث يحمل القارئ على محاسبة النفس محاسبة ذاتية تنطلق من الرقابة الداخلية تجاه أعماله وخطواته؛ وهي المعبَّر عنها في قول الله تعالى: ﴿ لِل ٱلْإِنسَانُ عَلَى اللهِ تَعَالَى : ﴿ لِل ٱلْإِنسَانُ عَلَى اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>=</sup> قال: (ثم فصّل (أي الشيخ ابن عبد السلام) ذلك في سورة الفاتحة التي تُقرأ في الصلاة، وتكلّم عن أفعال الصلاة حتى ختمها).

قال: (وقد حظيت هذه الرسالة النفيسة بعناية السلطان الملك الأشرف فكان يأمر بتلاوتها كلما دخل عليه أحد من خواصه... قال ابن السبكي: قُرثت عليه - أي السلطان الملك الأشرف - (مقاصد الصلاة) في يوم ثلاث مرات،... وكُلما دخل عليه أحد من خواصه يقول للقارئ: (اقرأ (مقاصد الصلاة) لابن عبد السلام، حتى يسمعها فلان، ينفعه بسماعها). الشيخ عز الدين بن عبد السلام للدكتور الصلابي ص

<sup>(</sup>۱) هذه كلمة للصفدي في الوافي بالوفيات ٢: ١١٥ قالها في حقه شيخه الحافظ الذهبي كلله.



نَفْسِهِ، بَصِيرَةٌ ﴿ فَي مَاذِيرُهُ ﴾ [القيامة: ١٤ ـ ١٥]؛ وهل هو صادقٌ فيما بينه وبين ربّه فيما يأتيه من العمل المطالَب به وما يَذَر من ذلك.

والشيخ تارة ينبّه إلى ذلك بتنبيهات صريحة قوية، وتارة يقدِّمها بإشارات وتلميحات ذكية مؤثرة في أسلوب ناصح مشوِّق؛ بحيث إن من كان حَيَّ القلب، يقِظَ الضمير، لا يملك إلا أن يستجيب للقيام والامتثال لما ينبهه الشيخ إليه.

ويمكن أن يقال بلغة اليوم عما يتعلق بهذه السمة في كتابات الشيخ: إن ميزة الشيخ في تآليفه وكتاباته: أنه يربط الجانب التعليمي بالجانب التربوي. وهي ميزة برزت بصورة جلية قوية في كتابات بعض العلماء، منهم الشيخ ابن عبد السلام.

## ٣ \_ مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

إن مؤلفات الشيخ ابن عبد السلام عديدة معروفة، لكن أشهر كتبه التي صارت عنواناً على الشيخ - مثل القِلادة أحاطت بالجِيد - هو كتابه (قواعد الأحكام)(١).

هذا الكتاب هو محل خدمة البلقيني في صورة الكتاب الذي بين أيدينا المسمى بـ (الفوائد الجسام).

ولا داعي لبسط الكلام هنا عن ميزات كتاب (قواعد الأحكام) فقد كُتب عنه شيء كثيرٌ لا بأس به. لكن قد تجدر الإشارة هنا إلى بعض اللفتات عنه، وهي:

١ ـ أن هذا الكتاب بقي ممتد الأثر فيما بعد، فقد كُتبت عليه ذيول منها:
 ـ كتاب لمحمد بن أحمد بن عثمان التونسي المالكي، ويُعرف بالوانُّوغي

<sup>(</sup>۱) سبق - في افتتاحية هذه المقدمة الدراسية - التنويه بالمكانة الشامخة لهذا الكتاب، وأنه أحد الكتب التي اعتُبرت مرجعاً رئيسياً في مجالها، كما ألمع إليه العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي كلله، في كتابه (رجال الفكر والدعوة في الإسلام) ١ - ٢: ٤٤٤.

V1 2000

(بتشديد النون المضمومة وسكون الواو وبعدها معجمة) المولود سنة ٧٥٩هـ والمتوفى سنة ٨١٩هـ. قال السخاوي: له تأليف على قواعد ابن عبد السلام، زاد عليه فيه، وتَعَقَّب كثيراً (١).

- معيار أغوار الأفهام، في الكشف عن مناسبات الأحكام (أو: المعيار في المناسبات بين القواعد الفقهية): لعبد الله بن محمد بن أبى القاسم بن علي بن ثامر اليماني الزيدي المعروف بالنجري، المولود سنة ٨٢٥هـ والمتوفى سنة ٧٧٨هـ (٢). قال الشوكاني: (جعله على نمط قواعد ابن عبد السلام. قال: وهو كتاب نفيس مفيد) (٣).

- ومنها كتاب البلقيني هذا الذي بين أيدينا، المسمى بـ (الفوائد الجسام)؛ فإنه نوعُ ذيلٍ أيضاً عليه، من جهة التعليق والتعقيب وبعض الإضافات، في المواضع التي رأى البلقيني أنها تحتاج إلى ذلك.

٢ ـ أنه على الرغم من الكتابات العديدة التي تناولتُ كتابَ (قواعد الأحكام) من الجانب القواعدي والمقاصدي؛ فإن الكتاب ما يزال يتسع لعناصر أخرى في هذين الجانبين نفسهما ـ فضلاً عن جوانب أخرى أيضاً جاءت في الكتاب ـ تكشف عن مزيد من إمامة شخصية الشيخ ابن عبد السلام ونبوغه في فقه الشريعة وأسرارها.

٣ ـ ثم بالرغم أيضاً مما أبرزه كتاب (قواعد الأحكام) من مكانة الشيخ ابن عبد السلام في فنّ القواعد والمقاصد؛ فإن شخصية الشيخ ـ عموماً ـ ما تزال تحتاج لكشف جوانب أخرى لامعة فيه، وذلك من خلال جملة مؤلفاته.

ولقد وقفتُ على بعض الكتابات المتميزة عن الشيخ، التي قد تكشف

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧: ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥: ٦٢ والبدر الطالع ١: ٣٩٧ والأعلام للزركلي ٤: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع ١: ٣٩٧.

عن بعض تلك الجوانب الأخرى التي ربما لا يُتفطّن لها في شخصيته. فمن ذلك :

- (الشيخ عز الدين بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع الأمراء) للدكتور على محمد محمد الصلّابي، ضمن سلسلةٍ سماها بـ (فقهاء النهوض).

- مقدمة الدكتور سيد رضوان الندوي لتحقيق كتاب (فوائد في مشكل القرآن) للعز بن عبد السلام.

ـ مقدمة الأستاذ عمر حسن القِيّام لتحقيق كتاب (الفروق) للقرافي (طبع حديثاً بمؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤).

#### ٤ ــ نموذج من علومه ومعارفه:

الشيخ ابن عبد السلام، «هو من الذين قيل فيهم: (علمُهم أكثرُ من تصانيفهم). ومرتبتُه في العلوم الظاهرة مع السابقين في الرعيل الأول. وأما في علوم المعارف والعلم بالله وحضور هيبته واستيلاء جلالته وعظمته. . . ، فهو مما هو معروف عند أهله»، كما قاله اليافعي<sup>(١)</sup>.

ولا يتسع المقام هنا لنقل أقوال الشيخ المختلفة التي تكشف عن عبقرياته في مختلف جوانب الشريعة وعلومها. وإنما يكفى نقلُ نص واحد يمثل نموذجاً لما حباه الله تعالى من الذهن النيّر الأخّاذ المحلّق في الآفاق، في معرفة حقائق الشريعة وأسرارها.

جاء في (طبقات الشافعية) لابن السبكي، كلام للشيخ عز الدين بن عبد السلام، في بيان الجامعية المعنوية لكلمات الذكر المأثورة (سبحان الله

<sup>(</sup>١) مرآة الجنان لليافعي ٤: ١٥٧.

والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله) (١)، وكيف أن هذه الكلمات الأربع، اندرجت فيها أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون!

يُبيِّن الشيخ ذلك فيقول: (وأسماؤه (٢) مندرجةٌ في أربع كلمات هن (الباقيات الصالحات):

الكلمة الأولى: قول: سبحان الله. ومعناها في كلام العرب: التنزيه والسلب، فهي مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته؛ فما كان من أسمائه سَلْباً فهو مندرج تحت هذه الكلمة، كـ (القدوس) وهو الطاهر من كل عيب، و(السلام) وهو الذي سَلِم من كل آفة.

الكلمة الثانية: قول: الحمد لله. وهي مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته؛ فما كان من أسمائه متضمناً للإثبات، كـ (العليم) و(القدير) و(السميع) و(البصير) فهو مندرج تحت الكلمة الثانية.

فقد نَفَينا بقولنا: (سبحان الله) كلَّ عيب عقلناه، وكلَّ نقص فهمناه، وأثبتنا بـ (الحمد لله) كلَّ كمال عرفناه، وكلَّ جلال أدركناه.

ووراء ما نفيناه وأثبتناه، شأنٌ عظيم قد غاب عنا وجهلناه، فنحققه من جهة الإجمال بقولنا:

الله أكبر، وهي الكلمة الثالثة؛ بمعنى أنّه أجلُّ مما نفيناه وأثبتناه؛ وذلك معنى قوله ﷺ: (لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك).

<sup>(</sup>۱) ساق الشيخ ابن عبد السلام في كلمته الآتية، هذه الكلمات بهذا الترتيب، وهي واردة هكذا في بعض الروايات، كما في السنن الكبرى للنسائي ٢: ٢٠٩ من حديث أبي هريرة هيه. على أن الترتيب المشهور لهذه الكلمات هو: (سبحان الله والحمد لله والا إله إلا الله والله أكبر).

<sup>(</sup>٢) أي: التسعة والتسعون، كما صرَّح به الشيخ في سطرٍ سابقٍ لهذا الكلام.



فما كان من أسمائه متضمناً لمدح فوق ما عرفناه وأدركناه، كـ (الأعلى) و(المتعالي) فهو مندرج تحت قولنا (الله أكبر).

فإذا كان في الوجود مَنْ هذا شأنُه، نَفَينا أن يكون في الوجود مَنْ يشاكله أو يناظره، فحقَّقْنا ذلك بقولنا:

لا إله إلا الله، وهي الكلمة الرابعة؛ فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية، ولا يستحق العبودية إلا من اتصف بجميع ما ذكرناه.

فما كان من أسمائه متضمناً للجميع على الإجمال، كـ (الواحد) و(الأحد) و(ذي الجلال والإكرام) فهو مندرج تحت قولنا (لا إله إلا الله).

وإنما استَحقَّ العبوديةَ لِما وَجَب له من أوصاف الجلال ونعوت الكمال الذي لا يصفه الواصفون ولا يعده العادّون:

حُسنُك لا تنقضي عجائبُه كالبحر حدِّث عنه بلا حرج)

ثم قال الشيخ: (ولو أُدرجت (الباقيات الصالحات) في كلمة منها على سبيل الإجمال، وهي (الحمد ش): لاندرجت فيها...؛ فإن الحمد هو الثناء، والثناء يكون بإثبات الكمال تارةً، وبسَلْب النقص أخرى؛ وتارةً بالاعتراف بالعجز عن درك الإدراك؛ وتارةً بإثبات التفرد بالكمال. والتفرد بالكمال من أعلى مراتب المدح والكمال. فقد اشتملت هذه الكلمة (۱) على ما ذكرناه في (الباقيات الصالحات)؛ لأن الألف واللام فيها: لاستغراق جنس المدح والحمدِ مما عَلِمْنا وجَهِلْناه. ولا خروج للمدح عن شيء مما ذكرناه. ولا يستحق الإلهية إلا من اتصف بجميع ما قررناه) (۱).

٥ ـ جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

ا ـ فمن ذلك أنه عَرَض عليه الملك الظاهر بيبرس بعد بنائه المدرسة

<sup>(</sup>١) أي (الحمد لله).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن السبكي ٨: ٢٢٠.

الظاهرية، أن يتولى الشيخُ أمرَ التدريس فيها إضافةً إلى تدريسه في الصالحية، فأبَى وقال: إن معي تدريس الصالحية، فلا أُضيِّق على غيري!

وسأله الملك أن يَشترط في وقفها أن يكون التدريس لأولاده، فقال: إن في هذا البلد من هو أحق منهم، فقال: لابد أن يكون لهم فيها وظيفةٌ بالشرط، ففكّر الشيخ وقال: إن كان لابد فتكون الإمامة، فشَرَط لهم.

وعَرَض عليه الظاهر بيبرس أيضاً، حين مرض الشيخ ابن عبد السلام وأحس بالموت، أن يُعيِّن الشيخ مناصبه ـ التي كان يتولّاها ـ لمن يريد من أولاده، فقال: ما فيهم من يصلُح! وهذه المدرسة الصالحية تصلُح للقاضي تاج الدين ابن بنت الأعز (وهو أحد تلاميذ الشيخ)، ففُوِّضتْ إليه (۱).

٢ ـ وكان مع فقره كثير الصدقات. ولقد وقع مرة بدمشق غلام كبير حتى صارت البساتين تباع بالثمن القليل، فأعطته زوجته مَصاغاً لها وقالت: اشتر لنا به بستاناً نَصِيفُ به، فأخذ ذلك المصاغ وباعه وتصدق بثمنه! فقالت: يا سيدي اشتريت لنا؟ قال: نعم بستاناً في الجنة! إني وجدتُ الناس في شدة، فتصدقتُ بثمنه. فقالت له: جزاك الله خيراً.

٣ ـ وأفتَى مرةً بشيء، ثم ظهر له أنه خطأ، فنادى في مصر والقاهرة على نفسه: مَنْ أَفتَى له فلان (يعني نفسه) بكذا فلا يَعمَلْ به، فإنه خطأ!

٤ ـ ومن أدعيته التي تلهج بها الألسن على المنابر يوم الجمعة، قوله:

<sup>(</sup>۱) ينظر لما سبق: الشيخ عز الدين بن عبد السلام للدكتور الصلابي ص ٦٣. يقول الدكتور محمد الزحيلي معلقاً على هذا الورع والإيثار من الشيخ ابن عبد السلام: (والحقيقة أن ولد العز: الشيخ عبد اللطيف، كان عالماً فقيهاً ويصلح للتدريس، ولكن ورع العز وزهده منعه من جعل منصب التدريس وراثةً لأولاده). العز بن عبد السلام للزحيلي ص ١٠٧ ـ ١٠٨.

(اللهم فانصر الحق وأظهر الصواب، وأَبْرِمْ لهذه الأمة أمراً رشداً، يُعَزُّ فيه وليُّك ويُذَلُّ فيه عدوُّك، ويُعمَل فيه بطاعتك ويُنهَى فيه عن معصيتك)(١).

وبالجملة فالشيخ ابن عبد السلام كان أحد العلماء الربانيين، وأحد الأفذاذ من (فقهاء النهوض)(٢) الذين اختارهم الله تعالى لتجديد فقه الشريعة.

وقد اتفقت الكلمة على جلالة قدره حتى وُصف بأنه بلغ رتبة الاجتهاد. ولقد قيل في حقه: إنه سَبَق أئمة زمانه بدمشق، بل سَبَق كثيراً من السابقين المتقدمين (٣).

ولعل خير ما توجزه سيرةُ الشيخ ابن عبد السلام، أنه هو (من كان عصرُه تأريخاً به)(٤).

رحم الله هذا الشيخ الجليل، فلقد قال فيه عارفُو قدرِه كلمةَ حقِّ: (لم يَرَ مثلَ نفسه، ولا رأى ـ من رآه ـ مثلَه) (٥). وهي كلمةٌ عالية لم تُقل على مرّ التاريخ إلا في حق أعلامٍ أفذاذٍ.

<sup>(</sup>۱) وقد دعا الشيخ ابن عبد السلام بهذا الدعاء، حين تحالف الملك الصالح إسماعيل الأيوبي مع الفرنج الصليبيين عام ٦٣٨ ضد ابن أخيه الملك نجم الدين، وسَلَّم الصالح إسماعيل للصليبيين لقاء هذا التحالف: حصونَ دمشق، بل أَذِن لهم بدخول دمشق لشراء السلاح، لقتال المسلمين في مصر، فأنكر الشيخ عليه ذلك، وقَطَع له الدعاء في الخطبة على منبر الجامع الأموي بدمشق، وصار يدعو بهذا الدعاء. ينظر: العز بن عبد السلام للزحيلي ص ١٧٤ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا لقبه به الدكتور علي محمد محمد الصلّابي، حيث اختاره (ضمن سلسلة فقهاء النهوض) وترجم له فيها بعنوان: الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء.

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان لليافعي ٤: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) مقدمة الأستاذ عمر حسن القِيّام لكتاب (الفروق) للقرافي ١: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية للسبكي ٨: ٢٠٩.

# ثانياً: التعريف بالبلقيني(١):

### ١ \_ اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

هو شيخ الإسلام الحافظ سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (۲)، المصري، الشافعي، (مفخرة القرن التاسع في الجمع بين علوم التفسير والحديث والأصول والفقه) (۳).

ولد في بُلقِينة (من غربية مصر) سنة ٧٢٤ ونشأ وتعلم بها، ثم قدم القاهرة مع والده، وله اثنتا عشرة سنة، فعَرَض محفوظاته على جماعة منهم العلامة تقي الدين السبكي، فبهرهم بذكائه، وكثرة محفوظه، وسرعة فهمه، وأجاز له من دمشق الحافظان المزي والذهبي وغيرهما.

### ٢ \_ مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

وهو ممن اشتهر اسمه، وعلا ذكره، واجتمع الطلبة للاشتغال عليه بكرة وعشياً، وصار إماماً يشار إليه، ومرجعاً في الإشكالات والفتاوى، وأتته الفتاوى من أقطار بعيدة ورحل الناس إليه من الأقطار النائية، وكان يخضع له كلُّ من يجتمع به لكثرة استحضاره، وأنه طبقةٌ وحدَه فوق جميع الموجودين.

وأثنى عليه علماء عصره، وعظّمه أجلّاء شيوخه كأبي حيان النحوي، فإنه كَتَب له في الإجازة ما لم يَكتُب لأحدٍ قبله، علماً بأن سِنّ البلقيني إذ ذاك كان دون العشرين. وقد عُمّر البلقيني وتَفَرَّد، ولم يَبْقَ من يزاحمه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: لحظ الألحاظ لابن فهد ص ٢٠٦ ـ ٢١٧ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤: ٢٤ ـ ٥٠ والضوء اللامع ٦: ٥٠ ـ ٩٠ والبدر الطالع ١: ٥٠٦ وشذرات الذهب ٧: ٥٠ والأعلام للزركلي ٥: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أفاد الزركلي في الأعلام ٥: ٤٦ أن هذه النسبة تُنطق بفتح القاف وبكسرها، وأن الكسر أشهر.

<sup>(</sup>٣) دراسات الكاشف للذهبي، بقلم الشيخ محمد عوامة ١: ٢٦٥.

وكان في الجملة أحفظ الناس لمذهب الشافعي لا سيما لنصوصه، مع معرفة تامة بالتفسير والحديث والأصلين والعربية. وكانت له اختيارات يفتي بها.

قال عنه سبط ابن العجمي: رأيته رجلاً فريدَ دهره، لم تَرَ عيناي أحفظ للفقه وأحاديث الأحكام منه...

قال ابن حجر: وشهد جمعٌ جمٌّ بأنه العالِم الذي على رأس القرن (١)، وممن رأيتُ خطَّه بذلك في حقه، شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي. وقال ابن حجر: انتهت إليه الرياسة في الفقه، والمشاركةُ في غيره. قال: وكانت آلة الاجتهاد في الشيخ كاملة. . .

#### ٣ ــ أعلام من تلامدته:

تخرج به الصدور البدور من الأئمة، مثل العلامة المصنّف المحرِّر البدر الزركشي، والحافظ شيخ الإسلام الولي العراقي أحمد بن عبد الرحيم، والحافظ المحدِّث الرُّحلة البرهان سبط ابن العجمي الحلبي، وشيخ الإسلام السراج قارئ الهداية عمر بن علي الكناني، وخاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ مفيد البلاد الحجازية وعالمها التقي الفاسي محمد بن أحمد بن علي.

### ٤ ــ من سيرته في الحياة:

وكان كثير الصدقة، طارحاً للتكلف، ناصراً للسنة، قامعاً لأهل البدعة، مبطلاً للمكوس والمظالم، معظّماً عند الملوك.

وكان عظيم المروءة، جميل المودة، كثير الاحتمال، كثير المباسطة

<sup>(</sup>۱) يعني أنه (مجدِّد القرن التاسع)، وهي إشارة إلى حديث (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدِّد لها دينها). وقد نقل السخاوي عن البعض، انطباق هذا الحديث على البلقيني. الضوء اللامع ٦: ٨٧. وينظر شذرات الذهب ٧: ٥٠.



لأصحابه والشفقة عليهم والتنويهِ بذكرهم، مع مهابته. وكان وقوراً حليماً، ذا همة عالية في مساعدة أصحابه.

وكان في صفاء الخاطر، وسلامة الصدر بمكان، بحيث يُحكى عنه ما يفوق الوصف.

#### ٥ ــ مؤلفاته:

من كتبه (محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح)، و(التدريب) في فقه الشافعية (۱)، و(تصحيح المنهاج)، وغير ذلك. ولم يكمُل من مصنفاته إلا القليل، لأنه كان يَشرَع في الشيء، فلسعة علمه يطول عليه الأمر، فيصنف منه قطعةً ثم يتركه، حتى إنه كتب من شرح البخاري، على نحو عشرين حديثاً، مجلدين! ولو قُدر إكماله لبلغ مائتي مجلد!

### ٦ \_ وفاته:

تُوفي عَلَيْهُ يوم الجمعة قبل صلاة العصر، العاشر من ذي القعدة سنة مده. ولم يخلف بعده مثله.

### \* \* \*

### ثالثاً: التعريف بناسخ المخطوط:

أ \_ ترجمة الناسخ(٢):

هو القاضي تقي الدين يحيى بن شمس الدين محمد بن يوسف السعيدي

<sup>(</sup>١) ورد ذكره في كتابنا هذا (الفوائد الجسام).

<sup>(</sup>۲) ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ۷: ۲۱۹ و٥: ۱۷۳ والضوء اللامع ١٠: ٢٥٩ و ٢٠٦ و ٢٠٦ و ٢٠٦ و ٢٠٦ و ٢٠٦ و ٢٠١ و للنامنة ٦: ٦٦ و طبقات الشافعية لابن شهبة ٣: ١٨٠ وبغية الوعاة للسيوطي ١: ٢٧٩.

- نسبة إلى الصحابي الجليل سعيد بن زيد أحد العشرة المبشّرين - الكرماني القاهري الشافعي.

ووالده: شمس الدين محمد بن يوسف، هو العلامة المحدّث الكرماني، العَلَم الشهير، صاحب الشرح المشهور على صحيح البخاري، المسمى بـ (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)، (وهو المتداول باسم: شرح الكرماني)، المولود سنة ٧١٩هـ والمتوفى راجعاً من مكة بعد الحج سنة ٧٨٩هـ رحمه الله تعالى.

وُلد المترجَم (التقي يحيى) ببغداد ـ موطن آبائه ـ سنة ٧٦٧هـ بـ (دَرْب شُهدة الكاتبة)، ونشأ بها، وحفظ القرآن، وتلقّى العلم عن عددٍ من المشايخ، ولازم غير واحد من أصحاب الفنون سيّما من كان يجتمع على أبيه، واستفاد منهم كثيراً، ولكن جُلّ انتفاعه إنما كان بوالده، فإنه لازمه سفراً وحضراً وتنقّل معه في نحو خمسين مدينة، حتى كان معه حين مجاورته بمكة سنَ ـ تَيْ خمس وست وسبعين وسبعمئة.

ومما أخذه عن والده: الكتب الستة، سماعاً غير مرة، وكتباً أخرى في التفسير والنحو والصرف والمنطق والفقه والأصول، وسمع عليه (الوجيز) للغزالي وشرحه (العزيز) للرافعي في نحو اثنتي عشرة سنة حين إلقاء أبيه الدروس ببعض مدارس بغداد.

كما سمع المترجم على أبيه: بعض كُتُبِ أبيه، ومن أجلها شرحه للبخاري (الكواكب الدراري)، سمعه منه مراراً، بل قرأ عليه بعضه (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في إنباء الغمر ۲: ۱۸۳ عن هذا الشرح: (ورأيت في الدعوات أو بعدها من شرحه (أي: شرح الكرماني) للبخاري، أنه انتهى في شرحه وهو بالطائف، البلد المشهور بالحجاز؛ كأنه لما كان مجاوراً بمكة كان يُبيِّض فيه، وما أكمله إلا ببغداد. وذكر لي ولده الشيخ تقي الدين يحيى أنه سمع عليه جميع شرحه).

قَدِم المترجَم من بغداد إلى القاهرة على رأس سنة ثمانمئة، فنزل تحت نظر السراج البلقيني في جامع الحاكم، ولازمه في قراءة (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام)(١) وغيرها. وكتب من فتاويه جملةً. وأذن له البلقيني في الإفتاء والتدريس. وأَخَذ عن العراقي ألفيته، وكذا أخذ عن ابن الملقن.

ولما قدم المترجَم إلى القاهرة، أحضَرَ معه شرح أبيه على البخاري، فابتهج الناس به، وأُعجِب به الفقهاء، وكُتبتْ منه نسخٌ عديدة، فاشتهر من حينئذ.

ووُلِّي المترجَم نظر وقف الأسرى، ووكالة بيت المال، وقضاء العسكر بدمشق، وإفتاء دار العدل بها. وكان إماماً لنائب الشام، الأمير المؤيد شيخ المحمودي.

وعُرف تقي الدين هذا بالفضيلة. قال المقريزي: كان فاضلاً في عدة فنون. وذكر السخاوي: أنه جلس للإفادة من صِغَره في حياة أبيه. وقال ابن حجر \_ كما نقل السخاوي \_: (وهو سريع الخط جيده. لديه مسائل وفوائد وفضائل). واستجاز ابن حجر منه، لابنه محمد.

وله شرح صحيح البخاري أيضاً (سوى شرح أبيه) سماه (مجمع البحرين وجواهر الحبرين) (٢)، قال السخاوي: (انتزعه من شرح أبيه). وله شرح صحيح مسلم. واختصر (الروض الأنف)، وكذا (تحفة المودود) لابن القيم، سماه: (المقصود من تحفة المودود). وله مصنف في الطب، وغير ذلك نظماً ونثراً.

<sup>(</sup>۱) وهو كتابنا هذا الذي يتم إخراجه، والذي هو مكتوبٌ بيد المترجَم نفسه. وتسميته هذه، نص عليها السخاوي في ترجمة المترجَم من (الضوء اللامع) ١٠: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر الزركلي في الأعلام ٨: ١٦٦ ـ ١٦٧ أنه في (ثمانية أجزاء كبار، رآه حاجي خليفة، بخطه).

توفي سنة ٨٣٣ شهيداً بالطاعون، بدَرْب شَهيدة بالقاهرة. قال السخاوي: (فُولِد بدَرْب شُهْدة، ومات بدَرْب شَهيدة، ودُفن بحوش سعيد السعداء... كَلُّهُ وإيّانا).

### ب \_ مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

هذا العنوان، دعاني إليه، ما استوقفني في أثناء خدمة الكتاب من بعض العبارات التي يظهر من خلال أسلوبها ولهجتها أنها إضافاتٌ على كلام البلقيني من طرف غيره. فإذا كان الكتاب من إملاء البلقيني، فمن يكون يا ترى مصدر هذه الإضافات؟

هذا ما كان استوقفني، ثم خطرت ببالي إجابة عنه، وهو أنه يبدو أن هذه الإضافات: هي من طرف الناسخ الذي هو تلميذ البلقيني والمتلقي عنه لهذا الكتاب، فكأنه كان ينقل كلام شيخه البلقيني، ثم يضيف إليه شيئاً من عنده، ولكن بما أنه لا يميز كلامه عن كلام شيخه البلقيني، ولا يخص نسبة ما ذكره إلى نفسه، فقد يُفهم أن الكلام كله للبلقيني، ولكن المتأمل في السياق يجد أن هناك شيئاً مضافاً من عند الناسخ على كلام البلقيني، فكأن الناسخ لم يقتصر هنا على مجرد نقل أو حكاية كلام شيخه البلقيني، بل يشارك هو أيضاً بنظراته ومرئياته، ويُضفي من طابَعه ورُوحه العلمية ما يتراءى له حول ما نقله من كلام شيخه.

ومما جعل هذه الخاطرة تترجح عندي، ما رأينا في ترجمة الناسخ عن مكانته العلمية، فليس هو مجرد ناسخ كاتب، بل هو ناسخ عالم جيّد العلم. فلا شك أن مثله لا يكاد يمر على معلومة علمية إلا ويدقّق فيها، ويُبدي ما عنده من الرأي حولها.

إذاً فليس هذا الكتاب صادراً عن البلقيني وحده، بل نجد فيه شيئاً من

(بصمات الناسخ) أيضاً، وهو ما قصدتُ إبرازه بهذا العنوان (مشاركات الناسخ العلمية).

وعلى هذا فالكتاب، بالإضافة إلى ما سبق من كونه ثمرات فكر الشيخين ابن عبد السلام والبلقيني، تزداد قيمته العلمية بما انضم إليه من مشاركات علمية جيدة لهذا الناسخ العالم تقي الدين يحيى ابن العلامة الشمس الكرماني.

وفيما يلي بعض الأمثلة، التي تشفع لي في صحة ما استظهرتُه:

فمثلاً: جاء في النص ٢٣٤ نقلُ البلقيني عن الشيخ ابن عبد السلام: أنه لم يقف على ما يُعتمد على مثله في المفسدة التي اقتضت جعل الربا من الذنوب الكبائر.

فعلق عليه البلقيني بما ظهر له من تلك المفسدة التي كانت سبباً في كون الربا في نظر الشرع من الكبائر.

وبعد هذا استأنف الناسخ الكلام في الموضوع نفسه كما يلي:

(واختار شيخنا (أي: البلقيني) أن الذي يكون من الربا كبيرة، إنما هو (ربا الفضل) لقوله في الحديث: (فمن زاد أو استزاد فقد أربَى)، إذ في الحديث أنواعٌ من الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله: (لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه) يقتضي التعميم، انتهى).

فمن الواضح من سياق هذه الفقرة، أنها مضافة من طرف الناسخ.

والذي يؤكّد ذلك، ما علّقه على رأي شيخه في هذه المسألة، في آخر هذه الفقرة، حين قال: (لكن ظاهر قوله ﷺ (لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه) يقتضي التعميم). ويعني الناسخ بهذا: أنه لا فرقَ في كون الربا من الكبائر، بين أن يكون ربا الفضل أو ربا النساء، وأن ما ارتآه شيخه البلقيني من هذه



التفرقة وتخصيص الوعيد بربا الفضل فقط، يخالف تعميم وإطلاق نص كلام النبي ﷺ.

ومن الواضح أن أسلوب هذا التعقيب (وهو قوله: (لكن ظاهر قوله...» لا ينسجم أن يكون صادراً من البلقيني، إذ كيف يصح أن يتعقب هو بنفسه على نفسه؟

وتعقيب الناسخ هذا على شيخه البلقيني، يدل على أنه يتمتع بتدقيق النظر وتمحيص الفكر فيما ينقله عن شيخه البلقيني من الآراء.

مثال آخر مما يدل على مشاركة الناسخ العلمية:

النص ٢٦٥: جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام أن التوبة لها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع.

هذا الرأي للشيخ ابن عبد السلام، علَّق عليه البلقيني كما نقله عنه تلميذه الناسخ، هكذا:

قال الناسخ: (قال شيخنا (أي: البلقيني): الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندماً نافعاً، ومن ثُمَّ قال رسول الله ﷺ: (الندم توبة). . . وهذا دقيق). انتهى.

فكلمة: (وهذا دقيق) في آخر هذا التعليق، يُستشف من أسلوبها، أنها جاءت على لسان هذا الناسخ، ثناءً واستحساناً منه على ما أبداه شيخه من الرأي في حقيقة التوبة والركن الأساسي فيها، وهو أنها ندمٌ!

ومقصود البلقيني أنه عند ما يصدُق هذا الندم عند التائب في توبته، سَيَتْبعه تلقائياً الإقلاعُ عن الذنب والعزمُ على عدم العود إليه، فإذاً لا حاجة \_ في نظر البلقيني \_ إلى إضافة تلك الأركان الثلاثة في ماهية (التوبة)، بل يكفي الاقتصار على أنها (ندمٌ).

وعلى هذا، فتعقيب الناسخ على رأي شيخه هنا، أنه دقيق، هي مشاركة

علمية منه، تدل على مقدرته العلمية الجيدة التي تُمكّنه من المفاضلة بين الآراء العلمية واختيار بعضها على بعض. والله أعلم.

# ومما يشير إلى مشاركات الناسخ العلمية في الكتاب:

النص رقم ٢٠٦: فسياق التعبير فيه في التعليق على كلام الشيخ ابن عبد السلام، يشير إلى أنه مصوغ على لسان الناسخ.

وكذلك النص رقم ٢٠١: جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (من لا يملك تصرفاً، لا يملك الإذن فيه. ويستثنى من ذلك: المرأة، فإنها لا تملك النكاح، وتملك الإذن فيه).

فقد نبه الناسخ في التعليق على هذا النص: أن شيخه البلقيني استثنى استثناء آخر سوى الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام.

ثم جاء بعد ذلك سياق الكلام هكذا: (ومن فروع المسألة. . .) حيث نقل الناسخ استشهاداً بفرع منقول من (الروضة) للنووي، يُعتبر نظيراً للمسألة المستثناة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، مع مناقشة هذا الفرع.

فسياق التعبير وأسلوبه في إيراد هذا الفرع النظير، يبدو أنه إضافة من الناسخ. والله أعلم.

إن ما سبق من الأمثلة، يُعدّ نموذجاً لقسم من مشاركات الناسخ، وهي التي تتمثل في مشاركاته العلمية في صلب نصوص الكتاب نفسها.

وهناك نموذجٌ لقسم آخر من مشاركاته العلمية، وهي التي تظهر فيما كان يكتبه من تعليقاتٍ جانبيةً - في هوامش المخطوط - على كلام شيخه البلقيني، والتي تنبئ أيضاً عن مقدرته العلمية الجيدة، واستيعابه لما يُورده شيخه من المضامين في هذا الكتاب، وإبداء ما يتراءى له حولها من الأنظار العلمية.

## فمن ذلك مثلاً:

جاء في النص رقم ٢٤٦ قول الشيخ ابن عبد السلام: (لأن تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه).

فعلّق عليه البلقيني بقوله: (يقال على هذا: فيه تجوّز من جهة أن النجاسة لم تَرِد على الحيوان المأكول إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد أن الحيوان يَحرُم حتى يُذكّى، فكأنه قال: (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء). انتهى كلام البلقيني.

وعلّق الناسخ ـ في هامش المخطوط ـ أمام كلام شيخه هذا، بتأييده بأنه هو المراد، ثم أتى لذلك بنظير أورده البخاري في صحيحه من قول أبي الدرداء و الله علم الله علم المرداء المراد المرداء ا

وهو تعليق يدل على دقة الفهم وسرعة البديهة لدى الناسخ، بحيث تمكّن من استحضار نظيرٍ - من صحيح البخاري - يؤيد ما قاله شيخه البلقيني في توجيه كلام الشيخ ابن عبد السلام. ولا يكفي في مثل هذا المقام أن يكون الشخص مجرد حافظ للنصوص والروايات الحديثية فقط، ما لم يكن لديه بصيرة علمية جيدة، ووعيٌّ دقيق في فقه تلك النصوص، تُمكّنه من إيرادها والاستدلال بها في مواضعها الصحيحة.

# ومن ذلك أيضاً:

ما في النص رقم ١٣٩ الذي جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (وذلك كمن يطأ جاريةً بالإباحة معتقداً لمذهب عطاء، فيجب الإنكار عليه).

والعبارة هكذا، محل إشكال كبير، كما لا يخفى! إذ كيف يباح وطء الجواري بالإباحة، على مذهب عطاء (وهو ابن أبي رباح)؟

ولاستبعاد هذا الإشكال، عَلَّق الناسخ في هامش المخطوط أمام هذه

العبارة، ببيان حقيقة مذهب هذا التابعي الجليل، فكتَب هكذا: (ومذهبه أن إعارة الجواري للوطء جائز).

وهو توضيحٌ في غاية السداد والإجادة، وحُسنُ تصرف من الناسخ، وإلا لكان يُظن بمثل هذا التابعي الجليل، ما ليس بمرادٍ له.

ومثال ثالث من تعليقات الناسخ العلمية:

جاء في النص رقم ٣١١ قول الشيخ ابن عبد السلام: (وقد أُطلق بعض أصحاب الشافعي ﷺ، أنه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقع...).

فعلّق الناسخ أمام هذا في \_ هامش المخطوط \_ ببيان المراد ببعض أصحاب الشافعي، فكتَب: (هو ابن أبي هريرة (١)، أطلقه في تعليقه).

ومن ذلك أيضاً: أنه جاء في كلام الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم ٤٣٠ كلمة (جمع الحاج). فرأى البلقيني أنها خطأ، وأن صوابها: (جميع الحاج).

هذا ما رآه البلقيني فيما يتعلق بالصواب والخطأ في هذه الكلمة. ولكن الناسخ علّق - في الهامش - على كلام شيخه، بأن تخطئة شيخه لهذه الكلمة جاءت بناء على أنه رآها هكذا في النسخة التي كانت بيده من (قواعد الأحكام)؛ وإلا فإن الناسخ قد رآها في نسخة أخرى من (قواعد الأحكام) على الوجه الآخر الصواب الذي كان يريده شيخه البلقيني فيها، أي: بلفظ (جميع الحاج)، ولهذا يرتفع إيراد شيخه في تخطئة هذه الكلمة.

هذه المشاركات العلمية للناسخ، سواء في صلب نصوص الكتاب، أو في هوامش المخطوط، تُعرِّفنا بما أشار البلقيني فيما كتبه عن تلميذه هذا في

<sup>(</sup>۱) وهو أحد أئمة الشافعية. ينظر التفصيل في موضع هذا النص داخل الكتاب. وينظر لتعليقات الناسخ الأخرى في هوامش المخطوط: النصوص ٤٠٢، و٤٣٠، و٤٩٢.

آخر النسخة المخطوطة، أنه كانت له مباحثات في أثناء قراءة هذا الكتاب عليه، وأنه غاص في ذلك، وحَقَّق، ودَقَّق (١٠).

فكل ذلك يفيد أن الناسخ لم يكن مجرد قارئ، بل كان يباحث شيخه البلقيني، ويحقق معه ما يمليه عليه من مضامين هذا الكتاب، ومن ثَمّ كان يشارك بمرئياته ونظراته العلمية حسب ما تتبدّى له.

وبالجملة، فالذي خَلَصتُ إليه من خلال العمل في هذا الكتاب، أن يقال - في نهاية هذا العنصر المتعلق بمشاركات الناسخ العلمية -: إن أصل مضامين الكتاب وإن كانت إملاءً من البلقيني كلله، فمع ذلك يبدو أنه كان للناسخ أثرٌ ومشاركةٌ في استيعاب تلك المضامين من شيخه، ثم في عرضها وصياغتها والتعبير عنها على الصورة التي بين أيدينا من هذا الكتاب.

وبهذا لا حرج أن يقال: إن نِتاج مادة هذا الكتاب على الوجه الموجود بين أيدينا: لعله لم ينفرد به البلقيني، بل شاركه فيه، وشَدّ عضُدَه: تلميذُه الناسخ العالِم تقي الدين يحيى ابن العلامة شارح البخاري الشمس الكرماني. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) ويستفاد هذا أيضاً مما كتبه البلقيني بخطه في موضع من النسخة، وهو قوله عن الناسخ: (بلغ قراءة وتحقيقاً...الشيخ تقي الدين الكرماني...).



# المبحث الثالث وصف المخطوط

### أ \_ قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

النسخة التي اعتُمد عليها في هذا العمل، هي نسخة وحيدة، لكنها نفيسة قيّمة، ذلك أنها:

أولاً: مكتوبة بيد رجلٍ عالمٍ ابنِ عالمٍ، ومع كونه كذلك فهو في الوقت نفسه تلميذٌ للبلقيني.

ثانياً: أنها نسخة مقروءة \_ في الجملة (١) \_ على البلقيني، بقراءة هذا التلميذ الناسخ نفسه، وهو ما صرّح به البلقيني، بل كتبه بخط يده في آخر النسخة، كما يلي:

(أما بعد حمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين. فقد قرأ عليّ الشيخ الفاضل. . . تقي الدين أبو السعادات يحيى، ابن الشيخ الإمام العالم. . . شمس الدين أبي عبد الله محمد، ابن الشيخ المرحوم جمال الدين يوسف الكرماني . . . قطعة كبيرة من (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام)، فبحث في ذلك وحَقَّق، وغاص على المعاني ودَقَّق . . . قال ذلك، وكتبه الفقير إلى عفو ربه، عمر البلقيني . . .).

<sup>(</sup>۱) وجه هذا القيد، ما سيأتي بعد قليل في كلام البلقيني أن المقروء عليه من هذا الكتاب: (قطعة كبيرة) منه.



وجاء التصريح بهذا أيضاً في موضعين من هوامش النسخة:

- فأحد الموضعين يقول فيه الناسخ: (بلغ كاتبه قراءة على مؤلفه شيخ الإسلام). (بداية الورقة ٥/ب من المخطوط).

ـ أما الموضع الآخر فهو مكتوب بخط البلقيني نفسه، ونصه: (بلغ قراءة وتحقيقاً، وهذا الأصل بيد صاحبِه صاحبِنا الشيخ تقي الدين الكرماني، نفع الله تعالى به. وكتبه مؤلفه، لَطَف الله تعالى به). (نهاية الورقة [١/١٢] من المخطوط).

وبالإضافة لما تقدم، يوجد أربعة عشر موضعاً في المخطوط، ثبتت فيها الإشارة لمجالس هذه القراءة، بكلمة (بلغ)(١).

ثالثاً: أن الناسخ حين قرأ هذه النسخة على شيخه البلقيني، لم يكن مجرد قارئ لها، بل كان يباحث شيخه، ويشاركه الرأي في التحقيق والغوص

<sup>(</sup>١) لكن جاءت في بعض هذه المواضع بخط ضئيل جداً، أو شبه مطموس. ثم إن هذه المواضع الأربعة عشر للبلاغات، متسلسلة من اللوحة ١١/١ إلى ٢٤/أ. ومن الغريب في أمر هذه البلاغات:

<sup>-</sup> أنها في هذه المواضع الأربعة عشر موضعاً فقط، فلا يوجد لها أثر من بعد اللوحة ٢٤/أ إلى نهاية الكتاب.

ـ ثم هي متعاقبة من ١١/أ إلى ٢٤/أ كما سبق بدون انقطاع في أي لوحة بينها.

ـ ثم إن هذه البلاغات الأربعة عشر جاءت كلها في الوجه (أ) من كل لوحة.

ـ بل جاءت كلها في نفس المكان من كل لوحة من هذه اللوحات! أي: في حدود السطور ■ \_ ٧ من كل لوحة.

فإذاً هي بلاغات جاءت في الوجه الأيمن (أ) من كل لوحة، وفي مكان واحد في كل لوحة، أي في السطور ٥ ـ ٧ تقريباً من تلك اللوحات، ثم جاءت في أربع عشرة لوحةً فقط في وسط الكتاب، متسلسلةً من لوحة ١١/أ إلى ٢٤/أ، وانقطعت بعدها إلى آخر الكتاب! ولم يتضح تفسير مجيئها بمجمل ما ذُكر من هذه الكيفية؟

على المضامين والمعاني. فإذاً لم تكن قراءته مجرد قراءة سَرْد وعرْضٍ، بل كانت قراءة تحقيق وتدقيق وتمحيص لما كان يمليه شيخه البلقيني.

رابعاً: أن البلقيني أثبت خطَّه عليها في موضعٍ في أثناء النسخة، وكذلك في آخر النسخة.

خامساً: أن الناسخ أشار إلى وجود فروقٍ واختلافٍ في بعض الكلمات بين نسخته هذه وبين نسخة أخرى؛ مما يدل أنه اعتنى بتوثيق نسخته هذه ومقابلتها بتلك النسخة الأخرى.

فمن ذلك: ما جاء في النص رقم ٨١ (اللوحة ١٢/أ من المخطوط)، قول الشيخ ابن عبد السلام: (التضحية بالأينق أولى لِما فيها من تعميم الإقاتة والنفع).

فكلمة (الإقاتة) جاءت هكذا في النص (مشتقة من مادة الاقتيات). لكن الناسخ وضع أمامها في الهامش كلمة (الإفادة) ووضع عليها حرف (خ)، يشير بذلك إلى أن كلمة (الإقاتة) وقعت في تلك النسخة الأخرى بلفظ (الإفادة).

ومثال آخر: جاء في النص رقم ٩٧ (اللوحة ١٤/أ من المخطوط) قول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة وإن فوّتْنا المصلحة)(١).

فكلمة (وإن فوّتْنا المصلحة) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (ولا نبالي بفوات المصلحة) ووضع عليها حرف (خ)، أي: فيكون سياق الكلام في

<sup>(</sup>۱) كتب ناسخ المخطوط في الهامش أمام كلمة (وإن فوتنا المصلحة): (ولا نبالي بفوات المصلحة) ووضع عليها حرف (خ)، أي فيكون سياق الكلام في هذه النسخة الأخرى التي أشار لها الناسخ بـ (خ) هكذا: (فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة).



النسخة الأخرى هذه التي أشار لها الناسخ بـ (خ) هكذا: (فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة)(١)

ومثال ثالث: ما جاء في النص رقم ٤٨٦ (اللوحة ٥١/أ من المخطوط) من قول الشيخ ابن عبد السلام: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة)، فله أمثلة...).

ففي أصل المخطوط وقع الكلام هكذا: (وأما التعبير بلفظ الشرط عن الأسباب المحذوفة) بدون كلمة (أسباب) المنكّرة.

ولكن الناسخ وضع بعد كلمة (الشرط) وقبل كلمة (الأسباب)، علامة

<sup>(</sup>۱) ويشير الناسخ في مواضع لهذا الاختلاف بين النسختين، بعلامة الرقم (۲)، وذلك أنه يضع هذه العلامة (۲) داخل صلب المتن على الكلمة محل الاختلاف، ثم يكتب أمامها في الهامش الكلمة البديلة لها حسب ما وجدها في النسخة الأخرى، ويضع عليها أيضاً العلامة نفسها (۲) ليشير للقارئ بأن يربط بواسطة هذه العلامة على الكلمة التي في المتن والتي في الهامش. ينظر لذلك:

<sup>-</sup> النص رقم ٢١٥ (اللوحة ٢٥/ب): كلمة (تُضمن). فقد كتب الناسخ أمامها من النسخة الأخرى، كلمة (تُجبر) مع علامة الرقم (٢) في المكانين.

<sup>-</sup> النص رقم ٢٢٢ (اللوحة ٢٦/أ) كلمة: (بأسبابها). وضع الناسخ عليها علامة (٢) ثم كتب بالهامش من النسخة الأخرى: (بإيجابها) ووضع أيضاً علامة (٢).

<sup>-</sup> النص رقم ٢٤٢ (اللوحة ٢٧/ب): (والنية بالتقرب إلى الله تعالى) وضع الناسخ على لفظ الجلالة علامة (٢) وكتب أمامه في الهامش: (رب السماوات) مع وضع نفس العلامة.

<sup>-</sup> النص رقم ٣٣٦ (اللوحة ٣٦/ب): (لكل واحد منها رُتب). وضع الناسخ على كلمة (منها) علامة (٢) ثم كتب في الهامش كلمة (منهن) ووضع عليها أيضاً نفس العلامة.

<sup>-</sup> النص رقم ٤٢٣ (اللوحة ٤٦/ب): كلمة (العرب). كتب الناسخ أمامها من النسخة الأخرى: (العلماء) مع علامة الرقم (٢) في الموضعين.

<sup>-</sup> النص رقم ٤٧٤ (اللوحة ٥٠/ب): كلمة (بآخر حروفه). كتب الناسخ أمامها من النسخة الأخرى، كلمة (بآخر جزو منه)، واضعاً علامة (٢) في الموضعين.

لَحَقِ إلى جهة الهامش، ثم كتب في الهامش كلمة (أسباب) المنكّرة، ووضع عليها حرف (خ)، إشارة إلى أن هذه الكلمة المنكّرة ثابتة هنا في هذا المكان في نسخة أخرى، فتصير العبارة على الصواب بتمامها هكذا: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة)(۱).

ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أنني كنتُ أحسب بادئ ذي بدء، أن هذه النسخة الأخرى التي يرجع إليها الناسخ ويقابِل بها؛ هي نسخة أخرى من نفس كتاب (الفوائد الجسام).

هكذا حسبتُ وقدّرتُ، وعلى ذلك مشيتُ طوال العمل في الكتاب، إلى أن كنتُ قرب الانتهاء من العمل - وخصوصاً أثناء كتابة هذه المقدمة - إذ خطرت ببالي خاطرة أخرى صارت هي المعوّل عليها، والفيصل في أمر هذه النسخة الأخرى.

وهي أن هذه النسخة الأخرى ليست نسخة ثانية من كتاب (الفوائد الجسام)؛ بل يظهر أنها نسخة من كتاب الشيخ ابن عبد السلام (قواعد الأحكام)، وأن الناسخ رجع إليها لمقابلة وتوثيق نصوص الشيخ ابن عبد السلام التي نقلها البلقيني، وعلّق عليها.

والذي قوَّى هذا الاحتمال عندي، أنني رجعتُ إلى جميع تلك الكلمات التي أشار الناسخ فيها إلى وقوع الاختلاف فيها بين نسخته الحالية وبين النسخة الأخرى، فوجدتها كلها واقعة ومحصورة في نفس نصوص الشيخ ابن عبد السلام، وليس شيء منها من كلام البلقيني (سوى النص رقم ٤٧٤، وهو أيضاً يرجع في الحقيقة إلى أصل نص كلام الشيخ).

فكون الناسخ لم يشر إلى الخلاف في تلك الكلمات، إلا في عبارات

<sup>(</sup>١) وهكذا جاءت العبارة أيضاً في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٨٣.

الشيخ ابن عبد السلام فقط، ربما يرجّع القول بأن النسخة الأخرى، هي نسخة من كتاب (قواعد الأحكام) وليست من (الفوائد الجسام).

ثم مما جعلني أجزم بهذا الاحتمال ويستقر عليه رأيي، أنني وجدتُ دليلاً واضحاً عليه من كلام الناسخ نفسه، وذلك فيما جاء في النص رقم ٤٣٠.

ففي هذا النص نقل البلقيني قول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن كانوا شرذمة قليلة، وجب القضاء. وإن كان جَمْع الحاج، لم يجب القضاء). انتهى.

هكذا نقل البلقيني كلام الشيخ ابن عبد السلام، ثم علّق عليه بتصحيح كلمة (جَمْع)، فقال: (صوابه: جميع، أو أكثرهم). ويقصد البلقيني أن كلمة (جَمْع الحاج) الواقعة في كلام الشيخ ابن عبد السلام، صوابها أن تكون: (جميع الحاج...).

هذا ما قاله البلقيني، لكن عَلَّق عليه تلميذه الناسخ في هامش المخطوط بقوله:

(أقول: كأن نسخة شيخنا كانت: (جَمْع). وأما النسخة التي رأيتُها، فهي (جميع)، فحينتذ السؤالُ ساقط). انتهى كلام الناسخ.

فينظر، كيف أن الناسخ يقارن هنا بين نسختين في تصويب كلمة جاءت في لفظ كلام الشيخ ابن عبد السلام، وكيف استدرك على شيخه البلقيني بأن تلك الكلمة جاءت \_ في نسخة أخرى \_ على الصواب تماماً حسب ما كان يريده شيخه فيها.

ومن الواضح أن استدراك الناسخ هذا \_ على شيخه البلقيني \_ لا يصح، ولا يُثمر نتيجة، إلا إذا كانت تلك النسخة الأخرى التي يقول عنها: إنه رأى فيها هذه الكلمة على الصواب، هي من نفس كتاب (قواعد الأحكام).

وبهذا يقال: إن النسخة الأخرى التي أشار إليها الناسخ: هي نسخة أخرى من كتاب (قواعد الأحكام) للشيخ ابن عبد السلام، وأن الناسخ قابل بها، ووثّق بها نصوص كلام الشيخ ابن عبد السلام التي كان ينقلها البلقيني.

ويُخلص مما تقدم إلى القول بأن هناك نسختين مبطّنتين من كتاب (قواعد الأحكام) ضمن كتابنا هذا (الفوائد الجسام):

إحداهما: نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام) التي كان ينقل منها نصوص الشيخ ابن عبد السلام، ثم يعلّق عليها.

والأخرى: نسخة الناسخ من نفس (قواعد الأحكام) أيضاً، التي كان يرجع إليها، ويقارن بها ما نقله شيخه البلقيني من تلك النصوص، ويُثبت الاختلافات بينها وبين نسخة شيخه.

# وينبني على ما سبق نتبجة مهمة:

وهي أن طبعة دار القلم المحققة من كتاب (قواعد الأحكام)، الصادرة بتحقيق الأستاذين الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية، اعتمد فيها المحققان على سبع نسخ خطية للكتاب.

ولكن ظهر لي أن نسختَيْ (قواعد الأحكام) هاتين (أي نسخة البلقيني، ونسخة الناسخ) المضمّنتين هنا في (الفوائد الجسام)، هما غير تلك النسخ السبع التي تم اعتمادها في تحقيق هذه الطبعة من (قواعد الأحكام).

وللتدليل على هذا، أكتفي بذكر مثالين ـ يقاس عليهما غيرهما ـ يتضح بهما ما أريد أن أصل إليه من هذه النتيجة.

فالمثال الأول: من النص رقم ٨١: وقع في هذا النص اختلاف في لفظ (الإقاتة) بين ما أثبته البلقيني من نص كلام الشيخ ابن عبد السلام من نسخة (قواعد الأحكام) التي عنده، وبين ما نبه إليه الناسخ من النسخة الأخرى



للكتاب نفسه. فاللفظ جاء هكذا (الإقاتة) عند البلقيني؛ أما في نسخة الناسخ، فهو: (الإفادة).

وقد جاء هذا اللفظ في طبعة دار القلم من (قواعد الأحكام) حسب ما أثبته البلقيني، أي: بلفظ (الإقاتة)، ولم يُشر المحققان إلى ورود هذا اللفظ عندهم في أي نسخة من النسخ السبع التي بين أيديهم، بلفظ (الإفادة) (الذي جاء في نسخة الناسخ من (قواعد الأحكام)، مما يدل أن تلك النسخ السبع، كلها متفقة في هذا اللفظ حسب ما أثبته البلقيني؛ وأنه لا يوجد هذا اللفظ في أيِّ منها، بلفظ (الإفادة) حسب ما جاء في نسخة الناسخ، وإلا لكان المحققان أشارا إلى ذلك حسب ما يحرصان عليه من التنبيه الدقيق على فروق النسخ.

فيثبت بهذا المثال أن (نسخة الناسخ) من (قواعد الأحكام) هي غير النسخ السبع التي صدرت عليها طبعة دار القلم.

أما المثال الثاني: فهو من النص رقم ٤٣٠ الذي وقع فيه اختلاف بين نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام) وبين نسخة الناسخ، في لفظ (جَمْع الحاج) و(جميع الحاج). فقد جاء في نسخة البلقيني على الصورة الأولى، بينما صرح تلميذه الناسخ في الاستدراك على شيخه أنه وجده في نسخة أخرى على الصورة الثانية.

والأمر هنا فيما يتعلق بطبعة دار القلم من (قواعد الأحكام): على العكس من المثال الأول السابق؛ يعني أن هذا اللفظ وقع في هذه الطبعة، طبقاً لما أشار إليه الناسخ، أي: بلفظ (جميع الحاج)، وليس كما أثبته البلقيني بلفظ (جَمْع الحاج)؛ ولكن هنا أيضاً سكت المحققان عن الإشارة إلى أي اختلاف في هذا اللفظ فيما بين أيديهم من النسخ السبع للكتاب، مما يدل أن تلك النسخ السبع كلها متفقة في إيراد هذا اللفظ حسب ما أثبته



الناسخ، وأنه لم يأت في شيء منها حسب ما أثبته البلقيني، وإلا فلو كان ورد في شيء منها كما أورده البلقيني، لكان المحققان أشارا إلى ذلك في التنبيه على فروق النسخ.

وثبت بهذا المثال الثاني: أن نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام) هي أيضاً غير النسخ السبع التي رجع إليها محقِّقا هذا الكتاب.

هذان مثالان للتدليل على ما أريد أن أصل إليه من هذه النتيجة، وهي أن نسختَيْ (قواعد الأحكام) هاتين (أي نسخة البلقيني ونسخة الناسخ) هما نسختان أخريان غير النسخ السبع الخطية المعتمدة في طبعة دار القلم.

وهكذا وجدتُ الأمر فيما يتعلق بباقي النصوص أيضاً التي نبه الناسخ فيها إلى اختلافِ بين ما يُثبته البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام، وبين ما يجده الناسخ في النسخة الأخرى. فلم أجد في تلك النصوص أيضاً - في طبعة دار القلم المحققة المشار إليها من (قواعد الأحكام) -، أيَّ تنبيه من طرف المحققين إلى فروق النسخ فيها، مما يدل أنه لا توجد عندهم في تلك النسخ السبع أيُّ اختلافات في تلك النصوص.

وإلا فلو كانت تلك الاختلافات موجودة أمامهما، في أي نسخة من تلك النسخ السبع، لَمَا أغفلا الإشارة إليها، خصوصاً مع حرصهما على إثبات فروق النسخ بمنهجية دقيقة، ولو كان الفرق يتعلق باختلاف حرف واحد فقط. فيدل كل ذلك أن ما بين أيديهم من النسخ السبع لكتاب (قواعد الأحكام)، هي غير هاتين النسختين اللتين كَشَف عنهما كتابنا هذا (الفوائد الجسام)(١).

<sup>(</sup>۱) هذا بالإضافة إلى ما تقدم ضمن عرض (طريقة البلقيني في تعليقاته) من الإشارة إلى أن البلقيني، هو نفسه أيضاً كان مطّلعاً على نسخ من كتاب (قواعد الأحكام)، ولهذا كان يقارن في بعض المواضع بين نصوص تلك النسخ. وتقدم هناك البيان بأن هذه النسخ التي يشير إليها البلقيني -، هي أيضاً لا تتفق مع ما عند الأستاذين محقِّقي طبعة دار القلم من الكتاب، من النسخ السبع الخطية له، بدليل أن بعض المغايرات التي أشار=



ولا أريد بهذا، الاستدراك على هذين الأستاذين فيما يتعلق بأمر هاتين النسختين، خصوصاً مع ما بذلاه من جهد طيب مشكور في إخراج هذا الكتاب النفيس (قواعد الأحكام) وتحقيقه ـ لأول مرة ـ على تلك النسخ السبع الخطية بعناية فائقة، وإنما أردتُ مجرد توجيه النظر إلى قيمة كل من هاتين النسختين الإضافيتين.

### ولا يخفى أنهما نسختان عاليتان:

فقد اعتَمَد على إحداهما العلامة البلقيني في نقل نصوص الشيخ ابن عبد السلام، ثم التعليق عليها في كتابه هذا (الفوائد الجسام).

أما النسخة الثانية فقيمتها تظهر من جهة أن ناسخ (الفوائد الجسام) ـ وهو تلميذ البلقيني والمتلقي لهذا الكتاب عنه ـ، اعتمد عليها في توثيق تلك النصوص من كلام الشيخ ابن عبد السلام التي نقلها شيخه البلقيني، ومقابلتها بما جاء فيها والإشارة لما وقع من اختلاف بينها وبين نسخة شيخه البلقيني.

إليها البلقيني من تلك النسخ التي اطلع عليها، لا توجد في أي نسخة من النسخ السبع المعتمدة في طبعة دار القلم المشار إليها. فيثبت هنا بالجملة أن هناك ثلاثة أنواع من النسخ من كتاب (قواعد الأحكام) يتبطّنها ويحتويها كتابنا هذا (الفوائد الجسام) وهي جميعها تُعتبر نسخاً إضافية على النسخ السبع المعتمدة في الطبعة المحققة من (قواعد الأحكام)، وهي:

<sup>-</sup> نسخة (قواعد الأحكام) التي كان البلقيني ينقل منها نصوص الشيخ ابن عبد السلام في كتابه هذا (الفوائد الجسام).

<sup>-</sup> نسخ أخرى من (قواعد الأحكام)، أشار إليها البلقيني نفسه في أثناء تعليقاته، وأثبت منها فروقاً ومغايرات بين النسخة التي كان ينقل منها النصوص، وبين ما وجده في هذه النسخ الأخرى.

<sup>-</sup> نسخة (قواعد الأحكام) التي كانت بيد تلميذ البلقيني وناسخ كتابه هذا (الفوائد الجسام) والتي وجد فيها أيضاً فروقاً ومغايرات بين ما أثبته شيخه البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام، وبين ما وجده الناسخ في هذه النسخة.

ومن الواضح أنه لم يمكن معرفة هاتين النسختين والوقوف عليهما إلا من خلال هذا الكتاب (الفوائد الجسام)، فلعل ذلك يكون داعية للبحث عنهما أو ما يوافقهما من النسخ ـ لتُضافا إلى النسخ السبع السابقة، حين إخراج الطبعة القادمة من كتاب (قواعد الأحكام).

سادساً: أن الناسخ اعتنى بنَسْخ الكتاب وكتابته وفق منهج علمي دقيق (١).

وفذلكة الكلام في مميزات هذه النسخة المخطوطة لكتاب (الفوائد الجسام):

ـ أنها نسخة مكتوبة بيد رجلٍ عالمٍ ـ وليس هو مجرد ناسخ ـ، ثم هو في الوقت نفسه تلميذٌ للبلقيني.

- وهي نسخة مقروءة - في الجملة - بقراءة الناسخ نفسه على شيخه البلقيني. ولم تكن قراءته قراءة سَرْدٍ فقط، بل قراءة معايشة لمضامين الكتاب والمباحثة فيها مع شيخه.

- ـ وعلى النسخة خط البلقيني.
- ثم إن نصوص الشيخ ابن عبد السلام التي كانت محلَّ تعليق البلقيني، وكان البلقيني نقلها من نسخة عنده من (قواعد الأحكام)؛ وتَّقها الناسخ من نسخة أخرى من نفس كتاب (قواعد الأحكام).
- وأخيراً، هي نسخة مُتقنة دقيقة من حيث القواعد العلمية المطلوبة للنسخ والكتابة.

فجملة تلك المميزات، تُضفي على هذه النسخة قيمة علمية رفيعة.

<sup>(</sup>١) سيأتي عرض مظاهر هذا الإتقان والدقة في عنصر (وصف النسخة مضموناً).

#### ب \_ وصف المخطوط شكلاً:

سبق أن النسخة التي اعتُمد عليها في هذا العمل، هي نسخة وحيدة لكنها نفيسة قيّمة، وفيما يلى وصفها:

١ - هي من محفوظات مكتبة أيا صوفيا السليمانية بتركيا، رقمها
 (١٠٠٠)، عدد أوراقها: ٦٤ ورقة، كل ورقة (مقسمة إلى قسمين: أ، ب)،
 وعدد الأسطر: ما بين ٢٢ إلى ٢٦ سطراً. وخطها رقعة واضح.

٢ - ويبدو من ورقة العنوان (الورقة ٢) أن هذا الكتاب يقع ضمن مجموع يشتمل على كتب أخرى، وهي التي كُتبت أسماؤها في أعلى ورقة العنوان.

٣ ـ وعلى ورقة العنوان (الورقة ٢ في الجهة اليمنى) نص وقفية للكتاب من طرف السلطان العثماني محمود خان، رحمه الله تعالى.

٤ - ثم إن ورقة العنوان مليئة بفوائد مكتوبة بقلم الناسخ، وأكثرُها أبيات شعرية من الحِكم والمواعظ، أو أشعار في مدح أعلام علماء الشافعية أو مدح كتبهم، وهذه الأشعار منها ما هو من إنشاد شيخ الإسلام السراج البلقيني صاحب الكتاب نفسه، أو من إنشاد ولده الجلال البلقيني، كما صرّح الناسخ بكل ذلك. كما جاءت بعض الفوائد ـ بقلم الناسخ ـ في آخر المخطوط أيضاً.

ولا بأس بنقل فائدتين من تلك الفوائد المشار إليها في أول المخطوط وآخِرِه.

فإحداهما فائدة حديثية، جاءت في أول المخطوط، أسفل ورقة العنوان، كتبها الناسخ نقلاً عن شيخه الجلال البلقيني ولد شيخه السراج البلقيني، وهي: (حنظلة بن حِذْيَم بن حَنيفة بن حِذيَم، كلهم صحابيون(١). ولا يوجد

<sup>(</sup>۱) ينظر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي ٣: ١٥٤. وحنظلة هذا، غير حنظلة غير حنظلة غسيل الملائكة والمستبه المستبد المستبد

غيره هكذا من الصحابة سوى في بيت الصديق: عبدُ الله بن أبي بكر بن أبي قحافة، كلهم صحابيون. وكذلك عبدُ الله ـ بن الزبير ـ بن أسماء (١) بنت أبي بكر بن أبي قحافة، واسمه: عثمان). انتهت الفائدة.

أما الفائدة الأخرى فهي طويلة، جاءت في آخر المخطوط .وهي ضابط فقهي نقله الناسخ عن شيخه السراج البلقيني صاحب هذا الكتاب، فقال:

(فائدة من شيخ الإسلام، أحيا الله به من العلم ما دَرَس، وأَبقَى مُهجتَه وحَرَس:

الشهور في الأبواب كلها بالأهلة، إلا في مسألتين:

إحداهما: أقل مدة الحمل. والذي ذكره الفقهاء في أقل مدة الحمل أنه ستة أشهر، ولم يتعرضوا لكونها (هلالية) أو (عددية).

والصواب أنها (عددية) لأن في حديث ابن مسعود في الصحيحين: صريح بأربعين يوماً للنطفة، وأربعين يوماً للمضغة؛ الجملة: مئة وعشرون يوماً، هي أربعة أشهر (عددية)، والباقي من الستة لا يمكن أن يكون (هلالياً) ويكون الأول (عددياً)! للتبعيض الذي لم يَصِرْ إليه أحد من العلماء، فوجب أن تكون كلها (عددية).

ولم أجد في ذلك تصريحاً في كتب الشافعية ولا في كتب الحنفية ولا في كتب الحنابلة.

ووجدتُ في كلام القاضي عياض في (التنبيهات): التصريحَ بالمسألة، وحَكَى فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها عددية كلها... وهو الذي قدّمناه؛ والثاني: يُغتفر نقصان ستة أيام، وهو أبعدُها.

<sup>(</sup>١) (بن أسماء) راجع إلى (عبد الله) ولهذا وضعتُ كلمة (بن الزبير) بين علامتي اعتراض.

<sup>(</sup>٢) لم تتضح قراءة ما هنا من الكلمات في المخطوط، وكذلك في السطر الذي قبله.



والمسألة الثانية: دَوْرُ المستحاضة: (عددي)، على ما فُصّل في كتاب الحيض). انتهت الفائدة بطولها.

٥ ـ ومن أهم ما جاء في آخر المخطوط: كتابة طويلة بقلم البلقيني، نص فيها على:

١ - قراءة الناسخ - وهو تلميذه - لقطعة كبيرة من هذا الكتاب عليه، مع الثناء عليه بجودة التلقي في طلب العلم والتحقيق فيه.

٢ ـ ما قرأه هذا التلميذ الناسخ، عليه من كتب الحديث الشريف.

٣ ـ ثم إجازة البلقيني لتلميذه هذا، بجميع مصنفاته ومرويّاته.

٦ ـ ثم بعد ذلك أورد الناسخ ـ في آخر المخطوط ـ قصيدة طويلة لشيخه البلقيني، نَظَمها في مدح كتاب (قواعد الأحكام) ومحتواه، وهي في أكثر من خمسين بيتاً.

### ج ـ وصف المخطوط مضموناً:

١ ـ من أهم ما يقال في بداية هذا العنصر: أن هذه النسخة لكتاب (الفوائد الجسام) التي نسخها تلميذ البلقيني تقى الدين يحيى الكرماني، يمكن أن تُعتبر هي نسخةً وحيدةً بحسب ما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب، وإلا فيبدو أنها ليست وحيدة في حقيقة الأمر، بل توجد إشارات من الناسخ في داخل نسخته هذه إلى ما يُلوِّح بأنه كانت توجد بيده نسخة أخرى من هذا الكتاب غير نسخته هذه الخاصة به(١).

والدليل على هذا أنني وجدتُ الناسخَ وَضَع حرف (خ) ـ التي هي علامةٌ للإشارة إلى نسخ أخرى ـ على بعض كلمات الكتاب:

<sup>(</sup>١) وهذا الكلامُ غيرُ ما تقدم من القول بأن الناسخ كان يرجع إلى نسخة من الكتاب الأصل (قواعد الأحكام) للشيخ ابن عبد السلام. فالكلام هنا خاص بنسخة أخرى من (الفوائد الجسام)، لا (قواعد الأحكام).

فمن ذلك أن البلقيني يُورِد نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، بلفظ: (قوله)، ثم يسوق العبارة، ثم يعلّق عليها. هكذا يفعل البلقيني في جميع ما يسوقه من نصوص الشيخ ابن عبد السلام، فيسوقها مبتدئاً بكلمة (قوله).

وقد وَضَع الناسخ علامة (خ) على كلمة (قوله)، في بداية النصين رقم ٥٣٠ ورقم ٢٠١، وكأنها إشارة منه إلى أن إثبات كلمة (قوله) هنا، مستدرَكُ من نسخة أخرى من كتاب (الفوائد الجسام)، وأنه ينبغي إثبات هذه اللفظة في هذين الموضعين كما هي عادة البلقيني في سائر الكتاب.

وعلى هذا، فإن صح هذا التخمين والتقدير، فإن نسخة الناسخ هذه التي يتم إخراج هذا العمل وفقاً لها، يمكن أن تُعتبر نسخةً وحيدةً بحسب ما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب، وإلا فلا تكون وحيدةً بحسب الحقيقة والواقع، بل ربما كانت هناك نسخ أخرى لهذا الكتاب لم تصل إلينا.

٢ ـ إن هذه النسخة للكتاب ـ مع كونها نسخة وحيدة ـ هي مُتقَنة النسخ،
 أبان فيها الناسخ عن مظاهر الدقة والاعتناء التي تتميز بها الكتابة العلمية عن
 الكتابة غير العلمية.

أ ـ فمن أجود وأعلى ميزات الناسخ: عنايته بضبط الكلمات، سواء بالتشكيل بالحركات وهو الأغلب، أو بالضبط بالحروف وهو نادر.

وكان الناسخ متيقظاً دقيقاً في الحرص على ضبط بعض الكلمات، بحيث إنه إن لم يضبطها لأدّى ذلك إلى اشتباهها على القارئ ووقوعه ـ لا محالة ـ في خطأ قراءتها، فيتغير المعنى المقصود.

- ـ مثل: ضبط كلمة (قَتَل) في جملة (كما إذا قَتَل في قطع لطريقٍ...) في النص رقم ١٢٧، فقد حَرَص الناسخ على ضبطها بالبناء للمعلوم؛ لئلا تُقرأ بالمجهول (قُتل) فتكون خطأً.
- ـ ومثل ضبطه لجملة (الحر يَملِك) في النص رقم ١٣٠، فقد حَرَص



الناسخ فيها على ضبط كلمة (يَملِك) بفتح الياء وكسر اللام، لئلا تُقرأ ـ عن غير قصد ـ عند إهمال ضبطها: (يُملَك) بالبناء للمجهول، فتكون خطأً فادحاً.

ومن أمثلة هذا التيقظ لدى الناسخ ودقته العلمية في ضبط الكلمات المشتبهة التي ربما يخطئ القارئ في قراءتها لو لم تُضبط، أو يُظن بأن الناسخ نفسه ربما يكون أخطأ في ضبط تلك الكلمة، وأن الصواب فيها خلاف ما ضبطها الناسخ:

ما نراه في ضبط كلمة (المخبرون) (النص رقم ٣٩٩)، فقد دقَّق الناسخ في ضبط (الباء) هنا، فضبطها أولاً بوضع الفتحة عليها، ثم لم يكتف بذلك بل نص على ضبطها صريحا بالكلمات، فقال عقبها (بفتح الباء)، وما ذلك إلا نص على ضبطها صريحا بالكلمات، فقال عقبها (بفتح الباء)، وما ذلك الا لأن الكلمة محل اشتباه كبير في السياق؛ لأن تُقرأ بكسر الباء حسب المتبادر الذي تسبق إليه الألسنة لدى قراءتها من أول وهلة، فكان من دقة الناسخ وتيقظه: أن اعتنى بالضبط الحرفي الصريح؛ لئلا يظن القارئ عند الاكتفاء بوضع الفتحة على الباء فقط، أنه ربما كان ذلك سهو قلم من الناسخ، وأنه أخطأ في ذلك، وأن الصواب فيها كسر الباء! فلإزالة هذا الاشتباه والالتباس لدى القارئ، احتاط الناسخ فنص على الضبط صريحاً مع الضبط بالتشكيل؛ ليطمئن القارئ أن وضع الفتحة على الباء ليس خطأً وسهواً من الناسخ، بل هو الصواب المتعين هنا.

ب ـ ومن مظاهر الدقة لدى الناسخ فيما يتعلق بالضبط: عنايته باستعمال بعض علامات الضبط والتقييد التي تُتبع في الكتابة العلمية:

- فمن ذلك: وضع علامة اللَّحق للكلمات التي تسقط من صلب المتن، فتحتاج إلى أن تُكتب في الهامش أمام اللحق. ومن التدقيق العلمي في كتابة هذه الكلمات في الهامش - وهو ما يفعله الناسخ - أن لا يُكتَفَى بمجرد كتابتها وإلحاقها في الهامش فقط، بل ينبغي أن توضع عليها علامة (صح) لإشعار القارئ بأن هذه الكلمة هي في موضعها الصحيح هنا، وليست مقحمة خطأً.

وقد بدا من خلال تصفح المخطوط، أن الناسخ التزم بوضع هذه العلامة (صح) على جميع الكلمات الساقطة التي كان يضع لها لَحَقاً، ثم يكتبها أمام اللحق في الهامش، إلا في ثلاثة مواضع:

فأول تلك المواضع: في النص رقم ١٤٢ (اللوحة ١٨/ب) جاءت هنا آيـــة ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاها فَكَأَنَّها آخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

فهذه الآية سقط منها من بدايتها كلمة ﴿مِنْ أَجِّلِ ذَلِكَ﴾، ثم سقط من أثنائها كلمة ﴿أَخِيا﴾ الثانية. فوضع الناسخ لكلتا الكلمتين، علامة لَحَق في داخل المتن، ثم كتبهما في الهامش، ولكن لم يضع عليهما علامة (صح). ولعل سبب ذلك واضح، وهو أنهما كلمتان من آية قرآنية، وهي لا يمكن أن تكون إلا هكذا، فلا داعى لعلامة (صح) هنا.

وثاني تلك المواضع: في النص رقم ٢٧٦ (اللوحة ٣١/أ) جاء فيه قول البلقيني: (وحينئذ فمجموع نية المؤمن خيرٌ من مجموع فعل الكافر) وقد سقطت كلمة (فعل) من المتن، فوضع لها الناسخ لَحَقاً وكتبها في الهامش بدون علامة (صح).

وثالث المواضع: في النص رقم ٢٨٢ (اللوحة ٣١/ب) جاء فيه قول البلقيني: (قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا يحفظ الفاتحة إذا أمكنه ذلك) وسقطت كلمة (الذي) منه من المتن، فوضع الناسخ عندها علامة اللحق، ثم كتبها في الهامش بدون علامة (صح).

- وفي بعض المواضع لم يضع الناسخ علامة اللحق للكلمات الساقطة من المتن، بل أكمل ذلك المقدار الساقط من النص، بكتابته مباشرة ملاصقاً للكلمة التي سقط من عندها الكلام، ثم وضع في النهاية علامة (صح)(١).

<sup>(</sup>١) ينظر لذلك مثلاً: النص رقم ٥٠ (نهاية اللوحة ٩/ أ من المخطوط، وبداية ٩/ب)، =

- ومن مظاهر استعمال الناسخ لعلامات الضبط: وضع حرف حاء مهملة صغيرة تحت بعض الكلمات التي تشتمل على هذا الحرف، وفيها احتمال الاشتباه أو الغلط في القراءة.

ينظر مثلاً: اللوحة ٥٠/ب من المخطوط: عبارة (ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه)، فقد وضع الناسخ (ح) صغيرة تحت حاء (حروفه) لأنه بيَّن هناك في الهامش أن كلمة (حروفه) هذه نفسها، فيها وجه آخر وهي أنها تحتمل أن تكون (جزء منه)، فللتمييز بين الجيم من (جزء) وبين الحاء من (حروفه) وضع تلك الحاء الصغيرة تحت (حروفه) للتأكيد على أنها حاء وليست جيماً (۱).

ج - من مظاهر دقة الناسخ واتباعه للمنهج العلمي في النسخ: إثباته لـ (التعقيبة).

والتعقيبة هي أن يكتب الناسخ في نهاية كل لوحة، الكلمة التي تبتدئ بها اللوحة التالية؛ لتنبيه القارئ إلى ربط الكلام في بداية اللوحة التالية بما سبق في اللوحة التي قبلها. وفائدة هذا تظهر فيما لو فُرض مثلاً أنه وُجد سقط أو طمس في نهايات لوحات المخطوط أو في بداياتها، أو حصل خلط في ترتيب أوراق المخطوط، فإن إثبات هذه التعقيبة ستدل القارئ على الكلمة الصحيحة التي يبتدئ بها كل لوحة من المخطوط، وبذلك يصل إلى بُغيته

<sup>=</sup> والنص رقم ٥٤ (نهاية اللوحة ٩/ب)، والنص رقم ٧٤ (اللوحة ١٢/أ)

<sup>(</sup>۱) وينظر أيضاً اللوحة ٣٢/أ من المخطوط في عبارة (وكذلك يجب على الحاكم الذوق) فقد وضع الناسخ (ح) صغيرة تحت حاء (الحاكم) لأن هذه الكلمة لم تأت مُتقنة ومجوّدةً عند كتابة الناسخ لها، فتدارك ذلك بوضع حاء تحتها للتأكيد على أنها هي. وكذلك فعل هذا مع كلمة (الإحسان) في آية (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) في آخر اللوحة ٩/ب من المخطوط، حيث وضع الناسخ (ح) صغيرة تحت حاء (الإحسان). وكأن ذلك أيضاً بسبب أنها لم تأت متقنة في الكتابة.

بدقة. وهذا ما يجعل أهميةً لـ (التعقيبة) بحيث يُستدل بوجودها لدى أي ناسخ من نساخ المخطوطات، على دقة المنهج العلمي لديه في فن النسخ.

وقد اتبع ناسخ (الفوائد الجسام) هذه الطريقة، فأثبت التعقيبة في أسفل لوحات المخطوط، في نهاية الوجه (أ) من كل لوحة، فكان يُثبت هناك الكلمة التي يبتدئ بها الوجه (ب) من نفس اللوحة. وهكذا مَشَى في جميع لوحات المخطوط.

د ومن مظاهر دقة الناسخ: ما يتعلق بتصحيح الكلمات التي كُتبت خطأً، وتحتاج إلى تصحيح.

فمن ذلك ما هو معروف من طريقة الضرب على الكلمة التي كُتبت خطأً في المتن، ثم كتابتها مرة أخرى صحيحة في الهامش. وهذا ما فعله الناسخ في بعض الكلمات كما في النص رقم ٢٠ الذي جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (وكذلك قراءة حمدلة الفاتحة في الصلاة، مساويةٌ لقراءتها في غير الصلاة، مع أنها أفضل منها إذا قُرئت خارج الصلاة). فكلمة (مساوية) كانت كُتبت في داخل المتن: (مستوية) فضرَب عليها الناسخ، ووَضَع عندها علامة لحق إلى جهة الهامش، ثم كتب الكلمة في الهامش صحيحة (مساوية) مع التصحيح عليها.

وقد يكتفي بالضرب فقط على موضع الخطأ في الكتابة ـ دون إعادة كتابة الصواب في الهامش ـ إن كان ذلك كافياً في إشعار القارئ، وتنبيهه لموضع الخطأ.

ومن براعة الناسخ في هذا الصدد: ما فعله في قول البلقيني في النص رقم ١١٩: (نعم يُعطَى اليقينَ فيما إذا خلّف زوجة حاملاً وأبوين، فإن للزوجة ثُمُناً عائلاً، وللأبوين سُدسين عائلين، لأن لكلِّ منهما ههنا مقداراً يرجع به على التركة، فأُعطِيَه عائلاً، لأنه لا يمكن أن يأخذ أقل منه على كل تقدير).



ففي هذه العبارة كان وقع خطأ في الكتابة في موضعين:

- الخطأ الأول في كتابة كلمة (وأبوين)، حيث كُتبت بحرف (أو) هكذا: (أو أبوين). والصواب أنها بـ (الواو).

فصحح الناسخ هذا الخطأ بتصرف قليل، بأنْ اكتفى بشطب همزة (أو) فقط، وتَرَك حرف (و) كما هو، بل زاد دقةً في التصحيح فوضَع على هذه الواو ـ بعد أن شَطَب همزتها ـ فتحةً هكذا (وَ)؛ ليؤكد للقارئ بأن (الواو) هي الصواب، إذ إنها لو كانت (أوْ) لكانت (الواو) فيها ساكنة لا مفتوحة. فكون الناسخ يضع فتحةً هنا على الواو، هو تلميح ذكيٌّ منه للقارئ بأن الناسخ متنبه لما يفعله، وأن الهمزة في هذه الكلمة مشطوبة فعلاً، ولهذا صارت الواو بعدها مفتوحةً.

وهكذا صارت كلمة (حاملاً أو أبوين) بعد هذا الشطب الدقيق، صحيحة هكذا: (حاملاً وأبوين). هذا ما يتعلق بالخطأ الأول في الكتابة في العبارة المذكورة.

- أما الخطأ الثاني فيها في الكتابة، ففي كلمة (لأن لكلِّ منهما)، حيث وقع خطأ في كتابتها هكذا (لأن لكلاً منهما) أي بنصب (كلاً)، والصواب أنها مجرورة بحرف اللام الجارّة. فكان من فطنة الناسخ في تصحيح هذه اللكلمة أنه لم يشطب عليها كلها، ولم يُعِدْ كتابتها مرة أخرى في الهامش، بل شطب على الألِف (۱) فقط من كلمة (كلا) ثم وضع كسرتين تحت اللام، فصارت هكذا (لكلٍا) (في الرسم) ولكنها تُقرأ: (لكلِّ) (لأن الألف قد شطبت).

هــ ومما يتعلق بتصحيح الكلمات، أنه قد يَزِلٌ قلم الناسخ بكتابة كلمةٍ واحدةٍ مرتين، فيضرب على واحدة منها ويُبقي الثانية.

مثال ذلك: حديث (إذا مرض العبد أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل



صحيحاً مقيماً) (في النص رقم ٢٨)، فقد جاء نصه في داخل المتن مكتوباً هكذا: (إذا مرض سافر العبد أو سافر، كتب الله له...» فكُتبت كلمة (سافر) خطاً قبل كلمة (العبد)، والحال أنها موجودة في موضعها الصحيح بعد ذلك في السياق، فاكتفى الناسخ هنا بالضرب على الموضع الأول، وبذلك صار سياق الحديث صحيحاً.

ويبدو من ملاحظة موضع هذه الكتابة في المخطوط: أن الناسخ كان سَبَق قلمه عند كتابة بداية الحديث، حيث كَتَبه خطأً هكذا: (إذا مرض سافر)، ثم تذكر مباشرة أن كلمة (سافر) هنا خطأ، فضرَب عليها فوراً، واستمر في إكمال كتابة باقي الحديث صحيحاً تاماً.

و ـ ومما لفت نظري من صنيع الناسخ في هذا الجانب المتعلق بتصحيح الكلمات: أنه في النص رقم ٤٨٨ (اللوحة ٥١/أ) جاءت كلمة: (والبرّ والفجور أوصاف) فجاءت كلمة (الفجور) مكتوبة في داخل المتن بالضمة على الجيم هكذا (الفجُور)، وكأنه لذلك تنبه الناسخ فأعاد كتابتها في الهامش بوضع الضمة على الراء هكذا: (الفجورُ). ولم يتبين لي سبب هذه الإعادة، إلا أن يكون الناسخ أراد تصحيح الخطأ الذي وقع في تشكيل حرف الجيم، وأن الصواب فيه وضع ذلك التشكيل على الراء. والله أعلم.

" ومن مظاهر دقة الناسخ في فن النسخ ومعرفته بقواعده العلمية: أنه في موضع من المخطوط، انتهى من كتابة فقرة، ثم بدأ بكتابة فقرة أخرى في السطر نفسه مع ترك فراغ بين الفقرتين. ولئلا يَظُن القارئ أن هذا الفراغ سَقَط فيه شيء من الكلام، جَعَل الناسخ فيه خطوطاً مائلة هكذا / / / لسدّ ذلك الفراغ، وليُطَمْئِن القارئ أنه لا يوجد هنا سَقَطٌ، وإنما الكلامُ متصلٌ بعضه ببعض. (ينظر لذلك في المخطوط: اللوحة ٤/ب في بدايتها).



وفَعَل هذا الشيء نفسه في اللوحة ١٢/ب (عند عبارة: (كما يشير إليه قوله وفضيلةُ المهريّة تفوتُ بذبحها. . . ».

فقد جاءت صورة العبارة كما هي أمامك، أي: بوجود فراغ بين كلمة (قوله) وبين كلمة (وفضيلة)، مع أن الكلام في الواقع متصلِّ بعضه ببعض، أي: أن كلمة (وفضيلة) هي مقول كلمة (قوله)، فهنا أيضاً وضع الناسخ خطوطاً ماثلة / / / في موضع الفراغ، للإشارة إلى أن الكلام متصلُّ، ولا يوجد شيء ساقط منه.

 الناسخ على عدم الاهتمام بتنقيط الكلمات الواضحة التي لا تُسبب صعوبة في القراءة.

٥ ـ توجد مواضع قليلة في المخطوط، فيها طمس أو بياض، وبسبب ذلك جاء كلام البلقيني في هذه المواضع مبتوراً وناقصاً، ولم يمكن تدارك ذلك بسبب كون هذه النسخة هي الوحيدة التي كان عليها المعوّل في إخراج الكتاب، فلا توجد نسخة أخرى ـ أو مصدر آخر ـ يمكن أن يُسعِف في مثل هذه المواضع لإكمال الطمس.

٦ ـ توجد للناسخ تعليقات علمية على هوامش المخطوط في بعض المواضع، وهي تشتمل على تعقيب من الناسخ مثلاً على كلام شيخه البلقيني، أو إبداء وجهة نظر تجاه ما قاله شيخه (١).

٧ ـ يضع الناسخ حرف (ظ) على بعض الكلمات في هامش المخطوط، ويبدو أنه اختصار لكلمة (انظر)، إشارة من الناسخ للقارئ بأن يتثبت من تلك الكلمة.

\* \* \*

ينظر مثلاً النص رقم ٢٤٦. (1)

# المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب

### أولاً: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

الله المعارية المحتوم الكتاب وتقويمُها وإزالةُ ما يعتريها من غموض في الأسلوب أو تشويش في السياق، ثم وضعُ تلك النصوص في سياقها الصحيح، وربطٌ بعضها ببعض (خصوصاً ربط تعليقات البلقيني بنصوص الشيخ ابن عبد السلام) بحيث يكون الكلام في جملته مفهوماً واضحاً مُريحاً للقارئ، كلُّ ذلك أخذ مني جهداً ووقتاً لا بأس به. وإنه ليسرّني في هذا المقام أن أقول من دون أي غضاضة، تحدّثاً بنعمة الله تعالى، أنني بذلتُ جهداً لا بأس به ـ بتوفيق الله تعالى وفضله ـ في إثبات نص الكتاب على أصح وأضبط وأقرب صورة أرادها المؤلف البلقيني كَاللهُ(١).

<sup>(</sup>۱) ويمكن للقارئ أن يلحظ نماذج هذه المحاولة في تقديم نص الكتاب وإخراجه على الوجه الدقيق المضبوط الذي أراده البلقيني قدر الإمكان، في المواضع التي يقتضي سياق الكلام فيها بحسب ظاهره أن يكون على خلاف ما أورده عليه البلقيني، ومع ذلك فإنني أثبته كما جاء في المخطوط طبق الأصل مع بيان توجيهه في الهامش. فمن الأمثلة على ذلك ما في النص رقم ٣١٩ وفيه التعليق على كلمتَيْ (وهو البدين)، (وهو الرّجلين).

وينظر كلمة (أن يتبين خطأه) في بداية النص رقم ٣٦٢ ثم كلمة (وإن كان خطؤه) في بداية النص التالي رقم ٣٦٣ فقد تم التدقيق فيهما في ضبط كلمة (خطأ) بناء على اختلاف رسمهما في الموضعين في المخطوط.

وينظر أيضاً عبارة (إذا كانت عبداً نفيساً وعبداً خسيساً) في النص رقم ٤٠٨.

### ٢ ـ ومما تسبب في صعوبة قراءة نصوص الكتاب:

ما ذُكر أكثر من مرة، من أن نسخة الكتاب، هي نسخة وحيدة، لا ثاني لها، فكان يتعسر أو يتعذر في كثير من المواضع قراءة النصوص. بل إن بعض تلك النصوص أو الكلمات، ما كنتُ أصل إلى فكّ غموضها وقراءتها على الصواب إلا بعد جهد جهيد، ووقت طويل، وأحياناً بعد بحث ومراجعة في عدد كبير من مصادر الفقه الشافعي.

ومما أدَّى إلى صعوبة قراءة أمثال تلك الكلمات، أنها جاءت ضمن كلام البلقيني، وليست ضمن كلام الشيخ ابن عبد السلام، إذ لوكانت ضمن كلام

ومما يدخل في هذا الجانب ـ وهو العناية بتقديم نص الكتاب صحيحاً مضبوطاً ـ، أنه ربما جاء الكلام في المخطوط خطاً فعلاً، أو لا ينسجم مع السياق بالمرّة، فإذا كان كذلك فإنني لا أتمسك بإثبات الخطأ في المتن، ثم تصويبه في الهامش ـ كما يفعله بعضهم تمسكاً بحرفية ما جاء في المخطوط ـ، بل أصحح الخطأ مباشرة في المتن ليُقرأ الكلام صحيحاً من أول مرة، وأنبه في الهامش إلى ما كان من الخطأ في المخطوط في ذلك الموضع، ولذلك أمثلة كثيرة يمكن للقارئ أن يقف عليها أثناء تصفحه للكتاب.

ومما يتعلق بالمحافظة على إثبات نص الكتاب حسب ما جاء في المخطوط، أنه جاء الكلام في المخطوط في بعض المواضع غير واضح أو يحتمل الصواب والخطأ، ومع ذلك فإنني حافظتُ على إثباته كما هو في المخطوط - مع التعليق عليه في الهامش - تفادياً للتصرف في أصل ما جاء في المخطوط قدر الإمكان. ينظر لأمثلة ذلك: التعليق على قول البلقيني (ولكن اللعان لدفع الجَلْد، الذي هو أعم من الجَلْد والرجم) في النص ٣٨٥، وكلمة (لو شهد ابنان) في النص ٣٨٧. وينظر قول البلقيني في النص ٣٩٥: (فقوله: (إذا كان صادقاً) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه). وكذا قول البلقيني في النص ٢٠٥: (محل ما ذكره: في طين الشوارع بذلك عمن قَذَفه). وكذا قول البلقيني في النص ٢٠٥: (محل ما ذكره: في طين الشوارع وتنظر عبارة (وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) في النص ٣٢٥، وكذا عبارة (وقد نص الشافعي ﷺ على هذا) في النص ٧٣٥، وكلمة (ما التصق بالعين) في النص ٥٧١.

الشيخ لكان سهُل حلّها بالرجوع إلى كتابه (قواعد الأحكام)، لكنها لما جاءت ضمن كلام البلقيني لم يكن هناك طريق لحلّها إلا بالتأمل فيها طويلاً، ثم بالبحث عن مظانها في جملة كبيرة من كتب الشافعية؛ وربما بقيتُ ساعاتٍ طويلة \_ وأحياناً أكثر من يومين \_ مستغرقاً بالتفكير في حل مثل تلك الكلمات حتى أمكنني حلّ عدد منها، ومع ذلك فقد تعسّرت قراءة كلمات أخرى لم أتمكن من حلّها مع بذل ما أمكن من البحث والتفتيش والتأمل! وبقيتْ حسرةٌ عندي لعدم خدمة النص على وجهه في أمثال تلك المواضع!

- فمن أمثال تلك الكلمات الصعبة في القراءة: كلمة (هجما) (النص ١٣٣، وينظر في المخطوط: بداية اللوحة ١٨/أ)
- وفي النص ٣١٥ جاء قول البلقيني: (إذا أَخَّر السَّلِسُ والمستحاضةُ حتى جُنَّ، أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة، فإنه تلزم تلك الفريضة على المذهب. . . ) (نهاية اللوحة ٣٤/أ من المخطوط).

فكلمة (جُنّ) في هذه العبارة صعُبت قراءتها، ولم أصل إلى إدراكها على الوجه الصحيح إلا بعد جهدٍ جهيد، ووقتٍ طويلٍ.

والسبب أنها جاءت أولاً مرسومةً بقلم الناسخ على شكل (ص) (وبدون أيّ نقطة لكلا حرفي الجيم والنون)، فكان هذا الرسم وحده كافياً في صعوبة تفهمها وقراءتها على الوجه الصحيح. ثم ازدادت الصعوبة ثانياً من جهة أن موضوع الجنون هنا لا ينسجم مع ظاهر سياق المسألة التي هي في تأخير السّلِس والمستحاضة للطهارة!

فهذا مثال لكلمة تعبتُ في تصحيحها، حيث بقيتُ في محاولة فكها وقراءتها على وجهها الصحيح - عن طريق جمع شواهد المسألة من مظانها في عددٍ لا بأس به من كتب الشافعية - مدة ثلاث ساعات تقريباً، حتى أمكنني بفضل الله تعالى وتوفيقه الوصولُ إلى صحة قراءتها على الوجه المطلوب.



٣ - ثم من أسباب تلك الصعوبة في قراءة نصوص الكتاب: أن مضامين الكتاب عميقة، خصوصاً ما يتعلق بكلام البلقيني في مسائل الفقه الشافعي، وقد يكتفي البلقيني فيها بإشارات وإحالات سريعة على ما هو متقرر فيها في المذهب. ولهذا فعند ما كان يغمُض شيء من الكلام في أمثال هذه المواضع، كان الأمر يأخذ وقتاً لا بأس به في قراءة النص على الوجه المراد للبلقيني

٤ - وبالإضافة إلى ما تقدم، فمما يقال أيضاً في أسباب صعوبة قراءة النصوص: ما تقدم - غير مرة - من أن أسلوب الكتاب إملائي، فكان يصعب التعامل معه، وفهم المراد من الكلام فيه، بخلاف ما لوكان الأسلوب كتابياً.

٥ ـ وما سبق من الجهد المبذول في قراءة النص، ينضم إليه ما بذلتُه من جهد أيضاً في تنظيم مادة الكتاب وتنسيقها، والضبط والتشكيل، مع تقسيم النصوص إلى فقراتٍ وإثبات علامات الترقيم فيها بدقة وعناية، وغير ذلك من وجوه الخدمة الفنية، التي هي مطلوبة لتسهيل قراءة الكتاب وتمكين القارئ من فهمه فهماً جيداً حسب غرض مؤلفه، وإلا بقي الكتاب ـ بدون هذه الخدمات الفنية ـ مغلقاً في كثير من مواضعه.

٦ - ومما يتعلق بالصعوبات التي وجدتُها في جانب الخدمة الفنية للكتاب: أن كلام البلقيني في بعض التعليقات، يتضمن عدة مقاطع وكلها جاءت سرداً في أصل المخطوط، ولكن كلَّ مقطع يحتاج إلى أن يُفصل على حدة ويُميّز عن غيره بفقرة جديدة، ليسهُل على القارئ فهمُ مضمونه ثم الانتقال إلى المقطع التالي بعده. ولهذا تَطَلَّبتْ بعض النصوص عنايةً بالغة متأنية في قراءتها، وفهم مضامينها، حتى يمكن تنظيمها ببدء كل مقطع بفقرة جديدة، ووضع علامات الترقيم فيها حسب ما يقتضيه المعنى.

٧ - عُنيت بالضبط والتشكيل، وخصوصاً فيما يتعلق بإبقاء الضبط الذي

جاء بقلم الناسخ في المخطوط، فقد حَرَصتُ على المحافظة عليه ونقله ـ أمام القارئ ـ كما هو في النسخة، مع التنبيه في الهامش أن الكلمة جاءت مشكولة هكذا في المخطوط، وذلك لتعريف القارئ بقيمة هذا الضبط، وأنه آتٍ من طرف الناسخ نفسه، مما يدل أنه رجلٌ عالمٌ لا مجردُ ناسخ؛ وأيضاً لأحافظ على أداء الأمانة كما هي بحيث يُنسب الفضل في ضبط تلك الكلمات للناسخ وليس لشخصي (١).

٨ = وقد تكون كلمة يوجد في ضبطها أكثر من وجه، ولكن الناسخ ضبطها بأحد وجوه الضبط فيها، فأبقي ضبط الناسخ كما جاء بقلمه مع التعليق عليه في الهامش أنه أحد الوجوه في ضبط تلك الكلمة (٢).

9 - بل لو كانت كلمةً، يوجد في ضبطها أكثرُ من وجه، وبعضُ تلك الوجوه أشهرُ في ضبط هذه الكلمة من غيرها، وكان الناسخ ضَبَط تلك الكلمة بالضبط غير المشهور فيها، فإنني أُبقيها أيضاً على هذا الوجه غير المشهور، ولا أغيّرها إلى الوجه المشهور (وهو ما ينصح به خبراء علم تحقيق النصوص

<sup>(</sup>۱) ينظر مثلاً ضبط كلمة (مهرية) في النص ۸۱، وكلمة (تُضرّ كلُّ واحدة) في النص ۱۲، وضبط وضبط كلمة (قَتَل) في قوله في النص رقم ۱۲۷ (إذا قَتَل في قطع لطريقٍ...)، وضبط كلمة (المُلقِي) بكسر القاف، و(المُلقَى عليه) بفتح القاف، في النص ۱۵۱، وضبط كلمة (النوع الخامس والعشرون) في بداية النص كلمة (مرادُه) في النص ۲۲۹، وضبط كلمة (السَّبَرات) في النص ۳۲۳، وضبط كل من كلمتي (المؤجّر) و(المؤجّر) في النص ۲۰۲، مع هامشه، وكلمة (معروفة) في بداية النص رقم ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) ينظر مثلاً ضبط كلمة (بُدَّأة) في النص رقم ٤٢، وكلمة (حمدلة العاطس وتسميته) في النص رقم ٤٧، وضبط كلمة (النواوي) في النص رقم ١٩٥ (والمراد به الإمام النووي)، وضبط كلمة (بالشِّرَى) في قوله في النص رقم ٣٧٢ (وإنما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشِّرَى ابتداء)، وضبط كلمة (محظورات) بالظاء أو بالضاد أي هكذا (محضورات) في النص رقم ٢٦١.



ونشرها)، وإنما أعلّق في الهامش أن هذا الوجه هو أحد الوجوه في ضبط تلك الكلمة، كما وقع هذا مثلاً في ضبط كلمة (إنما لم يصلَّى على الشهداء) في النص رقم ٥٨١.

1٠ ـ المواضع التي وقع فيها طمس أو بياض في المخطوط، وُضع مكانها ثلاث نقاط بين قوسين هكذا (...) إشارة إلى أن هنا نقصاً في الكلام في أصل المخطوط، مع التنبيه في الهامش على ذلك.

11 وكذلك فعلتُ الشيء نفسه في الكلمات التي صعبتْ قراءتُها، ولم يمكن الوصول إلى إثباتها على وجه يُطمأن إليه أن هذا هو أقرب وأصح شيء فيها، فوضعتُ أيضاً مكان مثل تلك الكلمات، ثلاث نقاط بين قوسين (...)، مع إثبات صورة الكلمة في الهامش حسب ما ظهرت في المخطوط، رجاء أن يهتدي أحد من القراء الكرام إلى قراءتها على الصواب، فيفيدني بها، جزاه الله خيراً.

11 ـ الكلمات التي يشير الناسخ أمامها في هوامش المخطوط، إلى وقوع اختلاف فيها، أو تلك التي يضع عليها علامة (ظ)، أُثبتها كما جاءت في صلب المتن في المخطوط، إلا إذا ترجّح ما في هامش المخطوط على ما في المتن، فيتم حينئذ اختيار ما في الهامش، مع التعليق على كل ذلك.

17 - فيما يتعلق بما ينقله البلقيني من نصوص كلام الشيخ ابن عبد السلام: التزمتُ وحَرَصتُ على أن أُبقي تلك النصوص كما أوردها البلقيني، وإن كنتُ أجد فيها اختلافاً في بعض الكلمات بين ما نقله البلقيني من عبارة الشيخ ابن عبد السلام، وبين ما هو موجود منها في المطبوع من (قواعد الأحكام)، وذلك لأنه سبق بيان أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف نسخة البلقيني نفسها من (قواعد الأحكام) التي كان ينقل منها تلك النصوص، عن النسخة المطبوعة الموجودة بين أيدينا.

ولهذا فإني حافظتُ على نقل البلقيني لكلام الشيخ ابن عبد السلام كما جاء في المخطوط، تقديراً لما أشرتُ إليه من اختلاف نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام)، عن النسخة المطبوعة منه. ولم أعدِلْ عن ذلك إلا عند ما وجدتُ أن هناك خطأ واضحاً في شيء من الكلمات فيما نقله البلقيني، أو اضطراباً واختلالاً بحيث لا يمكن أن يستقيم الكلام إذا ما تم إثباته بحرفيته الذي جاء في المخطوط، ففي مثل هذه المواضع أُصوِّب وأُعدِّل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما أجده في النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام) مع التعليق في الهامش إلى وجه هذا التصويب والتعديل(١١).

14 - رقمتُ النصوص التي ينقلها البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام، ترقيماً متسلسلاً من أول الكتاب إلى آخره، ليرتاح القارئ في الانتقال من نص إلى آخر، كما أن ذلك يفيد في الإحالة على النصوص بأرقامها.

١٥ - اقتضت بعض الأمور العلمية، إدخال بعض الزيادات بين
 حاصرتين [] على ما جاء في أصل المخطوط، فمن ذلك:

أ ـ ما اقتضاه سياق الكلام في بعض المواضع من ضرورة زيادة كلمة، أو زيادة حرف واحد أحياناً (٢)، ليُقرأ الكلام ويُفهم على الوجه الصحيح الذي

<sup>(</sup>۱) ينظر مثلاً: عبارة (إن لم [أكن] طلّقتها فهي طالق) في النص رقم ٣٣٧ فلفظ [أكن] لم يأت في المخطوط، لكنه موجود في قواعد الأحكام، ولهذا تمت زيادته، وإلا بقي الكلام مختلاً من حيث الأسلوب. وينظر التعليق على النص رقم ٣٤٤. وينظر في النص رقم ٣٧٨ قوله (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة)، وفي النص رقم ٥٥٨ قوله: (وكالوقف [على] من سيوجد)، وفي النص رقم ٥٥٥ كلمة (مقصودها).

<sup>(</sup>٢) ينظر مثلا لزيادة حرفٍ واحدٍ أحياناً: ما جاء من قول البلقيني في تعليقه على النص رقم (٢) ...)، فزيادة (الواو)=

يريده البلقيني. ولو لم تُثبت هذه الزيادات لجاء الكلام مختلاً من حيث الأسلوب والتركيب، أو جاء مضطرباً غامضاً مشوشاً.

ب ـ ومن ذلك إثبات (عناوين الفصول) بخط بارز غامق قبل بداية كل فصل، وهي عناوين يذكرها البلقيني أصلاً عند ما ينقل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، حيث يقول مثلاً: (قوله في الفصل المعقود لكذا. . .) فيذكر عنوان الفصل من عند الشيخ ابن عبد السلام، ثم ينقل نص كلامه.

لكن هذه العناوين لم تأتِ في المخطوط قبل بداية كل فصل بصورة مستقلة، فأحببتُ أن أُبرزها بإثباتها بين حاصرتين [] لإراحة القارئ بأن يَعرف

= هنا لا مناص منها في السياق، وإلا بقي السياق مضطرباً، كما أوضحته في الهامش هناك.

ومن أمثلة هذه الزيادات التي تم إثباتها بين حاصرتين لاقتضاء السياق لها: قول البلقيني في التعليق على النص رقم ٥٨٤ (ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يُخرج من النصاب شيئاً من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاةً). فالسياق هنا مقتض لزيادة حرف (في)، وإلا بقي الكلام مختلاً.

ومن ذلك قول البلقيني في التعليق على النص ٣٩٥: (وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعد [عند] قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع...). فقد تمت زيادة كلمة [عند] لأنها زيادة ضرورية بحسب السياق، وإلا لما تطابق كلام البلقيني مع ما جاء من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام.

ومن ذلك أيضاً: قول البلقيني في التعليق على النص ٤٤٥ (وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله).

ومن قبيل الزيادات التي أُدخلت على أصل ما جاء في المخطوط: إثبات عبارة الشيخ ابن عبد السلام في بداية النص رقم ٤٦٤ نقلاً عن (قواعد الأحكام)، لسقوطها من المخطوط.

ومن ذلك عبارة: ([يقال عليه: محبة الإنعام والإفضال]) في بداية تعليق البلقيني على النص رقم ٦٣٤.

من أول نظرة: موضوع الفصل، فيسهُل عليه فهمُ ما يريده البلقيني من التعليق عليه، وإلا فقد يتوه القارئ في ربط كلام البلقيني بموضوع الفصل، خصوصاً إذا طال (فصل من الفصول) وكثرت النصوص التي نقلها البلقيني فيه.

17 ـ الكلمات والألفاظ التي كتبها الناسخ حسب الرسم القديم، غيرتُها إلى الرسم الإملائي الحديث ـ وأكثرُ ما برز ذلك عند الناسخ، في طريقة كتابته للهمزات ـ دون الالتزام برسم الناسخ لها، لأن المقصود التسهيل على القارئ في قراءة الكتاب، وليس التعقيد والإغراب عليه (١).

١٧ ـ عزوتُ الآيات الكريمة في المتن نفسه مباشرة بين حاصرتين [].

١- أثبت أيضاً أرقام لوحات المخطوط، في أثناء النص المحقق، بين حاصرتين [].

### ثانياً: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

١ - فيما يتعلق بعزو ما ينقله البلقيني من نصوص الشيخ ابن عبد السلام،
 اكتفيتُ بمجرد عزو كلام الشيخ ابن عبد السلام لمواضعه في أصل كتابه
 (قواعد الأحكام) (طبعة دار القلم، الصادرة بتحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور محمد عثمان ضميرية) دون التدقيق في مقابلته وإثبات الفروق بينه

<sup>(</sup>۱) ويعجبني بهذا الصدد نقلُ ما نبّه إليه المحقق المتقن الدكتور بشار عواد معروف في مقدمة تحقيقه لكتاب (تهذيب الكمال) ۱: ۸۲ أن مسألة التيسير في الرسم الإملائي أصبحت من الأمور المهمة في عصرنا، وأن هذه المسائل الشكلية المتعلقة برسم بعض الكلمات، وتغييرها من الرسم القديم، إلى الرسم الجديد الذي يناسب مقتضيات الكتابة العصرية، ليست أموراً ذات بال بحيث يقال فيها: أصاب فلان وأخطأ فلان، ولكن يُضطر المحققون المتثبتون النابهون إلى التنبيه عليها، لئلا يؤاخذهم بعض القراء ظناً بأنهم غفلوا عنها، أو أخطؤوا فيها، دون أن يدري أولئك القراء أن هؤلاء المحققين متنبهون لمثل هذه الأمور، وأنهم إنما يغيرونها عن قصد، لأغراض علمية مقولة.

وبين ما جاء في المخطوط، لأن ذلك أمرٌ لا طائل منه للقارئ الكريم، بل إنه قد يُتعب القارئ ـ من دون فائدة \_ في تقليب النظر بين المتن والهامش لمجرد أن يقف على فروق الألفاظ والكلمات. ووقتُ القارئ الذي يتّجه لمثل هذا الكتاب، أثمنُ وأكرمُ من أن يُضيَّع ويُهدَر في مثل هذه الأمور التي لا يترتب عليها زيادةُ علم (١).

وينبغي هنا من باب الاعتراف بالفضل لأهله وتقديره، التنويه بالجهد الممتاز المبذول في تحقيق كتاب (قواعد الأحكام) (الطبعة المشار إليها، التي جرى العزو إليها في الهوامش).

فقد أجاد المحققان الفاضلان في الاهتمام بإثبات فروق النسخ بمنهجية علمية مختارة. وهي فروق علمية دقيقة لا يستهان بها، أفادتني في الجملة في أثناء التحقيق عند ما كنت أجد أن ما ينقله البلقيني من نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، يختلف عما هو موجود في المطبوع من كتابه (قواعد الأحكام)، وكانت تلك الفروق تهديني وتُطَمَّئنني في مثل هذه المواضع إلى أن هذا

<sup>(</sup>۱) نعم في بعض المواضع القليلة، لم أستحسن إغفال التنبيه إلى مثل هذه الفروق بين ما جاء من كلام الشيخ ابن عبد السلام في المخطوط، وما جاء منه في المطبوع من كتابه (قواعد الأحكام)؛ وما ذلك إلا لغرض علمي يتعلق بمثل تلك المواضع، حسب تقديري واجتهادي. ينظر مثلاً: كلمة (العبد الكَدُود المجهود) في النص ٢٠، وكلمة (أن يُعرف له مالٌ) وكذا (يستوعب نفقتُها الغني) كلتاهما في النص ١٢٨، وكلمة (أن يُنظَر الموسِرُ) في النص ١٧٥، وعبارة (أنه يستحب الخروج من الخلاف...) في النص ١٣١، وعبارة (قلنا: إذا دلّت على إحصار العذر...) إلى قوله: (وعلى إحصار العدو بمفهومها) في النص ٣٦٠، وكلمة (إحداها) في النص ٣٦٠، وكلمة (الخصمين (في النص ٣٧٠، وكلمة (معروفة) في بداية النص ٢٠٠، وكلمة (المُنضية) في النص ٣٨٠، وكلمة (المُنضية) في النص ٢٠٨، وكلمة (المُنضية)

الاختلاف هو بسبب اختلاف نُسخ كتاب (قواعد الأحكام)، وليس هو اختلاف صواب وخطأ.

ولهذا اخترتُ في منهج العمل ـ كما سبق عرضه قبل قليل ـ أن لا أُثقل على القارئ وأَشغَله ببيان تلك الفروق، بل اكتفيتُ بعزو ما يورده البلقيني من نصوص الشيخ، إلى مواضعها في كتابه (قواعد الأحكام).

٢ - ثم إذا كان كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي ينقله البلقيني، كافياً لفهم ما يعلّق البلقيني عليه، ولا يحتاج إلى أي زيادة أو توضيح، فإنني أكتفي في الهامش بعزوه فقط إلى موضعه من (قواعد الأحكام).

٣- أما إذا كان البلقيني نقل جزءاً من كلام الشيخ ابن عبد السلام وترك باقيه، وأرى أن القارئ يحتاج إلى أن يقف على أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام، لكي يسهل عليه فهم ما سيأتي في تعليق البلقيني عليه؛ فحينئذ أحرص على نقل كلام الشيخ بتمامه في الهامش، ليطّلع القارئ عليه أولاً كما هو، ثم ينتقل إلى قراءة تعليق البلقيني عليه؛ إذ لو لم يُفعل ذلك، لأدّى إلى تشويش القارئ، حيث إنه يجد أن البلقيني قد تطرّق إلى أمور تتعلق بكلام الشيخ ابن عبد السلام، مع أنها غير موجودة - أمام القارئ - فيما أتى به البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام.

\$ - حَرَصتُ قدر الإمكان على توضيح كلام البلقيني، وتقريبه للقارئ، في المواضع التي رأيتُ أن كلامه يشتمل على غموض يصعب معه فهم القارئ للمراد منه، فكنتُ أعلّق في الهامش في مثل هذه المواضع بتوضيحه وتقريب غرضه. وأحياناً كنتُ أستعين لتحقيق هذا الغرض، بنقل مضمون كلام البلقيني، من بعض كتب الشافعية.

و - فيما يتعلق بتخريج الأحاديث: سلكتُ مسلك الاختصار الوافي بالغرض العلمي. واتبعتُ في طريقة العزو - في الأغلب - ذكر اسم المصدر



الحديثي، ثم ذكر اسم الكتاب والباب (خصوصاً في الكتب الستة)، ثم رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث.

7 - لم ألتزم بعزو جميع المادة العلمية إلى مصادرها - خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل الفقهية - إلا في حدود المتيسر من ذلك، وفيما إذا كان البلقيني نَصَّ على اسم المصدر؛ إذ إن البحث عن كل معلومة في مصادرها خصوصاً بدون معرفة اسم المصدر الذي ينقل عنه البلقيني - كان سيأخذ جهداً ووقتاً طويلاً كما لا يخفى.

٧ ـ التعليقات والفوائد التي كتبها ناسخ المخطوط (العالم تقي الدين يحيى ابن العلامة الشمس الكرماني) في هوامش المخطوط، نقلتُها أيضاً للقارئ في مواضعها(١).

٨ - وأخيراً، فلا غضاضة من الإشارة إلى أنني بالإضافة إلى ما بذلته من جهد علمي في خدمة الكتاب، لم أتوانَ أيضاً عن بذل الجهد في تنميق التنضيد الطباعي للكتاب، بحيث يجعل ذلك قارئ الكتاب يرتاح للنظر فيه، والاستفادة منه.

سبحانك اللهم وبحمدك،أشهد أن لا إله إلا أنت،أستغفرك وأتوب إليك.

وکتبه محمد یحیی بلال منیار

مكة المكرمة

١٠ / ١١/ ٤٣١ هـ الموافق ١٨/ ١٠ / ٢٠١٠م

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً: النص رقم ١٥٠، ورقم ٢٤٦، ورقم ٣١١، ورقم ٤٩٢.



نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

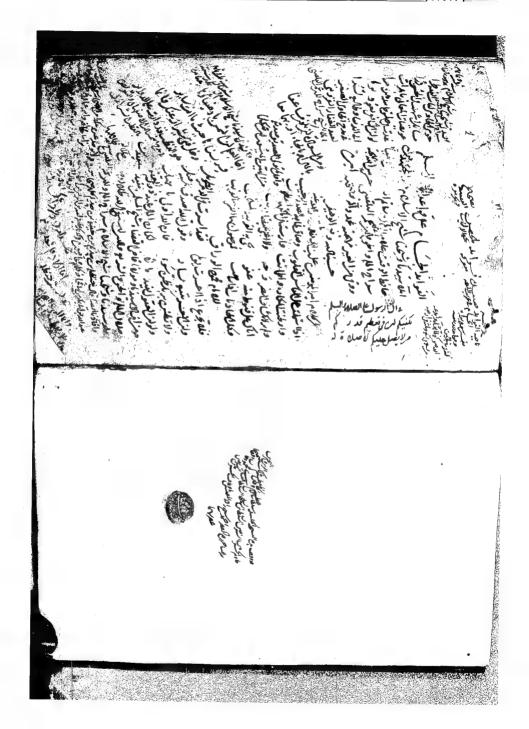

لوحة ٢ عنوان الكتاب بقلم الناسخ مع تصريحه بأنه إملاء من البلقيني



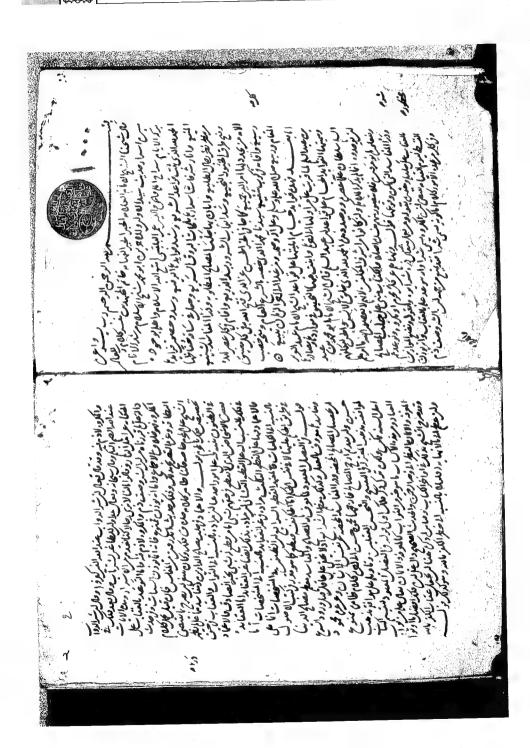

لوحة ٣ بداية الكتاب وفيه تصريح البلقيني باسم الكتاب وأنه إملاء منه

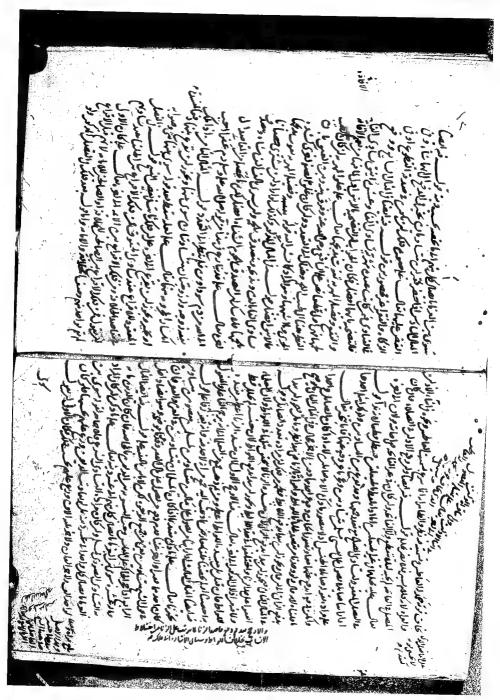

لوحة ١٢ فيها بأسفل الزاوية اليمنى كتابة بقلم البلقيني بقراءة ناسخ هذا الكتاب عليه، وأن القراءة كانت من هذه النسخة التي هي للناسخ نفسه



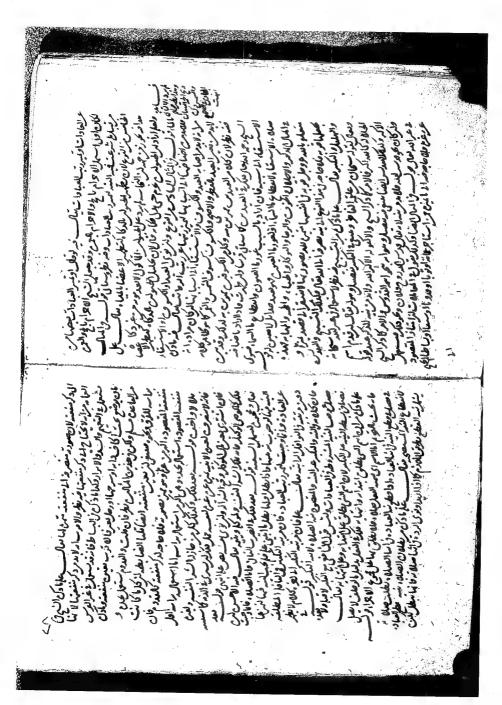

لوحة ٢٨ فيها تعليق علمي من الناسخ في الهامش، يدل على مشاركته العلمية في الكتاب



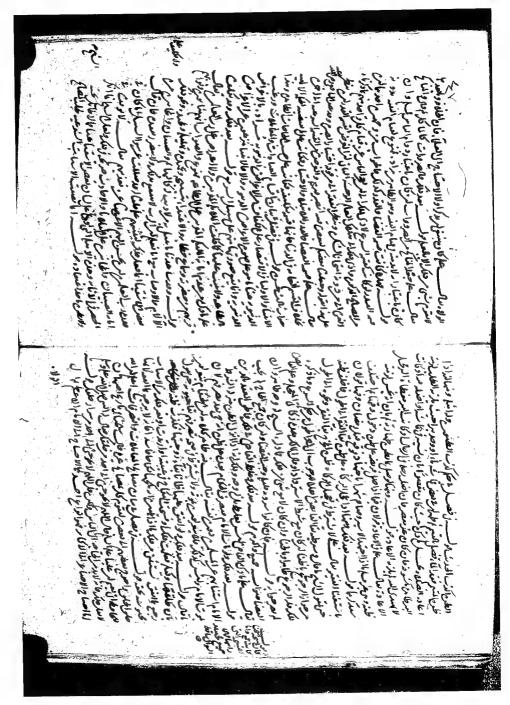

لوحة ٤٧ فيها رجوع الناسخ لنسخة أخرى من قواعد الأحكام، لمقابلة نصوص الشيخ ابن عبد السلام التي ينقلها البلقيني

# الإصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ـ كلمة (الشيخ): يقولها البلقيني، ويريد بها الشيخ ابن عبد السلام.
- \_ كلمة (شيخنا): يقولها الناسخ في أثناء النص المحقق، ويريد بها شيخه البلقيني صاحب هذه الأمالي.
- الإحالة في الهوامش إلى (قواعد الأحكام): يراد بها دائماً: طبعة دار القلم الصادرة بتحقيق الأستاذين الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية.







# النص المحقق لكتاب

# الفوائد الجسام على قواعد الأحكام

النهن المدقق لهناب لفوائد البسام على قواعد الإحكام



# الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

لشيخ الإسلام البلقيني سراج الدين عمر بن رسلان (٣٤٤ \_ ٨٠٥هـ)

وهي فوائد ونكات وتنبيهات، أملاها البلقيني على (قواعد الأحكام) للإمام العز بن عبد السلام

ينشر لأول مرة، عن نسخة وحيدة نَسَخُها وقرأها على البلقيني

تلميذه تقي الدين يحيى ابن شارح البخاري شمس الدين الكرماني

\_\_ XTY \_\_ Y7Y

حقَّقه وقَدَّم له بدراسة مفصلة د. محمد يحيى بلال منيار

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الطائف

باحث سابق بمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية

تقديم د. علي أحمد الندوي

الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية

خبير أول ورئيس فسم الضوابط الفقهية بمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية





### [مقدمة البلقيني]

### [1/1] بسم الله الرحمن الرحيم

### ربٌ يسِّر وأعِن

قال شيخنا<sup>(۱)</sup> الشيخ الإمام العلامة الحبر الخير الفهّامة، خاتم المجتهدين، مفسّر كلام رب العالمين، مبيّن أسرار حديث سيد الأولين والآخِرين، أبو محمد، شيخ الإسلام، مرشد الأنام، بركة الأيام، سراج الملّة والحق والدين، عمر البلقيني، أمتع الله الإسلام وأهله بوجوده:

الحمد لله الذي ثَبَّت قواعد الشريعة، وشيَّد فوائدها الرفيعة، وسدَّد حصون فرائدها المنيعة، وأنار شُرُفات أسرارها بلمحات البروق السريعة، وجَعَل في ساقَة حفاظها من ينظر نظر رجال الطليعة (٢)، وأبان بها جَلْب

<sup>(</sup>۱) هذا القائل هو ناسخ المخطوط، وهو تلميذ البلقيني وكاتبُ هذه الأمالي عنه، وهو العالم تقي الدين يحيى الكرماني ابن المحدث المشهور شمس الدين الكرماني شارح صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) (ساقة) جمع سائق، ومنه: (فلان في ساقة الجيش) أي: في مؤخّره، ومنه الحديث في صحيح البخاري ٣: ١٠٥٧ (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مُغْبَرّة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة). ينظر لسان العرب ١٠: ١٦٧ ومختار الصحاح ص ١٣٥ وتاج العروس ٢٥:

ومراد البلقيني بهذه العبارة: أن الله تعالى يجعل في متأخري الأمة من يوازي المتقدمين. وإلى نحو هذا أشار الإمام ابن مالك صاحب (الألفية) تلله بقوله: (وإذا كانت العلوم مِنَحاً إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعَد أن يُدّخر لبعض المتأخرين=

المصالح المطلوبة ودَرْء المفاسد الشنيعة، وفَتَح طرق الخيور النجيعة، وسَدًّ أبواب الشرور بسدّ الذريعة، وأقام في كل عصرِ لهذه الأمة من يجدّد لها أمر الدين جميعَه، كما جاء في الخبر الحسن (١) عن الذي فَتَح الله به في كل مَضيقٍ وَسِيعَه، وأقامه في كل كربِ شفيعَه، سيدَنا محمدًا الذي خصّه بالشرع العام ومَنَحه خِصْبَ المقام وربيعَه، ﷺ وعلى آله وصحبه ومَنْ غَدًا إلى آخر الزمان تَبيعَه.

أما بعد، فهذه (فوائد جسام)، أمليتُها على (قواعد الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد السلام)، لمَّا قُرئت عليِّ من أوَّلها إلى آخرها، وأَبَنْتُ فيها التحقيق في مواردها ومصادرها.

وسمّيتُها: (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام).



ما عسر على كثير من المتقدمين). أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كلله في تعليقاته على الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي ص٥١ وينظر مقدمة تاج العروس ١: ٩٣.

إشارة إلى ما رواه أبو هريرة رضي قال: فيما أعلم عن رسول الله على قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةٍ من يجدِّد لها دينها). سنن أبي داود ١٠٩ : ١٠٩ كتاب الملاحم، باب ما يُذكر في قرن المئة.

# [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام)

وتعليق البلقيني عليها]

١ ـ قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام، سلطان علماء عصره،
 ووحيد دهره: (الحمد لله الذي خلق الإنس والجن، ليكلِّفهم أن يوحدوه)(١).

إنما لم يذكر الملائكة وإن كانوا من أشرف المكلّفين؛ لأنهم لا يعصون الله ما أَمَرهم ويَفعلون ما يأمرون، فلا يُتصور منهم مفسدةٌ أصلاً، والكتاب مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد التي يمكن وقوعها.

٢ ـ قوله: (ونهاهم عن كل شرِّ محرَّم أو مكروه، وتوعدهم بالعقاب على كل محظور جليله وحقيره بقوله: ﴿وَمَن يَعْمَمُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكَّا يَكُمُ [الزلزلة: ﴿ وَمَن يَعْمَمُ اللَّهِ اللهُ الله

يقتضي أن (المكروه) يسمى: (شراً)، وأنه يُتوعد عليه بالعقاب، وأنه يوزَن. وفي كل من هذه الأمور كلامٌ:

أما كونه يسمّى: (شراً)، فقد يُمنع من جهة أن الشرَّ وصفُ ذمِّ، [٣/ب]] والمكروه لا ذمَّ فيه (٣)، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواكِ

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٥.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ٥.

 <sup>(</sup>٣) للمكروه إطلاقات مختلفة، ومنها ما يصدُق عليه أنه لا ذمَّ فيه على فاعله. ويتضح هذا=



[الأنفال: ٥٥]، وقال: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٢]، وقال وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِهِ [ص: ٥٥]، وقال بعد ذلك في الحكاية عن أهل النار: ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ [ص: ٦٢].

وهذه الآيات دالة على ما قررناه، من أن الشرّ وصف ذمّ، والمكروه لا ذمّ فيه.

وأما التوعد بالعقاب على المكروه، فهو خلاف الإجماع.

وأما أنه يُوزَن، فممنوع، فإنه إنما يُوزَن السيئات، وفي (حديث البطاقة)(١)

ويقول الشاطبي في الاعتصام ٢: ٥٠ (وإذا تأملنا المكروه ـ حسبما قرره الأصوليون ـ وجدناه ذا طرفين: طرف من حيث هو منهى عنه، فيستوى مع المحرَّم في مطلق النهي، فربما يُتوهم أن مخالفة (نَهْي الكراهية) معصيةً من حيث اشترك مع (المحرَّم) في مطلق المخالفة؛ غير أنه يَصُدّ عن هذا الإطلاق: الطرفُ الآخر وهو أن يُعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعى ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرَّم من هذا الوجه، وشارك المباح فيه، لأن المباح لا ذمَّ على فاعله ولا إثم ولا عقاب).

(١) هو حديث عبد الله بن عمرو رضي قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله سيُخلُّص رجلاً من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشُرُ عليه تسعة وتسعين سجلًاً، كلُّ سجلٌ مثلُ مدّ البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أَظَلَمك كَتَبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربِّ، فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا ربِّ، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةً! فإنه لا ظلمَ عليك اليوم. فتخرج بطاقةٌ، فيها: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده=

بقول الآمدي في الإحكام ١: ١٦٦: (المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة. . . ؛ وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به: (الحرام)، وقد يراد به: (ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهياً عنه كترك المندوبات)، وقد يراد به: (ما نُهي عنه نَهْيَ تنزيهِ لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة)، وقد يراد به: (ما في القلب منه حزازة وإن كان غالبُ الظن حِلَّه كأكل لحم الضبع». قال الآمدي: (وعلى هذا، فمن نظر إلى الاعتبار الأول: حَدّه بحدّ الحرام. . . ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حَدّه بترك الأولى. ومن نظر إلى الاعتبار الثالث: حَدّه بالمنهى الذي لا ذمَّ على فعله. ومن نظر إلى الاعتبار الرابع: حَدّه بأنه الذي فيه شبهةٌ وترددٌ).

وغيره، التصريحُ بذلك، وذلك (١٠ حديث: (أتدرون من المفلس؟).

فإن قيل: يُحمل كلام الشيخ على (المحرّم) خاصة. قلنا: ظاهر كلامه خلاف ذلك، وكان ينبغي أن يصرِّح بما يقتضي تخصيص ذلك بـ (المحرّم).

#### \* \* \*

## [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

٣ ـ قوله: (والاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما، على ما يظهر في الظنون)(٢).

ينبُّه فيه على أمور:

أحدها: أن مرادَه: بالنسبة إلى الثواب والعقاب في حق بعض الأشخاص الذين لا يُقطع في حقهم بشيء. أما من قُطع له بشيء بخبر الصادق، فالاعتماد في ذلك بالنسبة إليه، على القطع.

الثاني: أن مراده بذلك أيضاً: غيرُ العقائد. أما العقائد فالاعتماد فيها على القطع.

ورسوله)، فيقول: احضُرْ وزنك. فيقول: يا ربِّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كِفّة، والبطاقة في كِفّة، فطاشت السجلات وثقُلت البطاقة، فلا يثقُل مع اسم الله شيءٌ). سنن الترمذي ٥: ٢٤ (٢٦٣٩) وسنن ابن ماجه ٢: ١٤٣٧ (٤٣٠٠) واللفظ للترمذي. ففي هذا الحديث أن سجلات السيئات تُوزن.

<sup>(</sup>۱) أي: جاء التصريح بوزن السيئات في غير حديث البطاقة أيضاً، وهو حديث (أتدرون من المفلس) وهو حديث مشهور عن أبي هريرة رواه ابن حبان ١٠: ٢٥٩ (٤٤١١) بهذا اللفظ. وهو في صحيح مسلم ٤: ١٩٩٧ (٢٥٨١) بلفظ: (أتدرون ما المفلس) الحديث.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٦.



الثالث: مراده في غير العقائد: بالنسبة إلى المشخّصات. أما بالنسبة إلى الكلّيات، فالمعتمد: القطع.

الرابع: أن الظنون في المشخصات، إنما هي في طريق الحكم عليها، لا في نفس الحكم. أما الحكم نفسه فقطعي كما هو مقرر في كتب الأصول.

#### \* \* \*

### [فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

٤ - قوله في الفصل المعقود لِما تُعرف به المصالح والمفاسد:

(معظم مصالح الدنيا ومفاسدها، معروف بالعقل، وكذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع، أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره، محمودٌ حسنٌ؛ وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حسنٌ) إلى آخره (١).

كلامٌ ظاهره ممنوع، لموافقته مذهب المعتزلة في التقبيح والتحسين العقليّين، وتأويلُه على مذهب أهل السنة ممكن، ولكن تَرْك ذكر ذلك أولى.

#### \* \* \*

#### [فصل في تقسيم أكساب العباد]

٥ ـ قوله في الفصل المعقود لتقسيم أكساب العباد:

(ومن هذه الأكساب ما هو خير من الثواب، كالمعرفة والإيمان)(٢).

يقال عليه: من ثواب المعرفة والإيمان: النظرُ إلى وجه الرحمن،

<sup>(1)</sup> قواعد الأحكام 1: ٧ - ٨.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٤ ـ ١٥.

والحديث الصحيح دالٌ على أن ذلك أفضلُ ما أُوتُوا(١) وقد صرَّح الشيخ بذلك في أواخر الكتاب(٢).

وقياس ما ذكره هنا: أن يُجعل عقاب الكفر بالله وإن عظُم إلى ما لا نهاية له، قليلاً بالنسبة إلى خطر الكفر بالله. وهو كذلك (٣).

#### \* \* \*

- (۱) يعني: فيكون ثواب المعرفة والإيمان خيراً منهما، وذلك يخالف كلام الشيخ في هذه الفقرة أن (المعرفة والإيمان) هما في نفسهما خيرٌ من ثوابهما. والحديث الصحيح الذي يشير إليه البلقيني، هو ما رواه مسلم ١: ١٦٣ (١٨١) عن صهيب على عن النبي قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيِّض وجوهنا؟ ألم تُدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيُكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم على). وفي رواية في مسند أحمد ٤: ٣٣٧ (فيكشف الحجاب، قال: فما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه). وفي رواية في صحيح مسلم في الموضع أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه). وفي رواية في صحيح مسلم في الموضع السابق نفسه، زيادة: ثم تلا (أي رسول الله على هذه الآية ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِبَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦].
- (٢) بل صرَّح به الشيخ هنا مباشرة بعد قوله (ومن هذه الأكساب ما هو خير من الثواب، كالمعرفة والإيمان) حيث قال بعد ذلك: (وقد يكون الثواب خيراً من الأكساب، كالنظر إلى وجه الله الكريم...) وأما في آخر الكتاب كما يحيل إليه البلقيني، فلم يصرح الشيخ بهذا، بل ذكر ما هو أعم، وهو أن المعرفة والإيمان أفضل من ثوابه الذي هو دخول الجنة. ينظر: قواعد الأحكام ٢: ١٨٨.
- (٣) أي: أن الكفر بالله تعالى، هو في نفسه أعظم من العقاب المتوعد عليه وإن عظم ذلك العقاب إلى ما لا نهاية له. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود: قال: سألتُ النبي على: أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك). قلتُ: إن ذلك لعظيم. الحديث. صحيح البخاري ـ واللفظ له ـ ٢: ٢٧٣٤ (٢٠٨٢) باب كون باب وما ذُكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم. صحيح مسلم ١: ٩٠ (٨٦) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده.



### [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

٦ - قوله [٤/ أ] أول الفصل المعقود لبيان حقيقة المصالح والمفاسد:

(المصالح أربعة أنواع:

١ ـ اللذّات.

٢ ـ وأسبابها.

والمفاسد أربعة أنواع:

١ - الآلام.

٢ ـ وأسابها.

٣ ـ والغموم.

٣ ـ والأفراح.

٤ - وأسبابها .

يقال فيه: الفرق بين (اللذّات) و(الأفراح): أن اللذّات تقع على الجوارح أولاً ثم تفيض على القلب، والأفراح تقع على القلب أولاً ثم تفيض على الظواهر.

و (الآلام) تقع على الجوارح أولاً ثم تفيض على القلب، و(الغموم) تقع على القلب أولاً ثم تفيض على الظاهر.

 $V = \bar{u}$  . (ومن أفضل لذّات الدنيا: لذّات المعارف) إلى آخره (Y).

مراده بذلك: بيان الواقع في الدنيا من اللذَّات، وإلا فالمعارف ونحوها: من لذّات الآخرة أبضاً.

\* \* \*

قواعد الأحكام ١: ١٥. (1)

قواعد الأحكام ١: ١٥. **(Y)** 



### [فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

٨ ـ قوله في الفصل المعقود عليه لبيان ما رُتِّب على الطاعات
 والمخالفات:

(والطاعات ضربان:

أحدهما: ما مصلحته في الآخرة، كالصوم والصلاة والنسك والاعتكاف.

الضرب الثاني: ما مصلحته في الآخرة لباذليهِ، وفي الدنيا لآخِذيه، كالزكاة والصدقات والضحايا والهدايا والأوقاف)(١).

هذا التقسيم الذي ذكره، إن كان المراد به: بيان ما رُتِّب على الطاعات مطلقا في الدنيا والآخرة، فلا يستقيم تمثيله في الضرب الأول بـ (الصوم والصلاة والنسك)، لأن هذه الطاعات مصلحة في الدنيا أيضاً في عصمة الدم، وقبول الرواية والشهادة، ونحو ذلك.

وإن كان المراد: بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات بالنسبة إلى الثواب والمجازاة، ففيه نظر لِما ذكره في الضرب الثاني من تمثيله بـ (الزكاة) ونحوها، لِما مصلحتُه في الآخرة لباذليه، وفي الدنيا لآخذيه.

ولو قال في التقسيم ضربان: أحدهما: بدني، والآخر: مالي؛ فالبدني تختص مصلحته بفاعليه غالباً، وقد تتعدى لغيرهم كالإيمان، فإن مصلحته تتعدى للذرية بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَتْبَعْتَهُم ذُرِّيتِهِم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة أبي عمرو البصري. أما قراءة حفص فهي: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَوُا وَاَبَّعَنَّهُمْ دُرِيَّتُهُم بِإِيمَنِ الْمَعَانَى لِأَبِي شَامَةً ٢: ٤٨٤ ـ ٤٨٥ و٢: ٢٩٠ وإتحاف فضلاء البشر للبنا ٢: ٤٩٥ ـ ٤٩٦.



[الطور: ٢١]، وكالجهاد، فإن مصلحته تتعدى لغير فاعليه في صورة: ما إذا حصل بسببه غنيمة، أو مطلقاً: من جهة أن فاعله رفع المأثم عن الأمة مع الذبّ عنهم ونحو ذلك .والمالُ مصلحته في الدنيا والآخرة لباذليه، وفي الدنيا لأخذيه؛ لكان أولى(١).

#### \* \* \*

### [فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

٩ - قوله في الفصل المعقود عليه لِما عُرفت حِكَمُه من المشروعات،
 وما لم تُعرف حكمته:

(وفي التعبد من الطواعية والإذعان فيما لا يُعلم حِكَمُه ولا تُعرف علته، ما ليس فيما ظهرت علته وفُهمت حكمته، فإن مُلابِسَه قد يفعله لتحصيل حكمته وفائدته، والمتعبِّد لا يفعل ما تُعبِّد به إلا إجلالاً لربه، وانقياداً إلى طاعته. انتهى)(٢).

لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل؛ لأن أكثر الشريعة معقول المعنى. وأما بالنظر إلى الجزئيات، فقد يكون التعبدي أفضل من معقول [٤/ب] المعنى، ك (الوضوء وغَسل النجاسة)، فإن الوضوء أفضل وإن كان تعبداً. وقد يكون معقول المعنى أفضل، ك (الطواف والرمي)، فإن الطواف أفضل، وذلك باعتبار الأدلة والمتعلقات. فلا يُطلق القول بأفضلية أحدهما على الآخر(٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) (لكان أولى) جواب (ولو قال في التقسيم...).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أي: لا ينبغي إطلاق القول بأفضلية أحد هذين النوعين وهما (معقول المعنى) و(التعبدي) على الآخر، بل يكون التفضيل بينهما باعتبار الأدلة والمتعلقات.



# [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

١٠ ـ قوله في الفصل المعقود لتفاوت الأعمال بتفاوت المصالح
 والمفاسد:

(طلبُ الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة) إلى آخره(١).

إنما قَيَّد بالحد والحقيقة، لأنه قد يقع التفاوت بين طلبٍ وطلبٍ باعتبار التأكيد والحث، والوعد والوعيد.

#### \* \* \*

## [فصل فيما تُميَّز به الصغائر من الكبائر]

١١ \_ قوله في الفصل المعقود لِما تُميَّز به الصغائر من الكبائر:

(وكذلك لو دلّ الكفارَ على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته) إلى آخره (۲).

في تقييد ذلك بـ (العلم): نظرٌ. ولو حُمل (العلم) على (الظن)، كان فيه نظرٌ أيضا. والذي يظهر أن مجرد دلالة الكفار على عورة المسلمين كبيرةٌ ولو مع التردد على السواء في أنهم يستأصلونهم بدلالته، ويَسْبُون حُرَمَهم، إلى غير ذلك مما ذكر.

17 \_ قوله فيه أيضاً: (وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال البتيم من الكبائر. فإن وقعا في مالٍ خطير، فهذا ظاهر؛ وإن وقعا في مالٍ حقير كزبيبة أو تمرة، فهذا مشكل، فيجوز أن يُجعل من الكبائر فطاماً عن

قواعد الأحكام ١: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۲۹.

هذه المفاسد، كما جُعل شربُ قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يُضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى(١).

ينبغي أن يفرّق بين: (شهادةُ الزور كبيرةٌ وإنْ وقعت في مالٍ حقيرٍ)، (وأنّ أكل زبيبة أو تمرة من مالِ يتيم، ليس كبيرةً).

والفرقُ: عِظمُ الجرأة على شهادة الزور.

17 ـ قوله فيه أيضاً في تفاوت الكبائر: (وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها عزة (٢) والوقوف على التفاوت، ولا وتفاوتها عزة (١٣ والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساوياً لغيره من الكبائر، فقد قال على (إن من الكبائر أن يُشتم الرجلُ والدّيْه!)، الحديث (٣).

كان الأولى أن يستدل لهذا الغرض بحديث ابن مسعود صلى قال: قال

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أي: صعوبة لِما في ذلك من الدقائق واللطائف، ولهذا قال الشيخ بعده: (ولا يَهتدِي إليها إلا من وفّقه الله تعالى) كما في قواعد الأحكام ١: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ مسند البزار ٦: ٤٤٥ (٣٤٨٣) من حديث عبد الله بن عمرو رهو في صحيح مسلم ١: ٩٠) بلفظ: (من الكبائر شَتْم الرجل والدَيْه).

قواعد الأحكام 1: ٣٠. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الذنب قد يُنص على كونه كبيرة ومع ذلك يكون أكبر من غيره من الكبائر الأخرى، هو ما وضّحه الشيخ ابن عبد السلام في التعليق على الحديث بقوله: (جَعَل على التسبب إلى سبّهما من الكبائر، وهذا تنبيه على أن مباشرة سبّهما أكبر من التسبب إليه. وفي رواية البخاري:) إن من أكبر الكبائر أن يَلعن الرجل والديه!) قالوا: يارسول الله، وكيف يَلعن الرجل والديه!! قال: (يسبّ أبا الرجل، فيسبّ أباه؛ ويسبّ أمّه، فيسبّ أمّه). جَعَل اللعن من أكبر الكبائر لفرط قبحه، بخلاف السبّ المطلق) قال: (وقد نص الرسول على أن عقوق الوالدين من الكبائر مع الاختلاف في رتب العقوق). انتهى. قواعد الأحكام عقوق الوالدين من الكبائر مع الاختلاف في رتب العقوق). انتهى. قواعد الأحكام

رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندّاً وهو خلقك). قال: ثم أيُّ؟ قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يَطعَم معك). قال: ثم أيُّ؟ قال: (أن تُزاني حليلة جارك)، فأنزل الله تصديقها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴾ (١) [الفرقان: ٦٨].

14 - قوله [٥/أ] في الفصل: (ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق، على ضابطٍ أعتمد عليه، فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما؛ وما يجب للأجانب فهو واجب لهما. ولا يجب على الولد طاعتُهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرُم الجهاد بغير إذنهما فيما يشقّ عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد أُلحق بذلك كلُّ سفرٍ يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه. وقد ساوى الوالدان: الرقيقَ في النفقة والكسوة والسكنى)(٢).

يقال على ما ذكره أولاً (٣):

يُضبط ذلك بوجوه:

أحدها: أن يقال: ما عُدّ في العرف عقوقًا لهما، فهو عقوق.

الثاني: أن يقال: كل ما يؤذيهما مما يُتأذّى به عادةً وتعدّى به الولد، فهو عقوق.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. صحيح البخاري ٦: ٢٥١٧ (٦٤٦٨) و٦: ٢٧٣٩ (٧٠٩٤). صحيح مسلم ١: ٩١ (٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشيخ: (ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق، على ضابطٍ أعتمد عليه).

121

وأخرجتُ بقولي: (وتعدَّى به الولد): طلبَه حَبسَهما في دَينٍ له! فإن من يحبسه الله، لا يعدّه به عاقاً لعدم تعدّيه (١).

(۱) هذا الذي قاله البلقيني في سواغية حبس الولد لوالده بسبب دَيْنِه عليه، هو رأي الغزالي من الشافعية، لكن الأصح المعتمد في المذهب خلاف ذلك، أي: عدم جواز حبس الوالد بسبب دَيْن ولده، لأنه عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد.

جاء في نهاية المحتاج للشمس الرملي ٤: ٣٣٣ (المديون يُحبس إلى ثبوت إعساره وإن لم يُحجر عليه بالفلس، لخبر (ليُّ الواجد يُحل عِرضه وعقوبته)... أما الوالد ـ ذكراً كان أو أنثى، وإن علا من جهة الأب أو الأم ـ فلا يُحبس بدين ولده ـ كذلك وإن سفُل، ولو صغيراً وزَمِناً لأنه عقوبة، ولا يعاقب الوالدُ بالولد. ولا فرق بين دين النفقة وغيرها. وما جرى عليه في (الحاوي الصغير) تبعاً للغزالي من حبسه لئلا يَمتنع عن الأداء، فيعجز الابنُ عن الاستيفاء، رُدَّ... لأنه متى ثبت للوالد مالٌ أَخَذه القاضي قهراً، وصَرَفه إلى دَيْنه). انتهى.

وفي روضة الطالبين للنووي ٢١١ : ٢٣٧ (في حبس الوالدين بدين الولد أوجهٌ: الأصح المنع. قال الإمام: وإليه صار معظم أثمتنا...). وينظر أيضاً ٤: ١٣٩.

وهذا الذي قرره الشافعية، هو الذي اتفق عليه أيضاً أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، أي: أنه لا يُحبس الوالد ـ عند الجميع ـ بدَيْن ولده، لأنه عقوقٌ، ومخالفٌ لمبدأ الإحسان والمصاحبة للوالدين بالمعروف. بل ذهب الحنابلة إلى أنه ليس للولد حقُّ مطالبة أبيه بدينه ـ فضلاً عن الحبس ـ لحديث: (أنت ومالك لأبيك).

يقول السرخسي في المبسوط ٢٠/ ٨٨: (ويُحبس الرجل في كل دَيْنِ ما خلا دَيْنَ الولد على الأبوين، أو على بعض الأجداد، فإنهم لا يُحبسون في دينه؛ أما في دَيْن غيرهم فيُحبس لأنه بالمطل صار ظالماً، والظالمُ يُحبس، وإنه عقوبة مشروعة...، والقياسُ في دَيْن الولد على والديه هكذا، إلا أنا استَحسنا في دَيْن الوالدين ومن كان في معناهم: أنه لا يعاقبُ الوالدُ بسبب الجناية على ولده).

ويقول الكاساني في بدائع الصنائع ٧: ١٧٣ (لا يُحبس الوالدون وإن عَلَوًا، بدَيْن المولودِين وإن سَفُلوا، لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنَيَا مَعْرُوفَا ﴾ [لقمان: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣]، وليس من المصاحبة بالمعروف والإحسان: حبسُهما بالدَّين).

وفي التاج والإكليل للمواق ٥: ٤٨ ـ ٤٩: (يُحبس في الدَّين أحدُ الزوجين لصاحبه، والولدُ في دَيْن الأبوين، ولا يُحبسان في دَيْنه، وقد قال مالك: لا أرى أن يُحلَّف الأبُ للابن في دعواه عليه. فاليمين أيسرُ شأناً من السجن).

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٢٨١ في تعليل عدم تحليف الوالد من أجل ابنه: (لأنه عقوق)، ثم قال الدسوقي: (ولا يُقضَي للولد بتحليف والده إذا شَحَّ الوَلدُ وطَلَب تحليفَه. . . وهو قول مالك في المدوَّنة، وبه قال مُطَرِّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون. وهو المذهب. ورُوي عن ابن القاسم أنه يُقضَي للولد أن يُحلِّف والدَه في حقِّ يدَّعيه عليه. . . ويكون بذلك عاقاً). قال الدسوقي: (وهو بعيدًا فإن العقوق من الكبائر، ولا ينبغي أن يُمكَّن أحدٌ من ذلك!).

وفي كشاف القناع للبهوتي ٤: ٣٢٠ وليس لولد ولا لورثيّه مطالبةُ أبيه بدينِ قرضٍ، ولا ثمنِ مبيع، ولا قيمةِ مُتلَف، ولا أرشِ جنايةٍ، ولا بأجرةِ ما انتَفَع به من ماله، لِما روى... (أنت ومالك لأبيك)...؛ ولا مطالبةَ للولد على والده بغير ذلك من سائر الحقوق، لما تقدم).

وبهذه النصوص الصريحة من المذاهب الأربعة، اتضع أن القول المعتمد المتفق عليه بين الجميع في هذه المسألة: أنه لا يجوز حبس الوالد بسبب دَيْن ولده.

وقد اتضح أيضاً من إطلاق الشافعية فيما سبق من نص الرملي، أنه لا فرق عندهم في هذا الحكم بين كون الدَّيْن الذي يطالِب به الوَلَدُ تجاه والده: هو دَين نفقته الواجبة له على والده، أو غير ذلك من الديون، فلا يُحبس الوالد ـ عند الشافعية ـ بسبب دَيْن الولد مطلقاً. لكن بعض الفقهاء الآخرين كالحنفية والحنابلة استثنوا دَيْن النفقة، فقالوا بجواز حبس الوالد بسبب هذا الدَّين خاصة، لكنه مع ذلك ليس حبساً بالدَّين، وإنما لضرورة حفظ نفس الأولاد.

وفي هذا يقول الكاساني في البدائع ٧: ١٧٣ (إذا امتنع الأصول عن دفع النفقة على أبنائهم وأحفادهم حتى أصبحت ديوناً، فإنّ القاضي حينئذ يحكم بحبسهم تعزيراً لا حبساً بالدين، وذلك دفعاً لهلاك الأبناء، وحتى لا يتجرأ الناس فتسقط النفقة بمرور الزمن).

وفي الروض المربع للبهوتي ٢: ٤٩٩ (وليس للولد مطالبةُ أبيه بدينٍ ونحوه... إلا بنفقته الواجبة عليه 1 فإن له مطالبتَه بها وحَبْسَه عليها لضرورة حفظ النفس).



وحيث منعْنا الولدَ السفرَ للجهاد ونحوه، فإنه مما تَعدَّى به.

الثالث: أن يقال: كل ما تلحقهما به مشقة ظاهرة مما يصدر من الولد باختياره لا يَحتمل مثلَهما الوالدان مما ليس حقاً له، فإنه يكون عقوقاً.

وقوله: (ولا فيما يختصان به من الحقوق) إلى آخره:

غيرُ مسلّم. أما ما يختصان به من الحقوق، فضابطه أنهما يختصان بحقّ إجلالهما الإجلالَ اللائقَ لهما، وخفض جناح الذلّ لهما من الرحمة.

وقوله: (فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما):

مسلّم، ولكن يكون في حقهما كبيرةٌ، بخلاف الأجانب فإنه قد لا يكون كذلك.

ولم يقل الشيخ: (فإن الذي يحرُم في حقهما، يحرم في حق الأجانب): فإنه يحرم في حقهما: (أُفّ)، ولا يحرم ذلك في حق الأجانب.

وقوله: (وما يجب للأجانب فهو واجب لهما):

هذا إن سُلِّم، لا يحصل مقصودَه، وإنما يحصل مقصودَه أن يقال: (وما يجب لهما يجب للأجانب).

وهذا الكلام ممنوع، فإنه يجب لهما من النفقات وغيرها ما لم يجب للأجانب(١).

وفي مطالب أولي النهى للرُّحيباني ٤: ٤١٤ (لا يملك الوَلَدُ إحضاره ـ أي: الأب ـ لمجلسِ حكم بسبب دَيْنِ... ولا بشيءٍ غيرِ ذلك مما للابن عليه... إلا بنفقته الواجبة على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب؛ فله أن يطالبه بها... ويحبسه هو عليها لقوله عليه الصلاة والسلام لهند: (خُذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف).

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن قول الشيخ ابن عبد السلام هذا (وما يجب للأجانب فهو واجبٌ لهما) لا غبار عليه، بل هو الذي ينسجم مع ما سبق من قوله (فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما). فإن مقصود الشيخ: التنبيه إلى رعاية حقوق التعظيم والبِرّ وحسن السلوك مع الوالدين. ولا شك أن ما يحرُم في هذا الجانب مع غير الوالدين=

# وقول الشيخ: (ولا يجب على الولد طاعتُهما في كل ما يأمران به):

مسلم. لكن فيما يتعلق بحقوقهما: يجب على الولد طاعتهما، فإذا أمراه بالإقامة \_ مع إسلامهما \_ عن سفر الجهاد، وجب عليه ذلك؛ وإذا نهياه عنه حرُم عليه ذلك. وإذا خالف في ذلك أَمْرَهما أُونَهْيَهما، كان عاقاً.

وقوله: (وقد ساوى الوالدان: الرقيق في النفقة والسكنى):

كلامٌ عجيبٌ! لأن ذلك واجبٌ لهما إكراماً وإجلالاً؛ وواجبٌ للرقيق: للمِلْك القائم المقتضي للاستخدام، وعدم الاستقلال بالكسب. فكيف يُذكر هذا مع هذا؟!

ولو سَمِع الوالدان بمثل هذا لأنكراه! [٥/ب] وما كان يَرْضَى الشيخ الإمام من أولاده، أن يُذكر له ذلك! وذكرُ ذلك للوالد عقوقٌ له (١)(٢).

فهو حرامٌ في حقهما، بل أعظم حرمة كما نبه إليه البلقيني في تعليقه. وهكذا في مقابل ذلك: ما يجب لغير الوالدين من الأدب والسلوك، لا شك أنه سيكون واجباً - بل آكد في الوجوب ـ للوالدين. ولا صلة هنا لمسألة النفقات بموضوع الكلام، ولذا لا يظهر وجة لهذا الإيراد من البلقيني على الشيخ ابن عبد السلام.

إنما قال الشيخ ابن عبد السلام هذه العبارة وهي: (وقد ساوى الوالدان: الرقيق في النفقة والسكنى) لمجرد بيان أن ما يجب للأجانب فهو واجب للوالدين، فأراد أن يمثل لذلك بمثال توضيحي، وهو أن النفقة والكسوة والسكنى واجبة للرقيق - مثلاً - وحقٌ من حقوقه، وهكذا هي واجبة للوالدين أيضاً، وحقٌ لهما. فمقصود الشيخ كله لا غبار عليه، وهو بيان التسوية بين الوالدين وغيرهما في هذه الأشياء من حيث مجرد وجوبها الشرعي فقط، دون النظر إلى تفاصيل كونها واجبة للوالدين من جهة الإكرام، ولغيرهما من جهة أخرى. وما إخال أن ذلك غائب عن نظر الشيخ الإمام ابن عبد السلام كله لكن يبقى مع ذلك أن التعبير بهذه الصيغة في حق الوالدين، قد يكون غير مرضي، وذلك ما حفز البلقيني كله إلى التنبيه على عدم استحسان استعماله في حق الوالدين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هنا في هامش المخطوط نص (بلاغ)، كتبه الناسخ لقراءته لهذا الكتاب على شيخه=

١٥ - قوله فيه أيضاً: (وقد ضبط بعض العلماء، (الكبائر)، بأن قال: كل ذنب قُرن به وعيد أو لعن فهو من الكبائر. فتغييرُ منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به، وكذلك قتلُ المؤمن كبيرة لأنه اقترن به الموعيد واللعن) إلى آخره (۱).

تقييده بـ (المؤمن) في قوله: (قتل المؤمن كبيرة) إنما هو لأنه الذي ثبت على قتله اللعنُ والوعيدُ (الغضبُ والعذاب) في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا ﴾ إلى قسوله: ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]، وإلا فقتلُ الذمي ونحوه كبيرةٌ بالإجماع.

١٦ - قوله فيه أيضاً: (فما تقولون فيمن قَذَف محصَناً قذفاً لا يسمعه إلا الله والحفظةُ مع أنه لم يواجِه به المقذوف ولم يغتبه به عند الناس، هل يكون قذفه موجِباً للحدّ مع خلوه من مفسدة الأذى؟ قلنا: الظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة، ولا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهِر بذلك في وجه المقذوف أو في ملأ من الناس، بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين. وقد قال الشاعر:

وإن الذي قالوا وراءك: لم يُقَلُّ (٢) فإن الذي يؤذيك منه: سماعُه

ومؤلفه البلقيني، هكذا: (بلغ كاتبه قراءة على مؤلفه شيخ الإسلام. . . ). وبعد كلمة (شَيخ الإسلام) توجد كلمة غير واضحة على صورة (أولا)؟

قواعد الأحكام ١: ٣١. (1)

هو أحد أبيات ثلاثة تُنسب للصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي ﷺ، وهي: (٢) وحَيِّ ذوي الأضغان، تَسْبِ قلوبَهم تحية ذي الحسنى، فقد تُرقع النَّعَلْ فإن دَحَسوا بالشرّ، فاعفُ تكرماً وإن كتموا عنك الحديث، فلا تَسَلُ فإن الذي يوذيك منه سماعه وإن اللذي قالوا وراءك: له يُعقَل ، ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي ٢٠: ٤١، والعقد الفريد لابن عبد ربه ٢: ١٧٢

شبّهه بالذي لم يُقَل، لانتفاء ضرره وأذيته). انتهى (١).

يقال عليه: بل الظاهر أن القذف بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة، كبيرةٌ موجبةٌ للحدّ، فطاماً عن جنس هذه المفسدة، ولظاهر قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ مُمَانَتِ ﴾ الآية [النور: ٤]، فإن هذا رميّ.

وما استَشهَد به من البيت، لا يطابق المدّعَى، لأن قوله: (وإن الذي قالوا وراءك: لم يُقَلُ): أعم من قوله: (حيث لا سامع)، لصدقه على القول وراءه وهناك سامعٌ.

#### \* \* \*

# [فصل في إتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح]

١٧ \_ قوله في الفصل المعقود لإتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح:

(فإن قيل: فما تقولون فيمن أنّى بما هو مصلحة في ظنه، وهي مفسدة في نفس الأمر، كمن أكل مالاً يعتقده لنفسه، أو وطئ جارية يظنها في ملكه، أو لبس ثوباً يعتقده لنفسه، ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه؟ قلنا: لا إثم عليه لظنّه. انتهى (٢).

المختار في صورة ما إذا وطئ جاريةً يظنها ملكه، أنه لا يجوز الإقدام على الوطء إلا بالاجتهاد بأمارة تغلب على الظن أنها في ملكه، حتى لو وكل في بيع أَمَته، وسلمها للوكيل ليبيعها، ثم عادت إلى منزله، واحتُمل بيع الوكيل وعدمه، لا يجوز له الإقدام - بغير اجتهاد - على الوطء.

١٨ \_ قوله فيه أيضاً (٣): (فإن قيل: فما [٦/أ] تقولون فيمن فَعَل فعلاً يظنه

قواعد الأحكام ١: ٣٢.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) هو في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٣٥ في فصل آخر بعنوان: (فصل فهمن فَعَل فعلاً يظنه واجباً أو قربةً وهو مفسدة في نفس الأمر).

واجباً وهو من المفاسد المحرّمة في نفس الأمر، كالحاكم إذا حَكم بالحق بقاء على الحجة الشرعية، وكالمصلى يصلّى على ظن أنه متطهر، وكالشاهد يشهد بحقٌّ عَرَفه بناء على استصحاب بقائه، وظهر كذب الظن في ذلك كله؟ قلنا: فهذا خطأ معفو عنه، كالذي قبله، ولكن يثاب فاعلَه على قصده دون فعله، إلا من صلى محدِثاً فإنه يثاب على قصده وعلى كل فعل أتى به في صلاته مما لا يُشترط الطهارة فيه. انتهى)(١).

ظاهر الأدلة يقتضي أنه يثاب على قصده وعلى جميع الأفعال في الصلاة وغيرها، حتى لو قَتَل مسلماً في صف الكفار على زيّهم فإنه يثاب على قتله، لأنه قاتَلَ لتكون كلمةُ الله هي العليا، وقد قال رسول الله ﷺ: (من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله)(٢).

## [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

١٩ - قوله في فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد:

(فإنه قد يؤجَر على أحد العملين المتماثلين، ما لا يؤجَر على نظيره، ولذلك أمثلة:

أحدها: حج الفرض وعمرتُه، مساويان لحج النفل وعمرتِه من كل وجه) إلى آخر الأمثلة<sup>(٣)</sup>.

يقال عليه: ليس ذلك مما يخفى حتى يضرب له الأمثال، وذلك كثير.

قواعد الأحكام ١: ٣٥. (1)

صحيح البخاري ٣: ١٠٣٤ (٢٦٥٥) كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمةُ الله هي **(Y)** العليا. صحيح مسلم ٣: ١٥١٣ (١٩٠٤) كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله.

قواعد الأحكام ١: ٤١ ـ ٤٢.

ولعله إنما ذَكر ذلك توطئة لِما سيَذكُره فيما إذا تفاوت العملان بالقلة والكثرة، مثل أن يزكّي بخمسة دراهم، ويتصدق بعشرة آلاف درهم، كما سيأتي (١).

وقوله: (العملان المتماثلان)<sup>(۲)</sup>، وكذا قوله في (صوم رمضان): (أنه مساوٍ لـ (صوم شعبان)<sup>(۳)</sup>: مراده: التماثل الصوري، والتساوي الصوري،

٢٠ قوله فيه أيضاً: (وكذلك قراءة حمدلة الفاتحة في الصلاة، مساوية لقراءتها في غير الصلاة، مع أنها أفضل منها إذا قُرثت خارج الصلاة)<sup>(٤)</sup>.

يقال عليه: الفاتحة كلها كذلك، فلا وجه لتخصيص ذلك بحمدلتها.

٢١ ـ قوله فيه أيضاً: (وكذلك الأذكار التي في القرآن، إذا قُصد بها القراءةُ: شُرطت فيها الطهارة من الجنابة، ولو قُصد بها الذكر كالبسملة على الطعام والشراب، والحمدلة عند الفراغ منهما، والتسبيحات المذكورة في القرآن، لم تُشترط فيها الطهارة من الجنابة مع تساوي هذه الأذكار من كل وجه). انتهى (٥).

يقال عليه: هذا ليس من الأمثلة السابقة في شيء، فإن كلامه في العملين المتماثلين، يُؤْجِر الله على أحدهما ما لا يُؤجِر على نظيره. واشتراط الطهارة من الجنابة في أحدهما دون الآخر، ليس من هذا القبيل.

<sup>(</sup>١) انظر قواعد الأحكام ١: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في قوله قبل قليل: (قد يؤجَر على أحد العملين المتماثلين).

<sup>(</sup>٣) هذا في المثال الثاني في الفصل نفسه المتعلق بتفاوت الثواب بين عملين متماثلين. ونص الكلام هكذا: (المثال الثاني: أن صوم رمضان مساو لصوم شعبان من كل وجه، مع أن صوم رمضان أفضل من صوم شعبان. بل لو وقع صوم رمضان في أقصر الأيام، وصوم شعبان في أطولها، لكان صوم رمضان أفضل مع خفّته وقِصَره من صوم سائر الأيام مع ثقلها وطولها). قواعد الأحكام ١: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٤٢ ـ ٤٣.

٢٢ - قوله فيه أيضاً: (وكذلك ما فرضه الله تعالى من الزكوات، قد تساوي مصلحتُه مصلحة نظيره من الصدقات في سدّ الخدّات ودفع الحاجات، وله أمثلة: أحدها: إخراج درهمين متساويين، واحدُهما زكاة، والآخر صدقة). انتهى(١).

يقال [٦/ب] عليه: قد تقدم ذلك في أول الفصل فلا وجه لإعادته. ولعله ذكره توطئة للأمثلة التي ذكرها بعد ذلك من مثال الشاتَيْن، والعُشرَيْن<sup>(٢)</sup>، ونحوهما.

٢٣ ـ قوله فيه أيضاً: (وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف حسنة في غيرها مع أن تسبيحها كتسبيح غيرها، وصلاتها كصلاة غيرها، وقراءتها كقراءة غيرها، عُلم أن الله يتفضل على عباده في بعض الزمان بما لا يتفضل به في غيره) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ما ذكره من أن الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف حسنة في غيرها، قد يوجَّه بأن ليلة القدر تعدل جميع رمضان؛ لقوله ﷺ: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدّم من ذنبه)(٤)، مع قوله

قواعد الأحكام ١: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) المراد بمثال الشاتين والعُشرين، قول الشيخ في الموضوع المذكور نفسه: أن (ما فرضه الله تعالى من الزكوات، قد تساوي مصلحتُه مصلحة نظيره من الصدقات في سدّ الخدّت ودفع الحاجات) فذكر من أمثلته: مثال الدرهمين المذكور أعلاه. ثم ذكر مثال الشاتين بقوله: (المثال الثاني: شاتان متساويتان، تصدَّق بإحداهما، وزَكَّى بالأخرى). ثم ذكر مثال العُشرين بقوله: (المثال الثالث: إخراج العُشر في الزكوات مع عُشر آخر من ذلك الجنس). ثم قال: فالزكاة من ذلك كله، أفضل من الصدقة، مع القطع بالاستواء في دفع الحاجات، وسد الخدّت). قواعد الأحكام ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه. صحيح البخاري ٢: ٦٧٢ (١٨٠٢) كتاب الصيام، باب من صام رمضان=

75 \_ قوله فيه أيضاً: (ومما يدل على أن الثواب ليس على قدر النَّصَب مطلقاً، قولُه ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)(٢)، وهو من المصالح العامة لكل مجتاز بالطريق بإزالة الشوك والأحجار والأقذار مع مشقة ذلك، وخفة النطق بكلمة الإيمان. انتهى(٣).

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل (كلمة الإيمان) أثقل، لأن المراد: كلمة الإيمان بحقوقها ومقتضياتها.

# ٢٥ - قوله: فإن قيل: بل تتفاوت<sup>(٤)</sup> رُتب المعارف والإيمان كما تفاوتت

إيماناً واحتساباً ونية. صحيح مسلم ١: ٣٢٥ (٧٦٠) كتاب صلاة المسافرين، باب
 الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. صحيح البخاري ۱: ۲۲ (۳۷) كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. صحيح مسلم ۱: ۵۳ (۷۰۹) كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بلفظ: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان). صحيح مسلم ١: ٣٢ (٣٥) كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٤٦ (هل تتفاوت).



رُتب العبادات بالفرض والنفل. قلنا: نعم، فإن الإيمان والتعرف الأول مفروض بالإجماع، واستحضارهما بعد ذلك نفلٌ لا يلزم تعاطيه) إلى آخره(١).

يقال عليه: لك أن تقول بأن الإيمان الثاني والتعرف الثاني يقعان واجباً أيضاً، وذلك أن العبادات قسمان: أحدهما: ما نَدَب الشارع إلى إعادته، والثاني: ما لم يطلب إعادته. والثاني إذا وقع ثانياً، فهو نفل.

والأول إما أن يَطلب الشارع دوامه حكماً أو لا. فإنْ طلب دوامه حكماً؛ فكلما وقع، وقع واجباً. وإن لم يطلب الشارع دوامه حكماً كالصلاة، ففي وقوعه ثانياً، الخلاف في الصلاة.

٢٦ - قوله فيه أيضاً: (وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة [١/١] الإنعام والإفضال، منحطة عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الأغيار وصدور محبة الإجلال عن ملاحظة الكمال والجمال) إلى آخره(٢).

(٣) (والتعظيم والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الكمال

<sup>(</sup>۱) تتمة الكلام بعده هكذا: (فيكون تفاوتهما بسبب الفرضية والنفلية لا بتفاوت شرفهما في أنفسهما، فإنهما متساويان في الشرف والكمال...). قواعد الأحكام ١: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أصل الكلام في هذه الفقرة كما في قواعد الأحكام ١: ٤٦ هكذا: وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الإنعام والإفضال منحطة عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الكمال والجمال، لصدور تلك المحبة عن ملاحظة الأغيار، وصدور محبة الإجلال عن ملاحظة أوصاف الجمال والكمال).

<sup>(</sup>٣) هنا في المخطوط، توجد كلمة (يقال)، لكن لا يظهر لها وجه ، لأن هذه الفقرة ليست من كلام البلقيني حتى يصح إثبات كلمة (يقال) قبلها، بل هي من تتمة ما قبلها من كلام الشيخ ابن عبد السلام نفسه، فمقتضى السياق أن يكون هكذا: (ثم قال: والتعظيم والمهابة . . .) . أما محل كلمة (يقال) هذه، ففي بداية كلام البلقيني الآتي في التعليق على هذا النص، ولهذا نقلتها من هنا إلى هناك .

والجمال، لِما في المحبة من اللذة بجمال المحبوب، بخلاف المعظّم الهائب، فإن الهيبة والتعظيم يقتضيان التصاغر والإيحاش والانقباض، ولاحظَّ للنفس في ذلك)(١).

يقال<sup>(۲)</sup>: لا ينبغي أن يُقصد بالمهابة والتعظيم، مطلقاً، بل يكون ذلك باعتبار المقامات، ففي مقام: (هل رضيتم)<sup>(۳)</sup> ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضباً) الحديث<sup>(3)</sup>، تكون الهيبة والإجلال أفضل.

٢٧ ـ قوله فيه أيضاً: (فإن قيل: هل يستوي الحاج عن نفسه، والمحجوجُ عنه، في مقاصد الحج؟ قلنا: يستويان في براءة الذمة، والا يستويان في الأجر) إلى آخره (٥).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) كلمة (يقال) هذه كانت جاءت في المخطوط، في بداية الفقرة السابقة التي هي من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قوله (والتعظيم والمهابة...)، ولكن إثباتها هناك لم يظهر له وجه، بل إن محلها الصحيح هنا، كما تقدم إيضاحه في الهامش السابق.

<sup>&</sup>quot;) هو في حديث أبي سعيد الخدري رضيه، قال: قال رسول الله على: (إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربَّنا وسعدَيْك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك! فيقول: أُحِل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربّ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً). صحيح البخاري ١٣٩٨ (٣١٨٣) كتاب كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار. صحيح مسلم ١٤: ٢١٧٦ (٢٨٢٩) كتاب الجنة. . . ، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة.

<sup>(</sup>٤) هو في حديث الشفاعة الطويل المروي في الصحيحين عن أبي هريرة السلام البخاري ٤: ١٧٤٦ (٤٤٣٥) كتاب التفسير، باب ذرّية مَن حَمَلْنا مع نوح. وصحيح مسلم ١: ١٨٥ (١٩٤) كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٤٧.

يقال عليه: ما ذكره في الحاج عن نفسه، والمحجوج عنه، من أنهما لا يستويان في الأجر، قد ينازَع فيه من حيث إن (المستطيع) في الآية، يتناول: المستطيع بنفسه، والمستطيع بغيره، لقوله على: (حُجِّي عن أبيكِ)(١)، وظاهر ذلك تساويهما من كل وجه. وإخراجُ أحدهما من بعض الوجوه، يحتاج إلى دليل.

٢٨ - قوله فيه أيضاً: (وهكذا الأبدال كلَّها، لا تساوي مبدلاتِها، فليس التيمم كالوضوء والغسلِ) إلى آخره (٢٠).

يقال عليه: لا يصدُق على الشيء كونُه (بدلاً)، إلا بعد العجز عن (المبدَل)، وحينئذ فهو يساويه في الأجر، لقوله ﷺ: (إذا مرض العبد أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً)(٣).

79 ـ قوله فيه أيضاً: (فإن قيل: ما تقولون في من سَدَّ جَوْعَةَ مسكينِ في عشرة أيام، هل يساوي أجرُه أجرَ من سَدَّ جَوْعَةَ عشرة مساكين، مع أن الغرض: سدُّ عشر جَوْعات، والكلُّ عباد الله، والغرضُ الإحسان إليهم. فأيُّ فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحد أو في محال متعددة؟ قلنا: لا يستويان، لأن الجماعة يمكن أن يكون فيهم وليُّ الله أو أولياء له، فيكون إطعامهم أفضل من تكرير إطعام واحدٍ) إلى آخره (1).

<sup>(</sup>۱) في حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي على عن أبيها الذي مات ولم يحجّ، فقالت: (أفيُجزِئ أن أحجّ عنه)؟ فقال على: (حُجّي عن أبيكِ). سنن الترمذي ٣: ٣٣٣ (٨٨٥) كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، من حديث علي بن أبي طالب على.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣: ١٠٩٢ (٢٨٣٤) كتاب الجهاد والسير، باب يُكتب للمسافر مثلُ ما كان يعمل في الإقامة، من حديث أبي موسى الأشعري والله المفظ: (إذا مرض العبد أو سافر، كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢: 81 (١٠٨٠٥) بلفظ: (من مرض أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٤٨ وزاد الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك في إيضاح الفرق بين إيفاء=

يقال عليه: ما ذكره من التعليل، غير مناسب. والتعليل الصحيح أن يقال: لِما في سدّ جوعة عشرة مساكين من التعجيل والمسارعة إلى مصالح متعددة، بخلاف سدّ جوعة مسكين في عشرة أيام.

٣٠ ـ قوله بعد ذلك: (ولمثل هذا (١) أوجب الشافعي عَلَيْهُ، صَرْفَ الزكاة إلى الأصناف، لِما فيه من دفع أنواعٍ من المفاسد وجلبِ أنواعٍ من المصالح) إلى آخره (٢).

يقال عليه: لم يوجب الشافعي في ذلك، لِما ذكره، بل لأجل أن صيغة مطلق الجمع يقتضي انحصار [٧/ب] الاستحقاق في المذكورين، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم عند الإمكان.

### \* \* \*

### [فصل فيما يتفاوت أجرُه بتفاوت تحمل مشقته]

٣١ ـ قوله في الفصل المعقود لِما يتفاوت أجرُه بتفاوت تحمل مشقته:

(فإن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان، وكان أحدهما شاقاً، فقد استويا في أجرَيْهما لتساويهما في جميع الوظائف،

مصلحة شخص واحد وبين مصالح أشخاص متعددين، حسب ما يراه هو كَنْهُ، فقال: (وقد حثّ الرب على على الإحسان إلى الصالحين بقوله: ﴿ وَأَنكِمُوا اللّابِيَكَ مِنكُر وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُر وَلِمَالَ مِنكُر وَالصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُر وَلِمَالَ مِناد. ولأنه يُرجى من دعاء الجماعة ما لا يُرجى من دعاء الواحد، كما يُرجى من دعاء المصلّين على الميت إذا بلغوا أربعين، ما لا يُرجى من دعائهم إذا نَقصُوا عن ذلك، كما جاء في الحديث).

<sup>(</sup>۱) أي: لما سبق إيضاحه من أن الشرع نَدَب إلى أولوية سدّ مصالح أشخاص متعددين إذا أمكن ذلك، بدلاً من الاقتصار على مصلحة شخص واحد فقط.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٤٨.



وانفرد أحدهما في تحمل المشقة لأجل الله تعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق) إلى آخر ما ذكره (١).

يقال عليه: ما ذكره الشيخ من أن الثواب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، ورَتَّب عليه ما ذكره من المسائل (٢)، منازَعٌ فيه، ويردّه ظواهر الأدلة.

#### \* \* \*

## [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

٣٢ ـ قوله في الفصل المعقود لتساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد:

قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات، مع أن الأغلب تفاوت العقوبات بتفاوت المخالفات، فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها يُحَدِّ كما يُحَدِّ من شرب ما أسكره وخَبَّل عقله، مع تفاوت المفسدتين.

ولم تُجعل الوسائل إلى الزنى والسرقة والقتل، مثلَ الزنى والسرقة

قواعد الأحكام ١: ٥١.

<sup>(</sup>٢) كقول الشيخ: (وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع، بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء، فإن أجريهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد. فليس التفاوت في نفس الغُسلين، وإنما التفاوت فيما لزم عنهما.

ثم قال: (وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد المساجد أوالحج أوالغزو من مسافة قريبة، وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها، فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد، ولذلك جعل بكل خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة: رفع درجة وحط خطيئة، وجعل أبعدَهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجراً من أقربهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجراً من أقربهم ممشى إلىها...). قواعد الأحكام ١: ٥١ - ٥٠.



والقتل، في الزواجر. والفرق بينها وبين من شرب القطرة: خفة حد السُّكر، وثقل ما عداه من الحدود، مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرِّك الداعية إليهما ولا يحث عليهما، بخلاف وسائل الزنى من النظر والمسّ وغيرها، فإنها تؤكد الحث عليه، والدعاء إليه)(١).

يقال عليه: ليس شربُ قطرة من الخمر وسيلةً حتى يُطلب الفرق بينها وبين الوسائل إلى الزنى والقتل والسرقة.

وما ذكره من الفرق لخفة حدّ السُّكر وثقل ما عداه، لا يتوجّه.

ونظير القطرة من الخمر: إيلاج الحشفة ونزعها في الحال، فإنه يجب فيه الحد، كمن أُولَج جميع ذَكره وأُنزَل. وكذلك سرقة ربع دينار، فإنه يُقطع فيه كما يُقطع في سرقة ألف دينار. وجراحة خفيفة مع جراحة أعظم منها أو جراحات، فإنه يجب القصاص على الجارحين سواءً.

٣٣ ـ قوله فيه أيضاً: (فإن قيل: هل يكون وزرُ من سَرَق ربع دينار كوزر من سَرَق ألف دينار، لاستوائهما في القطع؟ قلنا: بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتَيْ سرقتهما لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَمْ مَلْ مِثْقَ الْ ذَرَّةِ شَكَرًا يَرُهُ ﴾) [الزلزلة: ١٨] إلى آخره (٢).

يقال فيه: ما ذكره من أن وزر مَن سَرَق ربع دينار، ووزر من سَرَق ألف دينار، يتفاوت بتفاوت مفسدتي سرقتهما، يتناول: أن وزر من سَرَق رُبع دينار لفقير، أعظمُ من وزر من سَرَق ألف دينار لغنيِّ ذي مالٍ كثير لا يَعبأ بذلك، لاختلاف المفسدتين. وسيأتي في كلامه التصريح بما يوافق ذلك في [٨/أ] المثال السابع عشر من الفصل المعقود للمصالح المجرّدة.

٣٤ \_ قوله فيه أيضاً: (والقطع الواجب في ألفٍ، متعلقٌ بربع دينار من

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٥٦.



الألف) إلى أن قال: (فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تكفيرَ)(١).

يقال على ما ذكره من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابل له ولا تكفير : مخالفٌ لظواهر الأحاديث لجعل الحدود كفارات (٢)، ونحو ذلك.

[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

٣٥ ـ قوله في الفصل المعقود لتفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان:

(فإن قيل: قد ذهب مالك إلى تفضيل المدينة على مكة، فما الدليل على تفضيل مكة عليها؟ قلنا: معنى ذلك أن الله تعالى يجُود على عباده في مكة بما لا يجُود بمثله في المدينة، وذلك من وجوه)، فذكرها (٣).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٥٧ وهذا النص تتمة لمضمون النص المتقدم برقم ٣٣، فبعد أن قال الشيخ ابن عبد السلام فيه: (بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتَيْ سرقتهما لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٨])، قال بعده: (ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة، الاستواءُ في العقوبة الآجلة. ويجوز أن يجاب بمثل هذا في حدَّي القطرة والسكرة، لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحدَّين وتكفير الذنبين، وفي السرقتين استويا في المفسدتين، وهما: أخذ ربع دينار، فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير).

اللام في (لجعل) بمعنى (التي) أي: أن ما ذكره الشيخ من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابلَ له ولا تكفيرَ: هو مخالفٌ لظواهر الأحاديث التي تجعل الحدود كفارات.

قواعد الأحكام ١: ٦٣. (٣)

يقال عليه: ما ذكره من الجواب، لا يطابق السؤال؛ لأن السؤال في (إقامة الدليل على أفضلية مكة) لا في (معنى الأفضلية)، فكان الصواب أن يقول: (الدليل على ذلك كذا)، ويذكره، ثم يقول: (ومعنى الأفضلية كذا).

# [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

٣٦ \_ قوله في الفصل المعقود لانقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان، وإلى الوسائل والمقاصد:

(فإن قيل: لو صلَّى على الجنازة ثانياً من لم يصلِّ عليها أولاً بعد إسقاط فرضها في الحكم، لكانت الصلاة الثانية فرضا عند أصحاب الشافعي عليه، فكيف يُحكم بأنها فرضٌ مع سقوط الفرض بصلاة السابقين؟ وليس هذا كاللاحقين في الصلاة، فإن مصلحة الفرض لا تحصل إلا بالتحلل من الصلاة.

فالجواب: أن جميع مصالح فروض الكفايات، إذا أُتِي بها، فقد دخلت في الوجود قطعاً. ومصلحة فرض الصلاة على الميت لم تدخل في الوجود قطعاً؛ لأن مقصودها الأعظم: إجابة الدعاء، وهو غيبٌ لا اطلاع لنا عليه، فمن الجائز أن لا يُقبل دعاء من تَقَدَّم بالصلاة، فتكون الصلاة الثانية محصلةً للمصلحة التي هي إجابة الدعاء) إلى آخره(١).

يقال عليه: ما ذكره من الجواب عن الصلاة على الميت، ينتقض بمن

قواعد الأحكام ١: ٧٢.



صَلَّى على ميت بعد صلاة من يُقطع بإجابة دعائه، كمن (١١) صَلَّى على ميت بعد صلاته \_ صلى الله وسلم عليه \_ عليه ؛ وكمن صَلَّى بعد صلاة أربعين عليها، ورد في الحديث من إخباره ﷺ أنهم يُشفّعون فيه (٢).

والأولى أن يقال: إن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به بعض الأمة، أُسقَط الحرج عن الباقين، ولم يُمنع غيرهم من الفعل، فإذا فَعَل غيرهم كان ممن توجّه إليه الفرض أولاً وإن سقط الحرج عنه بفعل غيره، فأثيب على ذلك ثواب فرض الكفاية، لأنه إنما عَمِل بالخطاب الأول، لا بخطاب جديد.



### [فصل في بيان رُتب المفاسد]

٣٧ - قوله في الفصل المعقود لبيان رُتب المفاسد:

(ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهينا إلى أعلى رُتب المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد)(٣).

في المخطوط: (فمن)، ولكن يبدو أن الصواب: (كمن)، كما جاء هكذا في الجملة التالية في قوله: (وكمن صلى بعد صلاة أربعين...).

روى مسلم في صحيحه ٢: ٥٥٥ (٩٤٨) كتاب الجنائز، باب من صلّى عليه أربعون **(Y)** شُفِّعوا فيه، عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقُديد أو بعُسفان، فقال: يا كُريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجتُ فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفّعهم الله فيه).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٧٨.

يقال عليه: في هذا نظر، لأنه قد تفُوت تلك المفسدة ولا كراهة، كالخلوة بالأجنبية مع امرأة أو نسوة.

سم المرابي قوله فيه أيضاً: (وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلُواً لقتل الأولاد (۱)، لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار، وأذبة الجار) إلى آخره (۲).

يقال عليه: الصواب أن يقال: وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلو (القتل مطلقا)، لئلا يلزم عليه أن يكون قتلُ غير الولد أخف من الزنى بحليلة الجار، وليس كذلك.

وحينئذ، فقوله ﷺ: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك) يثبُت على (القتل المحرّم بأنواعه)، وخصّ (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة من رُتب القتل المحرّم، يلى (الإشراك بالله).

#### \* \* \*

### [فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

٣٩ \_ قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد) ٣٠).

يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح المجردة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما تقدّم من المصالح خطاباً أوعملاً.

<sup>(</sup>۱) أي: جَعل النبي ﷺ ذلك كما في حديث ابن مسعود ﷺ: أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قيل: ثم أيُّ؟ قال: (ثم أن تُواني حليلة جارك). صحيح البخاري ٢: يَطعَم معك). قيل: ثم أيُّ؟ قال: (ثم أن تُواني حليلة جارك). صحيح البخاري ٢: ٧٩ (٢٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۷۹.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٩١.

# • ٤ - قوله في الفصل المذكور: (ولبيان الأفضل، وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة:

أحدها: تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك. ويقوم الاعتقاد في حق العامة مقام العرفان) إلى آخره (١٠).

يقال عليه: جعله (تقديم العرفان بالله وصفاته) من أمثلة تقديم الفاضل على المفضول، لا يتوجّه؛ لأن تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك، من باب تقديم الشرط على المشروط.

٤١ - قوله فيه أيضاً: (ولفضل الإيمان، تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام، ترغيباً فيه، فإنها لو وجبت في الابتداء لنَفَرُوا من الإيمان)(٢).

يقال عليه: المختار أن هذه التكاليف إنما ترتّبت هذا الترتيب لعدم مقتضياتها وأسبابها دفعة واحدة أولَ الإسلام، ففُرض كلُّ منها عند وجود ما يقتضيه.

٤٢ ـ قوله فيه أيضاً: (الجهاد، لو وجب في الابتداء لأباد الكفرةُ أهلَ
 الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين)<sup>(٣)</sup>.

يقال عليه: إنما تأخر لعدم مقتضيه، وهو بُدْأَة (٤) الكافرين بظلم المؤمنين كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ الآية [الحج: ٣٩]، وإلا فـ ﴿ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ۚ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

قواعد الأحكام ١: ٩١.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٩٢ وتتمة هذه الجملة هكذا: (لَنَفروا من الإيمان لئِقل تكاليفه).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) أي: بدء الكافرين بظلم المؤمنين. وكلمة (بُدأة) هكذا جاءت في المخطوط مشكولة بضم الباء، وهو وجه صحيح في ضبط هذه الكلمة. ينظر تاج العروس ١: ١٣٨ (بدأ).

٤٣ ـ قوله فيه أيضاً: (القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام، لَنَفَر الكفار من الدخول فيه)<sup>(١)</sup>.

يقال عليه: هذا لا يتوجّه، لأنه يقتضي أنه أبيح في صدر الإسلام، أن يُقَرَّ الكافر إذا أسلم، على أكثر من أربع نسوة، وأن للمسلمين الزيادة على أربع. وذلك لا يُعرف.

٤٤ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات)(٢).

يقال عليه: ترجمة الفصل بـ (اجتماع المصالح المجرّدة)، لا يناسبها هذا المثال، بل هذا من التقديم المطلق.

25 ـ قوله [٩/أ] فيه أيضاً في أثناء المثال الرابع: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة، وركعتا الفجر أفضل من حجة التطوع، وقد جَعَل النبي عَلَيْهُ الجهاد تلو الإيمان، وجَعَل الحج في الرتبة الثالثة. فإن قُدِّمت الصلاة عليهما، كان ذلك مخالفاً لظاهر الحديث؛ وإن تأخرت عنهما، لم يستقم كون الصلاة أفضل الأعمال البدنية) (٣).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٩٢.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۹۳.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٩٤. وأصل الكلام في هذا المثال يبدأ هكذا: (تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال ونوافلها، لقوله ﷺ: (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة). هذا مذهب الشافعي ﷺ. وفيه إشكال، لأن رسول الله ﷺ سئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور». ثم قال الشيخ بعده: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة) إلى آخر النص المذكور أعلاه.

يقال عليه: لا بُعد في أن تكون صلاة الصبح أفضلَ من حجة مبرورة. وقد قَدَّم هو أنه لا بدع في أن الله تعالى يثيب على العمل اليسير أكثر مما يثيب على العمل الكثير، وأطال الكلام في ذلك في الفصول السابقة (١).

وأما قوله: (فإن قُدِّمت الصلاة عليهما، كان مخالفاً لظاهر الحديث):

(۱) مثل قوله في قواعد الأحكام ۱: ٤٤ (وليس ببعيد من تفضل الرّب سبحانه أن يَأجُر على أقل العملين المتجانسين أكثر مما يَأجُر على أكثرهما، كما فَضَّل أجر هذه الأمة مع قلة عملها على أجر اليهود والنصارى مع كثرة عملهم، وكما فَضَّل أجر الفرائض على ما يساويها من النوافل...، وكما أن قيام ليلة القدر موجبٌ لغفران الذنوب مع مساواته لقيام كل ليلة من ليالي رمضان، وكذلك العملُ في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر مع التساوي...).

ثم قال بعد قليل في ١: ٥٥ (ومما يدل أيضاً على أن الله قد يأجُر على قليل الأعمال أكثر مما يأجُر على كثيرها، ما روي عن ابن عمر عن النبي على أنه قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين كرجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غُدوةٍ إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟! فقال: هل نَقَصتُكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلى أوتيه من أشاء) أخرجه البخاري.

ثم قال في ١: ٤٩ (فرُبِّ عبادة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان؛ وعبادة ثقيلة على الإنسان خفيفة في الميزان، بدليل أن التوحيد خفيف على الجَنان واللسان، وهو أفضل ما أُعطيه الإنسان، ومَنّ به الرحمن، والتفوّه به أفضل من كل كلام...).

وقال أيضاً في قواعد الأحكام ١: ٥٣ (وقد يكون قليلُ العمل البدني أفضلَ من كثيره، وخفيفُه أفضلَ من ثقيله، كتفضيل القصر على الإتمام، وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص ركعاتها على سائر الصلوات عند من رآها: (الصلاة الوسطى)...، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. ولو كان الثواب على قدر النصب مطلقا، لَما كان الأمر كذلك...، ولما فضلت ركعتا الفجر على مثلها من الرواتب).

يقال عليه: إنما حُوِّل ظاهر الحديث (١) بالدليل، وهو حديث ابن مسعود وغيره (٢).

27 ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الخامس: تقديم المبدّلات على أبدالها، كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار) (٣).

يقال عليه: هذا عجيب! فإن كلاً منهما أصلٌ في نفسه، وليس الاستجمار بدلاً عن الاستنجاء.

٤٧ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال السابع: تقديم الرواتب على بعض،
 كتقديم الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب) إلى آخره (٤).

يقال عليه: هذا المثال لا يناسب الزحمة (٥)، لأنه لا اجتماع ههنا.

<sup>(</sup>۱) أي: الحديث المتقدم في الهامش قبل قليل أن رسول الله على سئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور».

<sup>(</sup>٢) أما حديث ابن مسعود ﴿ فَهُو أَنه قال: سألتُ رسول الله ﴿ أَيُّ العمل أفضل؟ قال: (الصلاة لوقتها) قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: (بر الوالدين). قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله). صحيح البخاري ١: ١٩٧ (٥٠٤) وصحيح مسلم ١: ٩٨ - ٩ (٨٥) واللفظ له. وينظر صحيح البخاري ٢: ٧٠٤٠ (٧٠٩٦).

ومن الأحاديث الأخرى في هذا المعنى حديث ثوبان على قال: قال رسول الله على: (استقيموا ولن تُحصُوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) الحديث. سنن ابن ماجه ا: ١٠١ (٢٧٧). وفي لفظ لهذا الحديث عند الحاكم: (واعلموا أن خير دينكم الصلاة). المستدرك ١: ٢٢٠.

فبمثل هذه الأحاديث ـ التي قُدّمت فيها الصلاة مطلقاً على الأعمال الأخرى، وجُعلت أفضل الأعمال ـ خُصِّص ظاهر حديث أن أفضل الأعمال إيمان بالله إلخ.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) يقصد بـ (الزحمة): تزاحم المصالح واجتماعها، وهو الموضوع الذي عقد له الشيخ ابن عبد السلام هذا الفصل الذي تُذكر فيه هذه الأمثلة.

٤٨ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلوات. والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن يُنقذ الغريق ثم يقضي الصلاة)(١).

يقال عليه: لا تقديم في هذا المثال على المختار، بل يصلّى صلاة شدة الخوف إلحاقاً له بالأنواع المعروفة التي يصلَّى فيها صلاةً شدة الخوف، كما هو مقرر في موضعه.

٤٩ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المُحرِم وقتُ عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعاتٍ، فلو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة للوقوف. فقد قيل: يَدَع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة) إلى آخره $^{(Y)}$ .

يقال عليه: هذا التعليل لم نره في هذا الوجه لغير الشيخ.

وعلة هذا الوجه: أن الحج في حق المُحرِم، كالشيء الحاصل؛ والفواتُ طارئُ (٣) عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مالٍ حاصلٍ لو لم يهرُب به. ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون المعسر (٤).

قواعد الأحكام ١: ٩٦. وتتمته: (ومعلوم أن مافاته من مصلحة أداء الصلاة، لا يقارب (1) إنقاذ نفس مسلمةٍ من الهلاك).

قواعد الأحكام ١: ٩٨. (٢)

في المخطوط: (طارٍ). (٣)

توضيح هذا الكلام: أن المديون المُعسر العاجز عن بينة الإعسار الذي لا يصدّقه (٤) غريمه ولو ظفر به حَبَسه، إذا هَرَب منه وضاق عليه وقت الصلاة، فله أن يصليها ـ عند الشافعية - على هيئة (صلاة شدة الخوف)، دفعاً لضرر الحبس، فيصلى كيف أمكن راكباً وماشياً ولو مُومياً بركوع وسجود عَجَز عنهما، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.

وكما جازت هذه الكيفية للصلاة للمديون المُعسر، تجوز أيضاً \_ في وجهٍ عند الشافعية ـ للمُحرم المذكور في المثال أعلاه، الذي يقصد عرفات ليلاً ويضيق عليه وقت =



# ه - قوله في (المثال المذكور)(١): (والأصح أنه يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة) إلى آخره(٢).

العشاء؛ بحيث إن اشتغل بأداء الصلاة على الأرض فاته الوقوف، وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء، فله أن يتوجّه إلى عرفة لتحصيل الوقوف، ويصلي العشاء في أثناء سيره إلى عرفة كيفما أمكن على هيئة صلاة شدة الخوف، فيحصّل الحج والصلاة، لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس في حق المديون المعسر. لكن هذا الوجه ضعيف في المذهب.

والأصح أن هذا المُحرِم يؤخر الصلاة بالكلية، ويحصّل وقوف عرفة، لأن في تفويت الحج ضرراً ومشقة شديدة، وقضاؤه صعب، أما الصلاة فقد عُهد تأخيرها في صور أخرى لا تقارب المشقة فيها هذه المشقة كتأخيرها للجمع بين الصلاتين. وهذا الوجه (أي: تأخير الصلاة في هذه الصورة) هو الذي صوّبه النووي وهو المعتمد في المذهب. ينظر المجموع ٤: ٣٧١ وفتح الوهاب ١: ٣٤١ - ١٤٤ وأسنى المطالب ١: ٣٤٢ ونهاية المحتاج ٢: ٣٧٢ ومغني المحتاج ١: ٣٠٤ - ٣٠٥ والإقناع للشربيني ١: ٢٧٤ ونهاية المحتاج ٢: ٣٠٢ ومغني المحتاج ١. ٣٠٤ - ٣٠٥ والإقناع

(١) أي (المُحرِم الذي ضاق عليه وقت صلاة العشاء. . . ) المتقدم في النص السابق.

٢) قواعد الأحكام ١: ٩٨. وقول الشيخ ابن عبد السلام عن هذا الوجه، (أنه الأصح): ليس كذلك، بل هو وجه ضعيف في المذهب، والأصح أنه يؤخر الصلاة بالكلية وجوباً، ويتوجّه أولاً إلى عرفة ليُدرك الوقوف. يقول النووي في المجموع ٤: ٣٧٣: (إذا كان مُحرِماً بالحج وضاق وقت وقوفه، وخاف فوت الحج إن صلى لابثاً على الأرض بأن يكون قريباً من أرض عرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر، وقد بقي بينه وبين طلوع الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقط ولم يكن صلاها، ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال:

الصحيح يؤخر الصلاة ويذهب إلى عرفات لأن في تفويت الحج ضرراً ومشقة شديدة. وتأخيرُ الصلاة يجوز بالجمع بين الصلاتين، ومشقته دون هذا.

والثاني: يجب عليه الصلاة في موضعه ويُقوِّت الحج؛ لأنها آكد منه؛ لأنها على الفور بخلاف الحج. وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا الوجه وقال: يشبه أن يكون أشبه بكلام الأئمة. والثالث: له أن يصلي صلاة شدة الخوف، فيحصّل الحج والصلاة في الوقت وهذا ضعيف). انتهى كلام النووى. ونحوه في روضة الطالبين ٢: ٦٣.

يقال عليه: ما صححه هو خلاف ما صححه الرافعي [٩/ب] والنووي وغيرهما، من أنه يُتِمّ صلاتَه وإن فاته الوقوف بعرفة (١). ولكن ما ذكره، هو

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب ١: ٢٧٤ (ويؤخّرها، أي: ويؤخّر المُحرم صلاته وجوباً لخوف فوات الوقوف لو صلى متمكناً، ويقف...، لأن قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة، وقد عَهِدنا تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع. ولا يصلّها، أي: صلاة شدة الخوف).

(۱) قول البلقيني كله عن هذا الوجه (وهو أن المُحرم في الصورة المذكورة يشتغل بأداء الصلاة أولاً وإن فاته الوقوف بعرفة): أن هذا هو ما صححه الشيخان الرافعي والنروي كلاهما، ليس كذلك أيضاً، بل قد اختلف تصحيح كل منهما كما يُلحظ من النص المتقدم من (المجموع) للنووي، فالذي صحح هذا الوجه هو الرافعي فقط، فقد جاء في كتابه العزيز في شرح الوجيز ٤: ٦٤٩ ـ ٦٥٠: (المُحرمُ إذا ضاق وقت وقوفه بعرفة وخاف فوت الحج لو صلى متمكناً، ما الذي يفعل)؟ ثم حكى الرافعي فيه ثلاثة أوجه، وهي: ((أحدها): أنه يؤخر الصلاة، فإن قضاءها هين، وأمر الحج خطير وقضاؤه عسير. (والثاني): أنه يقيمها كما تقدم في شدة الخوف. ويُحتمل فيها العذر... (والثالث): أنه تلزمه الصلاة على سبيل التمكن والاستقرار، لأن الصلاة تِلْوُ الإيمان، ولا سبيل إلى إخلاء الوقت عنها لعظم حرمتها، ولا سبيل إلى إقامتها كما تقام في شدة الخوف...). قال الرافعي: (ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام الأثمة). فهذا ترجيح الرافعي للوجه الثالث، وهو أن هذا المُحرِم يشتغل بأداء الصلاة أولاً وإنْ فاته الوقوف بعرفة.

أما النووي فقد صحح القول بعكس ذلك تماماً أي بتأخير الصلاة بالكلية وتقديم إدراك الوقوف بعرفة وإن فاتته الصلاة. وقد سبقت نصوصه التي نقلتُها قبل قليل من (المجموع) وغيره.

وقال النووي في منهاج الطالبين ١: ٢٣ في النوع الرابع من أنواع صلاة الخوف: (أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف، فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا...) قال: (وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحَيْن، وهربٍ من حريق، وسيل، وسبع، وغريم عند الإعسار وخوفِ حبسه). ثم قال عن هذا النوع: (والأصح منعه لمُحرمٍ خاف فوت الحج). انتهى.

المختار (١<sup>)</sup>.

ولمزيد من الإيضاح، فهذا نص الرملي في نهاية المحتاج ٢: ٣٧٣: (لو قصد المحرم عرفات ليلاً، وبقي من وقت العشاء مقدار: إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف، وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء: لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف... والثاني: له أن يصليها لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون. وعلى الأول: يؤخر الصلاة وجوباً ويحصّل الوقوف كما صوّبه المصنف خلافاً للرافعي، لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين، وقد عُهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع. والمراد بتأخيرها: تركها بالكلية). وفي فتح الوهاب لزكريا الأنصاري ١: ١٤٤ وعنه نقله الشربيني في الإقناع ١: ١٩٧ (وليس لمُحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثاً، أن يصليها سائراً...، وهل له أن يصليها ماكثاً ويفوّت الحج لعظم حرمة الصلاة؟ أو يحصّل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة؟ وجهان. رجَّح الرافعي منهما الأول، والنوويُّ الثانيّ، بل صوّبه، وهو المعتمد. وعليه فتأخيرها واجب).

وبهذا اتّضح أن القول بأن هذا المُحرم يُتم صلاته وإن فاته الوقوف بعرفة، هو مختارُ الرافعي فقط دون النووي، رحمهما الله تعالى، خلافاً لما عزاه البلقيني كلله، إليهما أنهما معا يصححان هذا الوجه.

) ظاهر هذه العبارة يوهم أن مراد البلقيني به، هو ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم ٥٠ أن (الأصح أن المُحرِم المذكور يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف، وهو ذاهب إلى عرفة)، أي: أنه هو الوجه المختار. لكن تبيّن من النصوص المنقولة في التعليقات المتقدمة أن هذا وجه ضعيف وغير معتمد، فيبعُد من البلقيني أن يكون هذا هو مرادَه، خصوصاً أنه ذكر أن تصحيح الشيخين الرافعي والنووي، على خلاف هذا الوجه الضعيف؛ لذا فالأقرب أن يقال: يبدو أن البلقيني يقصد بقوله: (ولكن ما ذكره، هو المختار)، أي: ما كان ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم هو هو ما قيل من (أن هذا المُحرِم يَدَع الصلاة ويذهب إلى عرفة)، هذا الوجه هو المختار في المذهب. وهو كذلك، كما تبيّن من النصوص المذكورة في التعليقات السابقة.

والخلاصة: أن الوجه الصواب المعتمد عند الشافعية رحمهم الله تعالى في مسألة المُحرِم هذه، أنه يؤخّر صلاة العشاء وجوباً، ويتوجّه لإدراك وقوف عرفة وإن فاتته الصلاة.

١٥ - قوله في الفصل المذكور في (المثال الرابع عشر): (وإن مَلَك حيواناً يؤكل، وحيواناً لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، وتعذر بيعهما، احتمل أن يقدِّم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل، ويذبح المأكول؛ واحتمل أن يسوّي بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفاً، وغيرُ المأكول يساوي درهماً، ففي هذا نظر واحتمال)(١).

يقال عليه: الأرجح أو الصواب، تقديم نفقة المأكول الذي يساوي ألفاً، على غير المأكول الذي يساوي درهماً.

٥٢ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الخامس عشر: إذا اجتمع مضطران)، إلى أن قال: (وَجَد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة أو القرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما)(٢).

يقال عليه: احتمال التخيير متعين، واحتمال القسمة بعيد، لأن الصورة أنه لا يكفي إلا ضرورة أحدهما. وبقي احتمال ثالث لم يذكره، وهو: الإقراع، وهو قريب.

 $^{\circ}$  والداً، عوله في المثال  $^{\circ}$ : (وإن كان أحدهما أولى، مثل أن كان والداً، أو والدة، أو قريباً، أو زوجة، أو ولياً من أولياء الله تعالى، أو إماماً مقسطاً، أو حَكَماً عدلاً، قُدّم الفاضل على المفضول)  $^{(2)}$ .

يقال عليه: ظاهره التقديم وجوباً، وهو متوجّه فيما إذا كان والداً أو ولداً

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٩٩. وأصل الكلام هكذا: (إذا اجتمع مضطران، فإن كان معه ما يَدفع ضرورتهما، لزمه الجمع بين دفع الضرورتين، تحصيلاً للمحصلتين. وإن وَجَد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما).

<sup>(</sup>٣) أي: نفس المثال السابق الخامس عشر في اجتماع المضطرين.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٩٩ وتتمة الكلام: (لِما في ذلك من المصالح الظاهرة).



أو قريباً. ويليه: التقديم وجوباً فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت واجبة إلا أنها ترتبت في ذمته. ويستحب تقديم الفاضل في البواقي، والوجوب بعيد.

26 ـ قوله في المثال<sup>(۱)</sup>: (فإن قيل: لو وَجَد المكلف مضطرَّين متساويين ومعه رغيفٌ لو أَطعَمه لأحدهما لعاش يوماً، ولو أَطعَم كلَّ واحد منهما نصفَه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يُطعمه لأحدهما أم يجب فضَّه عليهما؟ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، لِما ذكرتُه من أن أحدهما قد يكون ولياً لله، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل: التسوية، فدفعُه لهما عدلٌ وإحسان مندرج في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (١) [النحل:

يقال عليه: قوله في التعليل: (لِما ذكرتُه من أن أحدهما قد يكون ولياً لله)، أولى منه أن يقول: (لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح الآخر). وفي استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) بـ (التسوية) لا يقتضى التسوية فيما نحن فيه.

٥٥ \_ قوله [1/١٠] في المثال<sup>(٣)</sup>: (فإن الراجل يأخذ سهماً لحاجته، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه)<sup>(٤)</sup>.

يقال عليه: كون السهم الثالث لسايس فَرَسِه، يرده ظاهر قوله ﷺ: (للفرس سهمان)(٥)، فيدخل في ذلك سايسُ الفرس وعلفُ الفرس وغير ذلك

<sup>(</sup>١) أي: نفس المثال الخامس عشر.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٩٩.

 <sup>(</sup>٣) أى نفس المثال الخامس عشر.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان عن ابن عمر ﷺ قال: (للفرس سهمان، وللرجل سهمٌ). =



مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه) (١): ظاهره غير مراد، والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.

٥٦ - قوله في المثال<sup>(٢)</sup>: (فإن قيل: هلا قدّر الشافعي نفقة الزوجات بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولِم قدّرها بالأمداد؟ قلنا: لما كانت النفقة عوضاً عن البضع، قدّرها؛ لأن الأصل في الأعواض: التقدير)<sup>(٣)</sup>.

يقال عليه: النفقة إنما هي عوضٌ عن الحبس، وعوضُ البضع إنما هو الصداق، وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.

٧٥ - قوله: (ولا فائدة في تقدير الحَبِّ)(٤) إلى أن قال: (والذي قاله

<sup>=</sup> صحيح ابن حبان ۱۱: ۱۳۹ (٤٨١٠). ورواه ابن ماجه عنه أن النبي ﷺ أَسهَم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهُم: للفرس سهمان، وللرجل سهمٌ. سنن ابن ماجه ٢: ٩٥٢ (٢٨٥٤) كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر نفسه أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. صحيح البخاري ٣: ١٠٥١ (٢٧٠٨) وهذا لفظه. صحيح مسلم ٣: ١٣٨٣ (١٧٦٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخريج أصل الحديث في الهامش المتقدم. أما هذا اللفظ فأورده الزيلعي في نصب الراية ٣: ١٤٤ معزوا لمسند إسحاق بن راهويه، من طريقين، عن ابن عباس أن النبي على أَسْهَمَ للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم لصاحبه. وفي كل من الطريقين ضعف كما قاله ابن حجر في الدراية ٢: ١٢٣. ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢: ١١٤ (غزوة رسول الله على خيبر) عن مكحول أن رسول الله على أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له.

<sup>(</sup>٢) أي: نفس المثال الخامس عشر.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) هذا متعلق بقول الشافعي المذكور قبل قليل، أن الشافعي لـ مَ قدَّر نفقة الزوجات بالأمداد؟ فيعلّق عليه الشيخ ابن عبد السلام بقوله: (ولا فائدة في تقدير الحَبِّ (إشارة إلى أن تقدير النفقة بالمُدّ، يقتضي أن تكون النفقة من الحَبِّ ونحوه من الأجناس التي يمكن تقديرها بالأمداد كما لا يخفى)، فإن ما يُضم إليه مؤونة إصلاحه مجهول، =

الشافعي (١) مؤدِّ إلى أن يموت كلُّ أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحَبِّ الذي أوجبه بما يُطعم الرجلُ زوجته من الحَبِّ واللحم (٢) وغيرهما: ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضاً) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي ره مؤدّياً إلى ذلك، لأن إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزّل في نظر الشرع منزلة المُسقِط لما في ذمة الزوج.

٥٨ ـ قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع)<sup>(٤)</sup>.

ظاهره أنه ردُّ على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحدٌ من أصحابه.

90 ـ قوله في المثال<sup>(0)</sup>: (فإن قبل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية، والقاضي يقبل قول المدَّعى عليه بيمينه، ولا يَقبل قول المدَّعي حتى ينكُل المدَّعَى عليه، وكذلك وَظَف البينة على المدّعي. وهذا تفاوتُ لا تسويةَ فيه؟ قلنا: معنى التسوية أن يسوِّي بين المدّعِيين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدّعين، والأيمانِ على المنكِرين، وردِّ الأيمان على المدّعين عند نكول المنكِرين). انتهى ملخصاً (1).

<sup>=</sup> والمجهول إذا ضُم إلى المعلوم صار الجميع مجهولاً، ولم يُعهد في السلف ولا في الخَلَف أن أحداً أَنفق الحَبِّ على زوجته مع مؤونة إصلاحه، بل المعهود منهم الإنفاق على ما جرت به العادة). قواعد الأحكام ١:١٠١.

<sup>(</sup>١) وهو تقدير نفقة الزوجات بالأمداد، كما سبق قريباً.

<sup>(</sup>٢) في قواعد الأحكام ١: ١٠١ (من الخبز واللحم).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١:١٠١.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٠١ وتتمة الكلام: (وإنما هي في مقابلة التمكين).

<sup>(</sup>٥) أي: في المثال الخامس عشر السابق، وفيه تطرّق الشيخ للكلام عن النفقات.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ١٠٢.

يقال عليه: الأمر في ذلك أسهل من أن يُجعل سؤالاً. وهذا من الواضحات. وقد مرّ في تفسيره (العدل) بـ (التسوية)، كلامٌ، فليراجع (١).

٦٠ قوله في الفصل المذكور في (المثال السادس عشر): (من تقديم الفاضل على المفضول): (وقد قال الأصحاب: إذا اشترى عبداً للإعتاق، فليشتر العبد الكدود<sup>(٢)</sup> المجهود، فإن إعتاقه أفضل من إعتاق المرفّه) إلى آخره<sup>(٣)</sup>.

ومما ورد من استعمال لفظ (كَدُود) بدون الميم بالمعنى المراد هنا، في كلام البلغاء، قول الشاعر، كما في المدهش لابن الجوزي ١: ٢٦٠:

كَدُودٌ، كَدُودِ السّرِيّ ينسبج دائه ويهلك غمّاً وسُط ما هو ناسجُهُ ومنه أيضاً قول ابن الجوزي في المصدر نفسه ١: ٥٠٧ في كلام رشيق في وصف العلم وفضله: (من خُلق للعلم شَفَّ جوهرُه من الصغر، فتراه ينفق في الجِدّ بضاعة الشبيبة، ويسابق سائق العجز. يَصِلُ الكَدُودُ ليلَه بنهاره كدُود القرّ في زمان السّدة، فإذا امتلا وعاء قلبه بما وَعَى، نَسَج الفهمُ في زوايا الذهن من المعاني المستنبطة نَسْج القز؛ فإذا رأى عرياناً من العلم فأراد كسوتَه، بَعَث الفكرَ، فسَلّ من لطائف اللطف طاقاتِ، ثم أرسلها إلى صانع القوة، فبالغ في تحسينها، وتأنّق في تلوينها، ثم ينسجها اللسان على منوال البلاغة، فتظهر رقومُ نقوشها عن شدودٍ عقدتُها الفِطن الباطنة، فإذا الثوب نسيجُ وحده!).

(٣) قواعد الأحكام ١٠٤: ١٠٤ وتتمة الكلام: (لأن ما يدفعه (أي المُعتِق) عنه من ذل الرقّ وصعوبة الكدّ والجهد، أفضل مما يدفعه من مجرد ذل الرقّ).

<sup>(</sup>١) ينظر تعليق البلقيني على النص رقم ٥٤.

<sup>(</sup>۲) هكذا في المخطوط: (كَدُود) وأضح. وفي المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٠٣ (مكدود). وكلا اللفظين صحيح لغة، وهو من (الكدّ) أي السعي والاجتهاد، والشدّة في العمل وطلب الكسب، والتعب. ومنه يقال: (رجل مكدود) أي مغلوب. ويقال أيضاً: (رجل كَدُودٌ) بدون الميم: شَغَل نفسه في تعب. ومن المجاز: (بئر كَدودٌ) بدون الميم أيضاً: إذا لم يُنل ماؤها إلا بجهد ومشقة. مقاييس اللغة ٥: ١٢٥ - ١٢٦ وتاج العروس ٥: ٧٧ - ١٠٠ (كدد).



يقال عليه: هذا لا يناسب تقديم الفاضل على المفضول، [١٠/ب] ولا يصح الاستشهاد به لذلك. وقد يكون المرفَّه أفضلَ من المجهود بأن يكون ولياً و قريباً ونحو ذلك.

71 ـ قوله في (المثال السابع عشر): (إذا وَجَد من يصول على بُضعٍ محرّمٍ، ومن يصول على عضوٍ محرّمٍ أو نفسٍ محرّمةٍ أو مالٍ محرّمٍ، فإن أمكن الجمع) إلى أن قال: وإن تعذر الجمع بينهما، قَدَّم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقَدَّم الدفع عن العضو على الدفع عن البُضع)(١).

يقال عليه: إنما يتوجّه تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن البُضع، إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفس، وإلا فالدفع عن البضع مقدّم على الدفع عن النفس، لأنه واجب قطعاً. ويدخل في ذلك: نفسُ الدافع ونفسُ غيره. وفي نفسه قولان، وفي نفس غيره طريقان: أحدهما: كنفسه، والثاني: يجب الدفع قطعاً.

٦٢ \_ قوله في المثال<sup>(٢)</sup>: (وقَدَّم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير، إلا أن يكون صاحب الخطير غنياً، وصاحب الحقير فقيراً لا مال له سواه، ففي هذا نظر وتأمل)<sup>(٣)</sup>.

يقال عليه: الأرجح أنه يقدّم الدفع عن الحقير الذي للفقير، على الخطير الذي للغني. وقد مرّت الإشارة إليه في (فصل تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد) فراجعه.

٦٣ \_ قوله: (المثال الثامن عشر: يقدّم الدفع عن الإنسان، على الدفع

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١:١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أي: نفس المثال السابع عشر المتقدم.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١٠٤.



عن الحيوان المحترم. ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعاً لأعظمهما)(١).

يقال عليه: الأولى أن يقال: من باب تقديم أهم المصلحتين، لأن العبارة الأُولى إنما تقال في مفسدتين تتعلقان بذات المتحمل، كقطع السلعة إذا كان الخطر في تركها أو في قطعها أكثر، فذلك من باب تحمل أخف المفسدتين.

٦٤ - قوله في الفصل المذكور في أثناء (المثال الثالث والعشرين): (وإذا استوى النساء في درجات الحضانة، فقد يُقرَع بينهن، وقد يُتخيَّر (٢)، والقرعة أولى)(٣).

يقال عليه: الإقراع هو المجزوم به في التصانيف.

وقوله: (وقد يُتخيَّر) بالبناء للمفعول: إن كان المراد: القاضي يَتخيَّر، فلا معنى له. وإن كان المراد أن الطفل يَتخيَّر إذا كان مميزاً، فله وجهٌ وإن لم يذكروه.

وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكَرٍ مؤخّر، وأنثى مقدّمة؛ كما جاءت به السنة (٤) فافهمه صاغياً له.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١:٤٠١.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في تعليق البلقيني النصُّ على ضبط كلمة (يُتخيّر) هكذا بالمبني للمجهول.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ورد ذلك في روايات: منها ما في سنن أبي داود ٢: ٢٨٣ (٢٢٧٧) واللفظ له، وسنن النسائي ٦: ١٨٥ (٣٤٩٦) وسنن البيهقي ٨: ٣ عن أبي هريرة على قال: سمعتُ امرأة جاءت إلى رسول الله على، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة وقد نفعني. فقال رسول الله على: (استَهما عليه)، فقال زوجُها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي على: (هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت). فأخذ بيد أمه، فانطلقتُ به.



# وقد وقع وهم في بعض نسخ (الروضة) وفي (المنهاج)(١).

قال شيخ الإسلام (٢) فائدة: الذي وقع في بعض نسخ (الروضة) هو: (أنه أَثبَت التخيير بين الأب مع الأخت أو مع الخالة، إذا قدّمناه عليهما). وهذا وهم. وصوابه: (إذا قدّمناهما عليه). وكذا وقع في بعض نسخ (الروضة) (٣).

والذي في (المنهاج): (أنه أَثبَتُ التخيير بين أبٍ وأختٍ أو خالةٍ في الأصح)(٤). وليس هذا بالأصح. ولا يثبت التخيير بين الأب والأخت، ولا

وكان هذا الابن مميّزاً، بدليل قول أمه: (وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة ونَفَعني): (تريد أن ابنها بلغ مبلغاً تَنتفع بخدمته) كما في مرقاة المفاتيح ٢: ٤٩٣. وقد بَوَّب البيهةي على هذا الحديث في سننه ٨: ٣ بقوله: (باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغاراً. فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثماني سنين وهو يعقِل، خُيِّر بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما اختار).

ويُنظر روايات أخرى في هذا الموضوع، في سنن الترمذي ٣: ٦٣٨ (١٣٥٧) وسنن ابن ماجه ٢: ٧٨٧ (٢٣٥١)، ومسند الشافعي ص ٢٨٨ وسنن البيهقي ٨: ٤.

(۱) هنا توجد علامة لَحَق في صلب الكلام في المخطوط، ثم يوجد أمامها في الهامش بخط الناسخ: العبارة الآتية في الفقرة التالية التي تبتدئ بقوله (قال شيخ الإسلام...) الخ.

(٢) هذا مما كتبه ناسخ المخطوط في الهامش هنا كما سبقت الإشارة إليه. والمراد بشيخ الإسلام: شيخه البلقيني. وهذه الفقرة هي بيان للوهم الذي يشير إليه البلقيني أعلاه، الواقم في بعض نسخ (الروضة) و(المنهاج).

(٣) وهكذا جاء على الصواب في نسخة (روضة الطالبين) ط. المكتب الإسلامي ٩: ١٠٤ لكن بلفظ: (إذا قدّمناها عليه) بضمير التأنيث المفرد. وعليه فمرجع الضمير: الأخت أو الخالة.

(٤) هكذا في (منهاج الطالبين) ص ١٢١طبعة دار المعرفة ببيروت. وكذا هو ص ٤٦٦ من الطبعة الصادرة بعناية الأخ محمد محمد طاهر شعبان عن دار المنهاج ـ جدة.



بين الأب والخالة، لأنه مقدّم عليهما قبل التمييز، وإنما يُقطع ببقاء حق الأب في التقديم (١). انتهت. نقلتُه (٢) من خطه، أبقى الله حياته للمسلمين.

فتأمل هذا الضابط، وراجع الكتب، تَعرف الخطأ من الصواب.

٦٥ - قوله في المثال المذكور(7): (وكذلك يقدّم الأب على سائر العصبات في ولاية [1/11] المال والنكاح)(3).

يقال عليه: لا مدخل للعصوبة في ولاية المال، خلافاً لما يُفهِمه كلامه. وقوله: (والنكاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر (٥)، فلا حاجة إلى إعادته. ٢٦ ـ قوله في المثال (٦): (ويقدم الجدّ على الأوصياء)(٧).

يقال عليه: هذا غير صحيح، لأن الصحيح أنه لا يجوز نصب وصي الحد على معنى: (أنه يقدَّم الجدِّ - والجدُّ حيُّ - بصفة الولاية. فإن أُوِّل في كلامه على معنى: (أنه يقدَّم الجدِّ

<sup>(</sup>۱) مما يؤيد كلام البلقيني، ما جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ٤: ٢٥٥ في التعليق على هذه المسألة: (أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدَّم الأب على سائر الحواشي، ومن جملتهم الأخت والخالة، فالأب مقدم عليهما). ثم نقل عن ابن حجر الهيتمي أنه قال: (لا تخيير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة. وهو المعتمد الموافق لما في (الروضة) وأصلها. وما في (المنهاج) من ترجيح التخيير بين الأب والأخت، وبينه وبين الخالة: تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز...). وينظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) القائل هو الناسخ، ويشير بقوله (من خطه. . . ) إلخ، إلى شيخه البلقيني.

<sup>(</sup>٣) أي: المثال الثالث والعشرين.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) هو في قول الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ١: ١٠٨: (وكذلك يقدَّم في ولاية النكاح، الأقاربُ على الموالي والحكام. ويقدَّم من الأقارب أرفقُهم بالمولَّى عليه، كالآباء والأجداد).

<sup>(</sup>٦) أي: نفس المثال الثالث والعشرين.

<sup>(</sup>٧) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.

على نصب وصيِّ)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصيٌّ، فيقدّم الجدّ عليه.

 $^{(1)}$ : (والوصي تُشترط فيه العدالة)  $^{(1)}$ :

ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف) إلى أن قال:

(ولما كان تصرف القضاة أعمّ من تصرف الأوصياء، وأخصّ من تصرف الأئمة: اختُلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.

وإن كان مراده: الفسقَ المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والردُّ عليه، وذلك إذا ولّاه سلطانٌ له شوكة. فتأمله.

#### \* \* \*

## [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحقّ، للضرورة العامة]

٦٨ ـ قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما
 وافق الحقّ، للضرورة العامة:

(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغى، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال:

<sup>(</sup>١) أيضاً الثالث والعشرين.

<sup>(</sup>٢) هنا توجد في الهامش كلمة (بلغ)، إشارة إلى مجلس قراءة هذا الكتاب من الناسخ على مصنفه وشيخه البلقيني.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.



(وأما أخذُهم الزكوات، فإن صرفوها في مصرفها أجزأت، لِما ذكرناه. وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار) إلى آخره(١).

يقال عليه: الأحسن في التعليل أن يقال: (أجزأت لأنها وقعت الموقع).

والمختار فيما إذا لم يصرفوها في مصارفها، تفصيل، وهو أنه إن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام الجائر، فإنه يَبرأ الغني قطعاً، لأنه فَعَل الواجب؛ وإلا فإن أُجبر على دفعها، فالتردد. والأرجح عدم الإجزاء. وإن لم يُجبر على دفعها إليه وصَرَفها في غير مصارفها، فلا يبرأ قطعاً.

#### \* \* \*

## [فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

79 - قوله في الفصل المعقود لتقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح: (إذا أراد الإمام عَزْل الحاكم، فإن رابَه منه شيء، عَزَله، لِما في إبقاء

المُريب من المفسدة إذ لا نُصح (٢) في تقرير المُريب على ولاية عامة ولا خاصة) (٣).

يقال عليه: المختار في العزل بالريبة، تفصيل، وهو: أنه لا يخلو: إما أن يكون الإمام الذي يَعزل بالريبة، هو الذي باشر ولايتَه بعد استيفاء شروطها، فلا يجوز له عزله لمجرد الريبة، وإلا جاز.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١١١.

<sup>(</sup>٢) هذا الضبط من الناسخ في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١١٢.

<sup>(</sup>١) أي: في كلام الشيخ ابن عبد السلام في (قواعد الأحكام).

أي: سيأتي في كلام الشيخ ابن عبد السلام، ما يشهد لكون عمر رها خولف في (٢) اجتهاده في العزل لمجرد الريبة. وهو ما وضّحه الشيخ في قوله: (ولما اتُّهم خالد بن الوليد بأنه قَتَل مالك بن نُويرة ليتزوج بامرأته. . . حَرَص عمر على أن يَعزله أبو بكر وقال: قَتَل رجلاً من المسلمين، ونَزَا على امرأته؛ فامتنع أبو بكر من عزله، لأنه كان أصلح في القيام بقتال أهل الردة من غيره. وهو أصوب مما رآه عمر؛ لأن تلك الريبة لم تكن قادحة في كونه أقومَ بالحرب من غيره...). قواعد الأحكام ١: ١١٣. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام كلله عن خالد عليه، فيه اختصار شديد. وأصل القصة كما في السيرة الحلبية ٣: ٢١٢: (فإن العرب لما ارتدَّت بعد موته عَيُّهُ، عُيِّن خالد لقتال أهل الردة، وكان من جملتهم مالك بن نُويرة، فأسره خالد هو وأصحابه، وكان الزمن شديد البرد، فنادى منادي خالد: أنْ أَدْفِئُوا أسراكم. فظن القوم أنه أراد: ادفِنُوا أسراكم، أي: اقتلوهم. فقتلوهم، وقُتل مالك بن نُويرة. فلما سمع خالد ذلك، قال: إذا أراد الله أمراً أمضاه. وتزوج خالد رضي الله تعالى عنه زوجة مالك بن نويرة. . . ويقال: إن خالداً استدعى مالك بن نُويرة وقال له: كيف ترتدّ عن الإسلام وتمنع الزكاة؟ ألم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة؟ فقال: كان صاحبكم يزعم ذلك! فقال له: هو صاحبنا وليس هو بصاحبك؟! يا ضرار، اضرب عنقه. . . ، فلما بلغ سيدَنا عمر ذلك قال للصديق رضي الله تعالى عنهما: اعزله فإن في سيفه رَهَقاً، كيف يَقتُل مالكاً ويأخذ زوجته؟! فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: لا أغمد سيفاً سلَّه [الله] على الكافرين والمنافقين، سمعتُ رسول الله على يقول: نِعم عبد الله وأخو العشيرة خالدُ بن الوليد، سيفٌ من سيوف الله، سلَّه الله على الكافرين والمنافقين. وقال الصديق رضى الله تعالى عنه في حق خالد: عجَزَت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد!). انتهى. وينظر الروض الأنُّف ٤: ١٩٧ والبداية والنهاية ٤: ٣١٤ و٦: . 477

وقصة خالد هذه، ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ العَلَمُ المحققين =



٧٠ قوله فيه أيضاً: (الحال الثانية: أن يَعزله بمن هو أفضل منه، فينفذ عزله تقديماً للأصلح على الصالح، لِما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين.

الحال الثالثة: أن يَعزله بمن يساويه. فقد أجاز بعضهم ذلك) إلى أن قال: (وقال آخرون: [۱۱/ب] لا يجوز)(۱).

يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معاً من الجواز، مقيد بما إذا كان في العزل مصلحةٌ لتسكين فتنة ونحو ذلك، وإلا فلا يجوز. لكن لو وقع العزل، نَفَذ في الأصح.

#### \* \* \*

من المعاصرين، ومحصوا القضية تمحيصاً علمياً متيناً، بما يُنزِّه ساحة هذا الصحابي الشريف الشهم الجليل ﷺ، ويُبرِّئه من أن تتطرق إليه شبهة كونه فَعَل ما فَعَل ـ في هذه القصة ـ لأغراض شخصية، معاذ الله تعالى. يراجع لذلك:

<sup>-</sup> خالد بن الوليد للأستاذ صادق عرجون ص ١٤١ ـ ١٥٨ الفصل الثامن: أحدوثة مالك بن نويرة، ثم ص ٣٠٤ ضمن الفصل الرابع عشر المتعلق بتحرير قصة عزل عمر رفي الخالد، وتحقيق أسبابه، وأنه ليس لقصة مالك بن نويرة مدخلٌ في العزل.

<sup>-</sup> أبوبكر الصديق ﷺ، شخصيته وعصره للدكتور علي محمد الصلابي ص ٣١٤ - ابوبكر الصديق ﷺ، شخصيته وعصره للدكتور علي محمد الصلابي ص ٣١٤ - هي زوجة ٣١٥ تحت عنوان: (خالد ومقتل مالك بن نويرة).

وقد ذكر الأستاذ آل عيسى في كتابه ٢: ٧٣٢ ـ ٧٣٣ أن هذا الخبر بكامله ضعيفٌ سنداً ومتناً، وقال في الخاتمة (في نتائج البحث) ٢: ١١٥٣ (لم يثبت ما ورد عن عمر شه من مخاصمته خالد بن الوليد شه لقتله مالك بن نويرة في موقعة البطاح، وتزوُّجِه من امرأته، وما رُوي من إشارته على أبي بكر شه بعزله عن قيادة جيوش المسلمين وإقادته من مالك بن نويرة).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١١٢ ـ ١١٣.

## [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

٧١ ـ قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند
 جور الأثمة:

(وإن وَجَد<sup>(۱)</sup> أموالاً مغصوبة، فإن عَرَف مالكيها فلْيَرُدها). إلى أن قال: (فإن يَعْس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أولاها فأولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَى [المائدة: ٢]، وهذا برُّ وتقوى. وقال ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)<sup>(۱)</sup>. وقال ﷺ: (كل معروف صدقة)<sup>(۱)</sup>. وإذا جَوَّز ﷺ لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، رضي الله عنهما يكفيها وولدها بالمعروف (ئ) ، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (٥).

يقال فيه: كان الأولى أن يَستدل الشيخ على مدّعاه بأن رسول الله على جَعَل للملتقط: التملك، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور

<sup>(</sup>١) أي: شخص من آحاد الناس.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي هريرة ﴿ إِنْ مَنْ نَفَّسَ عَن مؤمن كربة من كُرب الدنيا، نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). صحيح مسلم ٤: ٢٠٧٤ (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه. صحيح البخاري ٥: ٢٢٤١ (٥٦٧٥) كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، من حديث جابر بن عبد الله الله على . صحيح مسلم ٢: ٦٩٧ (١٠٠٥) كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من حديث حذيفة

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عائشة الله عنه صحيح البخاري ٥: ٢٠٥٢ (٥٠٤٩) وصحيح مسلم ٣: ١٣٣٨ (١٧١٤).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ١١٤.

المالك(١)؛ إلا أنه قد يُفرَّق بين اللقطة وبين هذا، بأنه يجوز، بخلاف اللقطة.

(۱) يدل لذلك ما جاء في بعض ألفاظ حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد ولله أن النبي على قال لمن سأله عن اللَّقَطة (اعرف عِفاصها ووكاءها، ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنُك بها. صحيح البخاري ۲: ۸۵۸ (۲۲۹۷) وصحيح مسلم ۳: ۱۳٤٦ (۱۷۲۲). وفي لفظ للبخاري ۲: ۸۵۸ (۲۲۹۵) (عرِّفها سنة، ثم احفظ عِفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها). ونحوه في صحيح مسلم ۳: ۱۳٤۸ (۱۷۲۲) وسنن الترمذي ۳: ۲۵۵ (۱۳۷۷) وفي لفظ لابن ماجه ۲: ۸۳۸ (۲۰۰۶) والنسائي في السنن الكبرى ۳: ۱۹۹ (۸۱۳) (اعرف عِفاصها ووكاءها وعرِّفها سنة، فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك).

قال ابن حجر في فتح الباري ٥: ٨٤ في شرح هذا الحديث: (واستُدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف. وهو ظاهر نص الشافعي. فإن قوله: (شأنك بها) تفويض إلى اختياره، وقوله: (فاستنفقها): الأمر فيه للإباحة... وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: (وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك».

وفي شرح النووي لصحيح مسلم ١٢: ٢٢ (قوله ﷺ: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها): معناه: إن جاءها صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال أصحابنا: إذا عَرَّفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف، أو بعد انقضائها، وقبل أن يتملكها الملتقط، فأثبَت أنه صاحبها، أَخَذها...، فأما إذا عَرَّفها سنة، ولم يجد صاحبها، فله أن يديم حفظها لصاحبها، وله أن يتملكها سواء كان غنياً أو فقيراً).

ومن الروايات أيضاً الدالة على إباحة التملك للملتقط بعد التعريف بها، ما رواه ابن ماجه ٢: ٨٣٧ (٢٥٠٦) من حديث أبي بن كعب رفيه: (اعرف وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرِّفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك).

وروى النسائي في السنن الكبرى ٢: ٢٣ (٢٢٧٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله على عن اللقطة، فقال: ما كان في طريق مَأْتيّ أو قرية عامرة فعرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك). وفي سنن أبي داود ٢: ١٣٦ (١٧١٠) في هذا الحديث: (فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك).

ويُستدل لذلك أيضاً، بأنه جَعَل مالَ من لا وارث له، للمسلمين من أهل بلده. وفي ابن ماجه وغيره، أن رسول الله على أعطى مالَ رجل مات ولا وارث له، رجلاً من أهل بلده (١) مع أنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعُد. فما نحن فيه أولى.

وما ذكره الشيخ من الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]، وبقوله ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، لا يتم. فتأمله.

ولا حجة في حديث هندٍ؛ لأن ذلك من باب الظفر، وليس ذلك نظير ما نحن فيه.

#### \* \* \*

## [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

٧٢ ـ قوله في (القاعدة المقعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة): (المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق، قدَّمنا أقلهم فسوقاً)(٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا المعنى في سنن الترمذي ٤: ٢٢٤ (٢١٠٥) عن عائشة أن مولى للنبي وقع من عذق نخلة، فمات، فقال النبي غين: (انظروا هل له من وارث)؟ قالوا: لا. قال: (فادفعوه إلى بعض أهل القرية). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٣٤٣ بلفظ أن رجلاً وقع من نخلة فمات، وترك شيئاً، ولم يدع ولدا ولا حميماً، فقال رسول الله عين: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته). أما ما جاء في سنن ابن ماجه ٢: ٥١٥ (٢٧٤١) كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، فعن ابن عباس على قال: مات رجل على عهد رسول الله على ولم يَدَعْ له وارثاً إلا عبداً هو أعتقه، فدفع النبي على ميراثه إليه. ورواه الترمذي أيضاً ٤: ٣٣٤ (٢١٠٦).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۱۲۲.

يقال عليه: لا توقّف في منع ذلك. ولا ينعقد الحكم بقول الفساق.

#### \* \* \*

## [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

٧٣ - قوله في الفصل المعقود لتقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل:

(كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات)<sup>(۱)</sup>.

يقال عليه: ما مَثَّل به من الأوَّلَيْن وما بعده، لتقديم الفاضل على المفضول، لا يصح، وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم المفضول.

والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت، إذا خيف الفوتُ، واتسع وقتُ الحاضرة، ونحو ذلك.

٧٤ - قوله فيه أيضاً: (ومثلُ ذلك: تقديم المفضول الذي [١/١٢] يخاف فوته، على الفاضل الذي لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس وتَسميته (٢)

قواعد الأحكام ١: ١٢٤. (1)

كلمة (تسميت) هكذا هي في المخطوط بالسين المهملة، وكذلك جاءت في الموضعين الآتيين أيضاً من الفقرة التالية. وهو وجه صحيح في هذه الكلمة مع الوجه الآخر فيها بالشين المعجمة، فيقال: (تسميت)، و(تشميت) معاً. انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٣: ٧٤٥ والنهاية لابن الأثير ٢: ٣٩٧ ومختار الصحاح ص١٣١.

بل ثبتت الكلمة هكذا بالسين المهملة في لفظ بعض الروايات، مثل حديث البخاري ٥: ٢٢٩٧ (٨٦٧) عن أنس رهي قال: عطس رجلان عند النبي على، فشمَّت أحدَهما ولم يُشمِّت الآخر. فقيل له، فقال: (هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله). فقوله (فشمَّت) ورد بالشين المعجمة وبالسين المهملة معاً كما أفاده ابن حجر في فتح الباري ٠١: ١٠٢ (٧٢٨٥).

في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره<sup>(١)</sup>.

يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يُشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضرّ تخلّله.

٥٧ ـ قوله فيه أيضاً: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يُجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره (٢).

يقال عليه: محلّهما (٣) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعاً؛ لأنه نداء.

#### \* \* \*

#### [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

٧٦ ـ قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها:
(وقد نُقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلاً
يصول على نَفْسَيْ مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا
نتخير)(٤).

يقال عليه: مراده بقوله: (صائلاً): الجنس، إذ لا يُتصور ما ذكره إلا في

وأفاد ابن حجر أنه جاء هذا اللفظ في رواية في مسند أحمد ٣: ١١٧ بالجمع بين الشين والسين معاً ـ على الشك من الراوي ـ هكذا: (عطس رجلان عند النبي على الشمّت أو سَمَّت أحدَهما) الحديث.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١٢٤:١.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أي: محلّ القولين المشار إليهما في قول الشيخ ابن عبد السلام: (ففي إجابته قولان).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.



صائلين؛ لأنه إذا كان الصائل واحداً وأمكن دفعه، اندفع عنهما معاً. وإمكانُ دفعه عن أحدهما دون الآخر مُحالٌ. وفي المثال الثاني ما يوضح ما قلناه (١)، لأنه قال: (ولو وجدنا من يَقصد غلاماً باللواط، وامرأةً بالزني، ففي هذا نظر وتأمل؛ فيجوز أن يُبدأ بدفع الزاني) إلى أن قال: (ويجوز أن يُبدأ بدفع اللائط). فظهر من ذلك أن مراده: تعدد الصائل.

والأرجح تقديم دفع قاصد الزني لِما يترتب على الزني من اختلاط الأنساب، بخلاف اللواط، وستأتي الإشارة إلى ذلك.

٧٧ - وقوله في المثال الثاني (٢): (فيجوز أن يُبدأ بدفع الزاني لأن مفسدة الزنى لا يتحقق مثلُها في اللواط، ولأن العلماء اتفقوا على حد الزنى واختلفوا في حد اللائط. ويجوز أن يُبدأ بدفع اللواط(٣) لأن جنسه لم يُحلّل قط، ولِما فيه من إذلال الذكور) إلى آخره (٤).

يقال فيه: الأرجع: الأول، لأن مفسدة الزنى أعظم من مفسدة اللو اط<sup>(ه)</sup>.

فإن قيل: بل مفسدة اللواط أعظم، ومن ثُمّ ذهب جمعٌ من العلماء إلى

وهو أن المراد بـ (الصائل): الجنس، فيُحمل على تعدَّده، لا أنه صائلٌ واحدٌ بعينه. (1) والمثال الثاني هو الآتي في النص رقم ٧٧.

هو المشار إليه قبل قليل فيمن يقصد غلاماً باللواط، وآخر يقصد امرأةً بالزني. **(Y)** 

هكذا في المخطوط هنا: (بدفع اللواط)، وكذا هو في المطبوع من قواعد الأحكام ١: (٣) ١٢٥. وسبق قبل قليل هذا النص نفسه من المخطوط هكذا: (ويجوز أن يُبدأ بدفع اللائط).

قواعد الأحكام ١: ١٢٥. (٤)

سبق قبل قليل إشارةُ البلقيني إلى ذلك: من أنه يترتب على الزنى مفسدة اختلاط (o) الأنساب، بخلاف اللواط.

أنه يُرجم الفاعل والمفعول به، أُحصِنا أو لم يُحصَنا. قلنا: معارَضٌ بما ذهب اليه جمعٌ من أنه لا حدَّ فيه، وأنه يُعزّر فاعلُه.

٧٨ ـ قوله فيه أيضاً (١): (المثال الثالث: إذا رأينا من يصول على مالَيْن متساويين لمسلمَيْن معصومين متساويين، تخيّرنا)(٢).

يقال عليه: ما ذكره مقيد بما إذا كان المسلمان متساويين في الغنى والفقر؛ فإن كان أحدهما فقيراً، والآخر غنياً، قُدم دفع من يصول على مال الفقير. وقد مرّ ما يوضحه. وهو أيضاً داخل في قول الشيخ: (متساويين)، يعني من جميع الوجوه، لكن لا بأس بالتنبيه عليه.

٧٩ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الرابع: إذا حجر الحاكم على المفلس، وجبت التسوية بين الديون بالمحاصّة؛ فإن كان الدين مئة، وماله عشرة، سُوِّي بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى عُشر دينه)(٣).

يقال عليه: ما ذكره، إن كان المراد به: التساوي الصوري، فمسلم؛ وإن كان مراده: التساوي الشرعي، فلا حاجة لقوله: (سُوِّي بين الغرماء بإيصال كل واحدٍ إلى عُشر دينه)، بل لو تفاوتت الديون، وُزِّع عليهم بحسب ذلك، فكان الأولى أن يقول<sup>(3)</sup>: [١٢/ب] (سُوِّي بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى ما يخصه بحسب دَيْنه).

<sup>(</sup>١) أي: في فصل تساوي المصالح مع تعذر جمعها.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) يوجد هنا في نهاية الورقة [١٢/أ] من المخطوط، قول البلقيني بخطه: (بلغ قراءة وتحقيقاً، وهذا الأصل بيد صاحبه، صاحبُنا الشيخ تقي الدين الكرماني، نفع الله تعالى به. وكتبه مؤلفه لطف الله تعالى به) انتهى نص كلام البلقيني.



٨٠ قوله فيه أيضاً: (المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان، تخير في الدفع إلى أيهما شاء وفي الفض عليهما)(١).

يقال عليه: صورة ذلك أن يكون في صدقة التطوع أو في الزكاة، والفقراء غير محصورين.

٨١ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال السابع: ووقع في الفتاوى: فيمن كانت عنده مَهْريّة (٢) تساوي ألفاً، وعشرة أينت تساوي ألفاً، فالتضحية بأيهما أفضل؟ فكان الجواب: أن التضحية بالأينق أولى لِما فيها من تعميم الإقاتة (٣) والنفع. وفضيلة المَهْريّة تفوت بذبحها)(٤).

يقال عليه: غُلُوّ(٥) المَهْريّة، إن كان لطِيب لحمها، فهي أولى قطعاً،

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) جاءت الكلمة مشكولة هكذا في المخطوط بفتح الميم وسكون الهاء وتشديد الياء. وهي وصف لنوع من الإبل، يقال: إبل مَهْرية: نجائب تسبق الخيل، منسوبة لقبيلة مَهرة (على وزن: تَمرة) بن حيدان، أو لبلدة في عُمان، اسمها: مَهرة. انظر: المصباح المنير ٢: ٥٨٠ والمعجم الوسيط ٢: ٨٩٠

<sup>(</sup>٣) هكذا جاءت كلمة (الإقاتة) في صلب الكلام في المخطوط، وهكذا هي في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٢١٦. وقد كتب ناسخ المخطوط أمامها في الهامش كلمة (الإفادة) ووضع عليها حرف (خ) مشيراً بذلك إلى أنها وقعت هكذا في نسخة أخرى من الكتاب. وكلمة (الإقاتة) بالقاف، هي من: أقاته يُقيته إقاتة إذا أعطاه قُوتَه، وأقاته أيضاً إذا حفظه. وأقات عليه إقاتة فهو مُقيت: إذا حافظ عليه وهيمن. ومنه في أسماء الله تعالى: (المُقيت) وهو الحفيظ، وقيل: هو الذي يُعطي أقوات الخلائق. وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا﴾ [النساء: ٨٥] قال الفراء: المقيت: المقتدر والمقدِّر كالذي يعطي كل شيء قُوتَه. انظر الفائق للزمخشري ٣: ٢٣٦ ولسان العرب والمقدِّر كالذي يعطي ١٥٠ وتفسير الطبري ٥: ١٨٨ وفتح القدير للشوكاني ١: ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) أي: غلاء، وتُستعمل كلمة (غُلرٌ) بهذا المعنى، ففي تاج العروس ٣٩: ١٧٨ (قال الراغب: أصل الغُلُوّ: تجاوز الحد، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، وإذا كان في =

نص عليه الشافعي ولله وفرّق بينه وبين العتق (١) بأن النظر هنا إلى طيب اللحم، وهناك إلى التعدد.

وإن كان غُلُوّها لصفة أخرى، كشدة الجري وما أشبهها، وهو المراد كما يشير إليه قوله: (وفضيلةُ المَهريّة تفوت بذبحها)، فالأينق أفضل.

۸۲ ـ قوله في المثال المذكور: (وكذلك لو أراد أن يشتري حصاناً يساوي ألفاً، بألفٍ، ويذبحه ويتصدق بلحمه؛ وأن يشتري بألفٍ: ألفَ شاة، ويتصدق بلحمها؛ فلا شك أن التصدق بلحوم الشياه أفضل لكثرة ما يحصّله من المقاصد) إلى آخره (۲).

يقال عليه: قد ينازَع في هذا من قوله على: (دمُ عفراء أحب إلى الله من دم سوداوَيْن) (٣)، فلم ينظر إلى التعدد (٤).

القَدْر والمنزلة غُلُوّ، وفي السهم غُلُوّ. وأفعالها جميعاً: غلا يغلو). انتهى.

<sup>(</sup>۱) هذا إشارة إلى قول الشيخ ابن عبد السلام في المثال السابق نفسه: (أن التضحية بالأينق أولى لما فيها من تعميم الإقاتة والنفع. وفضيلة المَهريّة تفوت بذبحها، بخلاف عتق أنفَس الرقبين وأغلاها ثمناً عند أهلها...).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢: ٤١٧ والمستدرك ٤: ٢٥٢ وسنن البيهقي ٩: ٣٧٣ من حديث أبي ثفال المرّي عن رَباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة والهيئمي في مجمع الزوائد ٤: ١٨ (وفيه أبو ثِفال، قال البخاري: فيه نظر). والعفراء: هي البيضاء التي بياضها ليس بناصع. ينظر تفسير ابن كثير ٣: ٢٢٠ وفيض القدير ٣: ٥٣٤.

قال ابن القيم في المنار المنيف ص ٢٩: (لا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العملُ الأكثرُ ثواباً أحبَّ إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العملُ الأقل أحبَّ إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثوابا، وهذا كما في (المسند) عنه هي أنه قال: (دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين) يعني في الأضحية؛ وكذلك ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها وإن كثر ثواب الصدقة؛ وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجَمْع القلب عليها أحب إلى الله=



٨٣ - قوله: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجة، وله زوجتان متساويتان، سوَّى بينهما. ويجوز أن يُقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما)(١).

يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوَّى بينهما) شيءٌ، وصوابه: (أو يُخيّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره (٢). على أن ذلك ثابت في بعض النسخ (٣).

## [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

٨٤ ـ قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:

(فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (<sup>3)</sup>.

يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحدٍ منهم وصفُ الخلافة والإمامة.

تعالى من قراءة ختمة سرداً، وهذا وإن كثُر ثواب هذه القراءة؛ وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله. تعالى من مئتى ركعة خالية من ذلك وإن كثُر ثوابهما عدداً. ومن هذا: (سَبق درهمٌ مئة ألف درهم...). انتهى.

قواعد الأحكام ١: ١٢٦. (1)

لم يثبت هذا أيضاً في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام بتحقيق الدكتور نزيه حماد **(Y)** والدكتور عثمان ضميرية ١: ١٢٦.

وعلى هذا فهي نُسخُّ، غير النسخ السبع التي تم إخراج النسخة المطبوعة من (قواعد (٣) الأحكام) عليها بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه والدكتور ضميرية؛ لأن العبارة الساقطة التي يشير إليها البلقيني أعلاه، لا توجد في هذه النسخة المطبوعة.

قواعد الأحكام ١: ١٢٨. (٤)

وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو [1/١٣] تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخير بينهما من يفوض إليهما)(١):

فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما.

والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.

٨٥ ـ قوله في الفصل أيضاً: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسند المتأخر المتقدم، فشرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد)(٢).

يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدَّمه (٣)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.

٨٦ ـ قوله فيه أيضاً: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّع الثقة بإحدى الشهادتين)<sup>(3)</sup>.

يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.



<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشيخ بعد سرد أمثلة من الحقوق التي تُشرع فيها القرعة عند تساوي الحقوق: (فكل هذه الحقوق متساوية المصالح، ولكن الشرع أَقرَع ليتعيّن بعضها دفعا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد) ثم قال ما جاء في النص أعلاه: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه. . .). قواعد الأحكام ١: ١٢٨

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٨. هذه العبارة تتعلق بتتمة ما سبق من قول الشيخ ابن عبد السلام أن القرعة شُرعت عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد...)، فقال بعدها: (ولا يمكن مثل ذلك (أي الترجيح=

## [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

٨٧ - قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإنساده،
 أو بإنساد بعضه، أو بإنساد صفة من صفاته:

(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (١) المكلفين لعبادة رب العالمين (٢).

يقال عليه: قيد (المكلفين) لاحاجة إليه، فغيرُهم كذلك.

 $^{(7)}$  مصلحته إلا بإنساد المثارة وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإنساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظاً للروح)

يزاد عليه: (أو حفظاً لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك).

#### \* \* \*

## [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

٨٩ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:

(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَه على القتل (٤) بحيث إنه لو امتنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره

بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بياناً، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب).

<sup>(</sup>١) في قواعد الأحكام ١: ١٢٩: (وإبقاء).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) في قواعد الأحكام ١: ١٣٠ (أن يُكرَهُ على قتل مسلم).



على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المُكرِه بسبب من الأسباب، لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين)(١).

يقال عليه: إنما يتوجّه اللزوم إذا قلنا: إنه يجب الدفع عن النفس، وقد تقدّم ما فيه، فراجعه (٢٠).

٩٠ ـ قوله فيه أيضاً: (وكذلك لو أُكرِه بالقتل، على شهادة زورٍ أو على حكم بباطل؛ فإن كان المُكرَه على الشهادة به أو على الحكم به قتلاً أو قطعَ عضوٍ أو إحلالَ بُضع محرّم، لم تجز الشهادة ولا الحكم) إلى آخره (٣).

يقال عليه: التعبير بـ (إحلال البُضع) لا يستقيم. وصوابه: (أو الاستيلاء على بُضع محرّم) لأن البُضع لا يحلّ بشهادة الزور.

٩١ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الثالث: لو وَجَد المضطر إنساناً ميتاً، أَكَل لحمه)(٤).

يقال عليه: محل ذلك ما إذا لم يكن نبياً، فإن كان الإنسان الميتُ نبياً، فلا يجوز أكلُ لحمه (٥).

٩٢ ـ قوله فيه أيضًا في (المثال [١٣/ ب] الرابع): (ولا يجوز التداوي

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر تعليق البلقيني على النص رقم ٦١.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٠ وتمام العبارة: (لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرّم).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٣٢ وتمام العبارة: (لأن المفسدة في أكل لحم ميتِ الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان).

<sup>(</sup>٥) هذا كلامٌ فيه من التكلف والبعد الشديد عن مقصود الإمام الشيخ ابن عبد السلام، ما يُتعجب من البلقيني لذكره في مثل هذا المقام استدراكاً على الإمام الشيخ ابن عبد السلام؟! فإن المسألة \_ على غرابتها الشديدة، ونكارتها الذوقية \_ على التسليم بكونها مقرَّرة في نفسها عند أهل العلم، هي من الفرْضيات التي يصدق عليها تسميتها=



بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجدوا(١) دواءً غبرها)<sup>(۲)</sup>.

يقال فيه: المختار أن الله تعالى سَلَب الخمرَ منفعتَها حين حرّمها (٣).

بـ (الشطحات) بمعنى الكلمة!.

وكلام الإمام الشيخ ابن عبد السلام واضح فيما يريده من المقارنة والترجيح بين مفسدتين اجتمعتا في المضطر الذي لا يجد إلا إنساناً ميتاً يسدّ به رمق الجوع الاضطراري، فماذا يفعل؟ هل يُقدم على حرمة انتهاك هذا الميت؟ أم يمتنع عن ذلك فيكون مرتكباً لحرمة قتل نفسه؟

هذا غاية ما أراده الشيخ ابن عبد السلام هنا كما هو واضح. أما ما ذكره البلقيني في التعقيب، فلا يُتصور أن يخطر ببال أحدٍ، لا سيما وأن الله تعالى قد حفظ أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما هو معلوم ووارد في حديث صحيح مشهور.

- هكذا في المخطوط: (ولم يجدوا). وفي قواعد الأحكام ١: ١٣٢ (ولم يجد). (1)
  - قواعد الأحكام ١: ١٣٢. **(Y)**
- تعليق البلقيني هذا جاء بسبب الاستثناء في قول الشيخ ابن عبد السلام أعلاه: (ولا (4) يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها) وهكذا جاءت هذه العبارة في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٣٢ أي: مع الاستثناء. لكن أفاد محققاه الفاضلان أن هذه العبارة جاءت في بعض النسخ من (قواعد الأحكام) بدون الاستثناء، أي هكذا: (ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إذا علم أن الشفاء يحصل بها ولم يجد دواء غيرها)، وهي إشارة قيّمة جداً من الأستاذين المحققين، شكر الله لهما صنيعهما. فعلى هذا السياق، يتّفق كلام الشيخ ابن عبد السلام مع ما يقصد البلقيني التنبيه إليه، رحمهما الله تعالى، وهو (أن الخمر لا يجوز الاستشفاء بها على الأصح وإن علم أن الشفاء يحصل بها...).

وفي أسنى المطالب ١: ٥٧١ (وشربُ الخمر أي تناولها للعطش وللتداوي حرامٌ وإن لم يجد غيرها، لعموم النهي عن شربها، ولأن بعضها يدعو إلى بعض، ولأن شربها لا يدفع العطش بل يزيده وإن سَكَّنه في الحال، ولقوله ﷺ لما سئل عن التداوي بالخمر: (إنه ليس بدواء ولكنه داء). رواه مسلم. وروى ابن حبان في صحيحه (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّم عليكم). والمعنى: أن الله سلب الخمر منافعها عندما حرَّمه). انتهى.



٩٣ ـ قوله في المثال أيضاً (١): فإن قيل: لِم التُزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين، وإعطاء الدنيّة في الدين؟ قلنا: التُزم ذلك دفعاً لمفسدة عظيمة، وهي قتل المؤمنين) إلى آخره (٢).

يقال عليه: لم يكن في صلح الحديبية إدخال ضيم ولا إعطاء دنيّة في نفس الأمر، ومن ثُمّ قال النبي على وأبوبكر، لعمر - الله على على الدنيّة في ديننا) (٣) وأيضاً فقوله على الدنيّة في ديننا) وأيضاً فقوله على الدنيّة في ديننا) وأيضاً فقوله على الدنيّة في ديننا)

<sup>(</sup>۱) أي: في المثال السابق المتعلق بالتداوي بالنجاسات والخمر. وقد نبّه الشيخ ابن عبد السلام في أثناء هذا المثال، أن مضمونه يتعلق بتحصيل أعلى المصلحتين أو دفع أعظم المفسدتين. وبناء على هذا تطرّق الشيخ للكلام عن صلح الحديبية ضمن هذا المثال، وهو الذي يعلّق عليه البلقيني فيما يأتي من الكلام.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) وهو أن عمر ﷺ حين قال هذا القول أولاً للنبي ﷺ، أجابه النبي ﷺ بقوله: (إني رسول الله، ولستُ أعصيه، وهو ناصري). ثم ذهب عمر ﷺ الى أبي بكر ﷺ، فقال له القول نفسه، فأجابه أبوبكر ﷺ بمثل جواب النبي ﷺ نفسه، حيث قال: (أيها الرجل، إنه لَرَسولُ الله، وليس يَعصي ربَّه، وهو ناصرُه، فاستمسِك بغَرْزه، فوالله إنه على الحق). صحيح البخاري ٢: ٩٧٨ (٢٥٨١).

قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح ٧: ٥٧٠ (وفي كلامه ﷺ: (إني رسول الله ولستُ أعصيه): دليل واضح أن الصلح ما وقع لضعف المسلمين، بل لأمرٍ من الله حقيقةً بوحي أو بإشارة كما سبق من قوله: (حَبَسها حابسُ الفيل)، أو بإلهام استنباط لمّا رأى المصلحة المرتبة على إتمام هذا الصلح وما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كان أوّلُها: فتحُ خيبر وتقوّي المسلمين بالكُراع والسلاح، وعاقبتُها: فتحُ مكة وإسلامُ أهلها كلهم ودخولُ الناس في دين الله أفواجاً؛ وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر عندهم أمور النبي كما هي، ولا يختلطون بمن يُعلمهم بها مفصلة؛ فلما حصل (صلح الحديبية) اختلطوا بالمسلمين وجاؤوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة وخَلَوْا بأهلهم وبأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبي ومعجزاته الظاهرة، وأعلامَ نبوته المتظاهرة،



يعظّمون فيها حُرُمات الله، إلا أجبتُهم إليها) (١) يقتضي أن كل ما أجابهم إليه، فيه تعظيم حُرُمات الله وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم. فتأمله! والله الموفق.

٩٤ ـ قوله فيه أيضاً (Y): (ولتساوي المفاسد أمثلة: أحدها: إذا وقع رجلٌ

وحُسنَ سيرته، وجميلَ طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلقٌ منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام. فلما كان يوم الفتح أسلموا كلُّهم لِما كان قد تمهّد لهم من الميل، وكانت العرب ـ غير قريش ـ في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمتْ قريشٌ أسلمتْ العرب في البوادي، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتَحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَّخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفَوَاجًا ۞ [النصر: ١ ﴿إِذَا جَاءَ فَاللّهُ ورسوله أعلم). وينظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ١٤٠

وفي فتح الباري ٥: ٣٤٨ (ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور... أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عَقِبَهُ في دين الله أفواجاً، وكانت الهدنة مفتاحاً لذلك... وكان في الصورة الظاهرة ضَيْماً للمسلمين، وفي الصورة الباطنة عزاً لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم: اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمَع المسلمون المشركين القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل فلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، وظهر من كان يُخفي إسلامه، فذَلّ المشركون من حيث أرادوا العزة، وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة).

هذا، وقال العلماء في توجيه قول عمر: (فعلامَ نُعطي الدنيّة في ديننا) أنه لم يكن كلامه المذكور شكاً منه رهيه الذي يظهر أنه توقّفٌ منه ليقف على الحكمة في القصة، وتنكشف عنه الشبهة. ينظر فتح الباري ٥: ٣٤٨ ومرقاة المفاتيح ٧: ٥٦٩.

الرواه البخاري ٢: ٩٧٤ (٢٥٨١) من حديث عروة عن المسور بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، بلفظ: (والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتُهم إياها). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٧: ٣٨٧ من حديث عروة بن الزبير مرسلاً بلفظ (والله لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظّمون فيها حرمة، ولا يدعوني فيها إلى صلة، إلا أجبتُهم إليها)، وهو قريب من اللفظ الذي ذكره المصنف البلقيني كلله.

(٢) أي: في فصل اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح).



على طفل بين الأطفال، إن أقام على أحدهم، قَتَله؛ وإن انتقل إلى آخر من جيرانه، قَتَله. فقد قيل: ليس في هذه المسألة حكمٌ شرعي) إلى آخره (١٠).

يقال عليه: هذا يرده قول الشافعي والله في آخر خطبة (الرسالة): (فليست تَنزل بأحدِ من أهل دين الله نازلة، إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها)(٢).

90 \_ وأما قول الشيخ بعد ذلك<sup>(٣)</sup>: (فلو كان بعضهم<sup>(1)</sup> مسلماً ، وبعضهم كافرًا، فهل يلزمه<sup>(6)</sup> الانتقال إلى الكافر لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه ذلك، لأنا نجوّز قتل أولاد الكفار عند التترس) إلى آخره<sup>(7)</sup>.

فيقال عليه: المختار تعين الإقامة على الذي وقع عليه؛ لأن ابتداء المفسدة \_ وهو الوقوع \_ كان بغير اختياره.

97 ـ قوله فيه أيضاً: (المثال السابع: لو وَجَد كافرين قويَّيْن أَيِّدَيْن في حال المبارزة، تخيّر في قتل أيهما شاء، إلا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد الحروب والقتال وأضرَّ على أهل الإسلام، فإنه يقدّم قتله) إلى أن قال: (بل لو كان ضعيفاً وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال، قدّم قتله على قتل القويّ)(٧).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۱: ۱۳۳ وتتمة الكلام: (وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها. ولم تَرِد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين).

<sup>(</sup>٢) الرسالة ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أي: في المثال السابق نفسه المتعلق بوقوع شخصٍ على طفلٍ من بين الأطفال.

<sup>(</sup>٤) أي: بعض أولئك الأطفال الذين وقع عليهم الشخص.

<sup>(</sup>٥) الضمير يعود إلى الشخص الذي وقع على الأطفال.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٧) قواعد الأحكام ١: ١٣٥.



يقال عليه: المختار أن قتل القوي أولى من قتل الضعيف العارف بمكايد الحروب، مختلف في جواز قتله (۱)، بخلاف القوي فإنه لا خلاف في جواز قتله.

#### \* \* \*

## [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

٩٧ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المصالح مع المفاسد:

يقال عليه: ظاهر ما أورده من الأمثلة بعد ذلك من التلفظ بكلمة الكفر، والأفعال المُكَفِّرة (٤)، والماء المشمّس، وغيرها: أن كلامه في (المركّب)، يعني: الشيء الواحد يكون فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه.

<sup>(</sup>۱) كذا جاءت هذه العبارة في المخطوط، ومقتضى السياق أن يقال: (فإنه مختلف في جواز قتله، بخلاف القوي...) جواز قتله، بخلاف القوي...)

<sup>(</sup>٢) كتب ناسخ المخطوط في الهامش أمام كلمة (وإن فوّتْنا المصلحة): (ولا نبالي بفوات المصلحة) ووضع عليها حرف (خ). وهكذا وقعت أيضاً في النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام)، أي بعبارة (ولا نبالي بفوات المصلحة).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) أي: التي تُوقِع الإنسان في الكفر، وهي التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في المثال الثاني في هذا الفصل، بقوله: (ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا فعله بالإكراه...) قواعد الأحكام ١: ١٣٧.



فإن كان كلامه في الأعم منه ومن غيره، (كما إذا أمكن تحصيلُ مصلحة الصلاة مثلاً، ودفعُ من يصول على بُضع محرّم)، فلا يتم له الاستدلال بالآية، أعني قوله: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾، لأن الأخص لا دلالة له على الأعم، إذ المدّعَى عامٌ، والدليل خاصٌ.

٩٨ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرّمة،
 لكنه جائز بالحكاية والإكراه)(١).

يقال عليه: إنما يُتصور وجود المصلحة في الحكاية إذا اقتَرَن بها غرضٌ شرعى من شهادةٍ أو تجديدٍ، ونحوهما.

٩٩ ـ قوله فيه في أثناء (المثال الثالث): (إذ لا يجوز للإنسان قتلُ نفسه بالإكراه)(٢).

يقال عليه: يستثنى من ذلك ما إذا أكرهه على قتل نفسه بشيء أعظم في التعذيب من قتله هو نفسه، فإن الأصح جواز قتل نفسه بالإكراه. وفي (مسألة ركّاب السفينة) الآتية بعد ذلك، ما يشير إليه.

١٠٠ ـ قوله: (ولو وقع بركبان السفينة نارٌ لا يرجى الخلاص منها، فعجزوا عن الصبر على تحملها مع العلم بأنه لا نجاة لهم من آلامها إلا بإلقاء أنفسهم في الماء المُغرق؛ فالأصح أنه لا يلزمهم الصبر على ألم النار إذا استوت مدتا الحياة في الإحراق والإغراق)(٣).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٨ وتتمة الكلام: (لأن إقامتهم في النار سبب مهلك لا انفكاك عنه، وكذلك إغراق أنفسهم في الماء لا انفكاك عنه، وإنما يجب الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحياة، وههنا لا يفيد الصبر على ألم النار شيئاً من الحياة، فتبقى مفسدةً لا فائدة لها).



يقال عليه: قوله: (بركبان السفينة): تمثيل، وإلا فلو وقع لهم ذلك في بيتٍ ونحوه، كان الأمر كذلك.

المحدنية إلا المحدنية أيضاً: (القسم الثالث (۱۰): ما لا يترتب مسبّبه إلا نادراً) (۲) الى أن قال: (وهذا كه (الماء المشمّس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة)، فإنه يكره استعماله) ثم قال: (ومن وَقَف الكراهةَ فيه على قصد استعماله، فقد غلط، لأن ما يؤثر بطبعه الذي جبله الله عليه، لا يقف تأثيره على قصد القاصدين) (۳).

يقال عليه: المراد بقوله: (على قصد استعماله): (على قصد تشميسه). والمعنى: على قصد استعماله مشمَّساً.

وقوله: (فقد غلط)؛ يقال عليه: من أورد هذا من العراقيين، أراد به: ما شأنه أن يُقصد بالتشميس، ليخرج (متشمَّس البِرَك والأنهار) إلا أنه اعتبر القصد.

على أنه لو اعتبر القصد، لم يكن غلطاً؛ لأن المجازاة لا تقع إلا على المقصود، ويجوز أن الله تعالى رُتَّب المحذور في ذلك على القصد.

۱۰۲ - قوله فيه أيضاً: (المثال السابع: الصلاة إلى غير القبلة مَفسدة محرَّمة، فإن تعذر استقبال القبلة بصَلبٍ أو عجز أو إكراه، وجبت الصلاة

<sup>(</sup>۱) أي: من أقسام الضرر. وقد ذكر الشيخ ابن عبد السلام قبله قسمين آخرين من الضرر، وهما: (القسم الأول: مالا يتخلّف مسببه عنه، فلا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا إكراه. والقسم الثاني: ما يغلب ترتّب مسببه عليه، وقد ينفكّ عنه نادراً، فهذا أيضاً لا يجوز الإقدام عليه). ثم القسم الثالث المذكور في النص أعلاه.

<sup>(</sup>٢) (فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته) كما في قواعد الأحكام ١: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٨.

على الأصح إلى الجهة التي حُول وجهُه إليها لئلا تفُوت [١٤/ب] مقاصد الصلاة وسائرُ شرائطها لفوات شرطٍ) إلى آخره (١٠).

يقال عليه: ظاهر كلامه أن (حُوِّل) مبني لما لم يسمّ فاعله، وحينئذ فالصواب: أنه إذا حُول المصلوب عن القبلة إلى جهة المشرق مثلاً، وقدر على التوجه إلى جهة المغرب، جاز له ذلك. وليس هذا كالمتنفل يصلي إلى جهة مقصده لا يجوز له التوجه إلى غيره؛ لأن ذلك بدلٌ عن القبلة في حقه بوضع الشرع، بخلاف المصلوب الموجّه لغير القبلة، فليست الجهة التي وُجّه إليها بدلاً عن القبلة في حقه. وحينئذ فينبغي أن نقرأ (حَوَّل) على البناء للفاعل. وهذا فرع حسن، فتأمله.

واعلم أنه لو قدر المصلوب الموجّه إلى غير القبلة، على الالتفات بوجهه إلى القبلة أو ببعض بدنه، وجب عليه ذلك؛ لقوله عليه (إذا أمرتُكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)(٢).

۱۰۳ \_ قوله فيه أيضا في (المثال التاسع): (نبش الأموات (٣). ولو ابتلعوا جواهر مغصوبة، شُقّت أجوافهم؛ فإن كانت الجواهر لمستقل، فأولى أن لا يستخرجها إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم حفظاً لحرمتهم. وإن كانت

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة في الله المذكور لصحيح البخاري ٦: ٢٦٥٨ (٦٨٥٨). وأما لفظ صحيح مسلم ففي رواية: (فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم)، وفي رواية أخرى: (وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) صحيح مسلم ٢: ٩٧٥ و٤: ١٨٣٠) وينظر الجمع بين الصحيحين ٣: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) أي: أن نبش الأموات مفسدة محرّمة لِما فيه من انتهاك حُرمتهم، لكنه يباح في بعض الحالات، ومنها الحالة المذكورة في النص أعلاه من إباحة نبشهم فيما لو ابتلعوا جواهر مغصوبة... إلخ.

لغير مستقلِّ كالمحجور عليه وأموالِ المصالح والأوقاف العامة، وجب استخراجها حفظاً على المحجور عليه) إلى آخره (١).

يقال عليه: ينبغي أن يكون محل الوجوب فيما إذا كانت لغير مستقل، كما<sup>(٢)</sup> إذا خيف الضياع أو النقص بالتعييب ونحوه، وإلا فكالمستقل. وفي نص الشافعي را

ووقع استفتاء في امرأة أبراًت زوجَها من صداقها في مرض موتها، ولها أولاد صغار لا تُتصور منهم الإجازة، فكان الجواب: أنه لا يجب على الحاكم نزع حصة الأولاد من الصَّداق إذا لم يَخش الضياع؛ لأن الزوج إما وليّ للأولاد إن كانوا منه وهو بصفة الولاية، وإما لا ولاية له عليهم ولكن المال محفوظ في ذمته، فيُترك إلى بلوغ الأولاد ليجيزوا أو يردّوا.

1 · ٤ - قوله في المثال المذكور: (وإذا اختلطت قتلى الكافرين بقتلى المسلمين، وجب تغسيل الجميع)، إلى أن قال: (ولا يصلّي على الجميع، بل ينوي الصلاة على المسلمين خاصة) (٣).

يزاد عليه: أو يصلّي على الجميع واحداً بعد واحدٍ ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلماً.

١٠٥ - قوله في الفصل المذكور: (المثال الحادي عشر: قتل الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح، مَفسدة محرّمة) إلى آخره (٤).

يقال عليه: مراده بذلك في غير حالة الصيد.

١٠٦ - قوله: (المثال الثاني عشر: / [١٠١٥] ذبح صيد الحرم، أو الصيد

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط: (كما). ومقتضى السياق أن يقال: (فيما إذا خيف الضياع...).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٤١.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٤١.

في الإحرام، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ)(۱).

يقال عليه: صوابه: تقديماً لحرمة الإنسان على حرمة الحرم والإحرام، لأن الحيوان المأكول لا حُرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام.

وقوله: (وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ):

يقال عليه: إبقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحيوان في الحرم أو الإحرام، من حق الربّ الله أيضاً، فليس هذا المثال من هذا الباب.

۱۰۷ \_ قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضان، وتأخير الزكوات وحقوق الناس الواجبات، من غير عذر شرعي، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز بالإكراه) إلى آخره (۲).

يقال عليه: المراد بالإكراه: الإكراه على ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فلا يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على الصوم، بناء على ما رجحه الرافعي عَلَيْه، من أنه لو أُكره حتى أَكَل، أَفطر (٣). أما إذا قلنا بأنه لا يُفطر ـ وهو الذي صححه النواوي (٤) ـ فلا يأتي ما ذكره الشيخ.

١٠٨ \_ قوله: (المثال السابع عشر: الحَجر على المرء المستقل في

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي ٦: ٣٩٨ ـ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر المجموع ٦: ٣٣٦ ومنهاج الطالبين ص ٣٦. وكلمة (النواوي) هكذا جاءت بخط الناسخ.

تصرفه في منافع نفسه، مَفسدة، لكنه ثبت على النساء في النكاح دفعا لمشقة مباشرته عنهن، فإن المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها أو على غيرها) إلى آخره (١٠).

يقال عليه: المشهور في تعليل عدم مباشرة المرأة لعقد النكاح: كثرة انخداعها. ويجوز أن تكون العلة مركبة من ذلك ومما ذكره الشيخ.

١٠٩ ـ قوله في (المثال التاسع عشر): (وكذلك الحجر على السفيه ثابت لمصلحته) إلى أن قال: (لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة. وكذلك وصية الصبي المميز، على القول المختار)(٢).

يقال عليه: ما اختاره الشيخ، خلاف ما رجّحوه. والأصح عدم الصحة.

١١٠ - قوله: (المثال العشرون: الحجر على العبيد مَفسدةٌ في حقهم، مصلحةٌ في حق السادة، لشرف الحرية) (٣).

يقال عليه: الأولى أن يقال: مصلحةٌ في حق السادة، لحقهم في الرقبة.

111 - قوله: (المثال الحادي والعشرون: بيع العبد في جنايته، مَفسدة في حق السيد؛ مصلحةٌ في حق المجنيّ عليه. وقد خالف فيها بعض أهل الظاهر. وخلافهم ظاهر)(٤).

يقال عليه: قوله: (وخلافهم ظاهر) يُشعر بميله لما قالوه أن حق السيد في الملك، كيف يقدَّم عليه حق المجني عليه، ولم تكن من السيد جناية ولا إعانة عليها؟

ويقال لهم في الجواب: أجمعنا نحن وأنتم على أن العبد إذا قَتَل عمداً

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٤٤.

من يُقتَل به، فإنه يجب القصاص تقديماً لحق المجني عليه، فلذلك يقدَّم في جناية الخطأ، إذ العبدُ لا تَعقل عنه عاقلة، على ما هو مقرر في بابه.

۱۱۲ \_ قوله في (المثال الثاني والعشرون): (ويجوز التقاط الأموال لمصالح أربابها) إلى أن قال: (وهذا من المصالح المباحة إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام)(١).

يقال فيه: المراد: فإن كان ذلك في حق المجانين والأيتام [١٥/ب] والأموال العامة، وجب. ومحله: إذا خشي الضياع، وإلا فلا يجب.

١١٣ \_ قوله: (المثال الثالث والعشرون: إتلاف مال الغير مَفسدة في حقه، مضمون ببدله، إلا في مال البغاة والصوّال) إلى آخره (٢).

يقال عليه: كلامه في البغاة شامل لما يُتلفه الباغي على العادل، وعكسه. وهو كذلك.

وأما الصوّال فمراده أن ما يُتلفه المَصُول عليه، على الصائل، لا يضمنه. ولا يصح إرادة عكسه. وحينئذ فيقال على عبارته: إن كان المراد: عدم الضمان من الطرفين، وررد: ما يتلفه الصائل على المصول عليه. وإن أراد: من طرف واحد، وررد: أن الحكم في البغاة سواء في الطرفين. ولكن الشيخ أحال ذلك على ما هو مقرر في أبوابه.

١١٤ - قوله: (المثال الخامس والعشرون: قتل المسلم مَفسدة محرّمة،
 لكنه يجوز بالزنى بعد الإحصان، وبقطع الطريق والبغي والصّيال)<sup>(٣)</sup>.

يقال عليه: قتل المسلم يجوز بأمور أخرى غير الأربع التي ذكرها، فلا معنى لتخصيصه بها. فيجوز قتله قصاصاً أيضاً، وبترك الصلاة، وبتترس

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.



الكفار به إذا خيف الاصطلام، ونحو ذلك. ولو اقتصر على الثلاثة المذكورة في الحديث، لكان أولى، وهي: (الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارقُ للجماعة)(١). ويدخل فيه أشياء كثيرة، فتأمله.

110 - قوله: (المثال السادس والعشرون: تغريم عاقلة الحاكم الدية فيما يخطئ به الحاكم في معرض الأحكام ومصالح الإسلام، مَضَرّةٌ على عاقلته، فتجب في بيت المال دون العاقلة، على قولٍ) إلى آخره (٢).

يقال فيه: هذا القول الذي ذكره، هو المختار الراجع دليلاً.

117 - قوله: (المثال السابع والعشرون: تصحيح ولاية الفاسق مَفسدةٌ) إلى أن قال: (لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق) إلى آخره (٣).

يقال عليه: محل ذلك في (الحاكم)، ما إذا ولاه ذو شوكة، أو طرأ الفسق وقلنا: لا ينعزل به. وقد مرّ فيه كلام أبسط من هذا، فراجعه (٤).

۱۱۷ - قوله: (المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار، الإماء، مَفسدة محرّمة، لِما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق، لكنه جاز عند خوف العَنَت وفقد الطَّول) (٥) إلى آخره (٢).

يقال فيه: ما ذكره من أن العلة: تعريض الأولاد للإرقاق، هو المشهور.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ. صحيح البخاري ٦: ٢٥٢٠ (٦٤٨٤) كتاب الديات، باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين. وصحيح مسلم ٣: ١٣٠٢ (١٦٧٦) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في النص رقم ٦٧.

<sup>(</sup>٥) (دفعاً لمفسدة وقوع التائق في الزنى، الموجب في الدنيا للعار، وفي الآخرة لعذاب النار). قواعد الأحكام ١: ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ١٤٦.

وعليه قيل: لو كان مجبوباً جاز أن يتزوج الأمة، إذ لا يلحقه الولد، فالمعنى منتف. والأرجح عدم الجواز في المجبوب، لظاهر القرآن. وقولُهم: إن العلة إرقاق الولد، ممنوع.

11۸ ـ قوله في المثال المذكور: (فإن قبل: كيف يحرُم تحصيل مصلحة ناجزة محققة، لتوقع مَفسدة متوهمة؟ قلنا: لمّا غلب وقوع هذه المفسدة، جَعَل الشرع المتوقَّع كالمحقَّق، [1/17] فإن العلوق غالبٌ كثيرٌ؛ والشرع قد يحتاط لِما يكثُر وقوعه، احتياطَه لِما تحقق وقوعه. ألا ترى أن من أثبت أن أباه مات، فإنه يلزمه حصر الورثة فيه) إلى آخره (١).

يقال عليه: التزامه حصر الوراثة فيه، ليس لِما ذكره من إنزال المتوقع منزلة المحقق، بل للشك في الاستحقاق.

119 ـ قوله في المثال أيضاً (٢): (فإن قبل: لو طَلَب هذا الابن من التركة درهما واحداً، وهي عشرة آلاف، فهل يُدفع إليه شيء قبل إثبات الحصر أم لا؟ قلنا: نعم، يُدفع إليه ما يُقطع بأنه يستحقه إذا كان عدد الورثة لا ينتهي إلى مثل عدد التركة في العادة) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ما جَزَم به من أنه يُدفع إليه ما يُقطع بأنه يستحقه، يردّه ما صححوه فيما إذا خلّف ابناً وزوجةً حاملاً، من أنه لا يُعطَى شيئاً أصلاً. ولو كان كما ذكره الشيخ لأُعطِي اليقينَ، كما هو أحد الأوجه.

نعم يُعطَى اليقينَ، فيما إذا خلّف زوجةً حاملاً وأبوين، فإن للزوجة ثُمُناً عائلاً، وللأبوين سُدسين عائلين، لأن لكلِّ منهما ههنا مقداراً يرجع به على التركة، فأُعطِيَه عائلاً؛ لأنه لا يمكن أن يأخذ أقل منه على كل تقدير.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٤٦ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أي: في المثال السابق الذي يتضمن الإشارة إلى طلب حصر الوراثة ممن يُثبت موت أبيه .

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٧.



وقد يتيقن ما يُصرف لبعض الورثة دون بعض، كما إذا كان هناك زوجةٌ حاملٌ وبنتان أو أمٌّ معهن، فإنه تُعطَى الزوجةُ الثُمنَ كاملاً، لأنها تستحقه على كل تقدير. وكذلك تُعطَى الأمُّ السُدسَ كاملاً لأنها تستحقه على كل تقدير. ولكن اليقين في جميع الورثة مخصوص بصورة العول.

11. قوله: (المثال الثلاثون: تزوَّج الضرّات بعقد أو عقود، مَفسدةٌ، لِما فيه من الإضرار بالزوجات، لكنه جاز أن تُضَرّ كلُّ<sup>(۱)</sup> واحدة منهن بثلاث، نظراً لمصالح الرجال وتحصيلاً لمقاصد النكاح. وحرُمت الزيادة على الأربع، نظراً للنساء ودفعاً لمضارّ جور الرجال على الأزواج. كما جاز كُسُر المرأة بثلاث طلقات ولم تجُز الزيادة عليها، نظراً لمصالح النساء، وزجراً للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق)(۲).

يقال عليه: التمثيل بالضرّات على الوجه المذكور، فيه نظر؛ لأن هذا ليس من قبيل الأمثلة المركبة التي فيها مَفسدةٌ من وجه، ومصلحةٌ من وجه.

وما ذكره في الطلاق الثلاث، يقال عليه: قد يكون الطلاق مصلحة للمرأة من جهة ما يحصل لها منه من الضرر، ومصلحة للرجل وإراحته من شرها، ولهما إذا حصل الشِّقاق بينهما فعَيَّن الحاكمُ الحَكَمَيْن (٣).

<sup>(</sup>١) (تُضَرُّ كلُّ) هكذا جاء مشكولاً في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٧ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) أي: يكون الطلاق مصلحة للرجل والمرأة كليهما إذا حصل الشّقاق بينهما، وتفاقم أمرهما فلم يفعل الزوجُ الصفحَ ولا الفرقة، ولا المرأةُ تأدية الحق ولا الفدية، وخرجا إلى ما لا يحلّ قولاً وفعلاً، فيبعث الإمام حَكَمَيْن ليجتمعا، فينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. ينظر تفسير البغوي ٢: ٢٠٨ ـ ٢٠٩ وتفسير ابن كثير ١: ٤٩٣. فظهر بهذا أن التفريق إن حصل بين الزوجين في هذه الحالة، فهو مصلحةٌ لهما معاً.

وأما منعُ الزيادة على الثلاث، فقد يكون نظراً لهما؛ أما للرجال: فلأنه يُوقِع عليها ما يحرّمها عليه بحيث تيأس من الرجعة.

ويكون نظراً للمرأة على وجه 'آخر، لأن ذلك الرجل الذي طَلَّق زوجته ثم راجع، ثم طَلَّق ثم راجع، ثم طَلَّق ثم راجع، ثم طَلَّق ثم راجع، ثم طَلَّق أم راجع، ثم طَلَّق أم راجع، ثم طَلَّق أم راجع، شَرَع الله الطلاق من ذلك اليوم، وارتفعت الزيادة على الثلاث، واستأنف الناسُ الطلاق الثلاث من ذلك اليوم، مَن كان طَلَّق، ومن لم يطلِّق (۱).

وهذا في حق الحُرّ. وأما من فيه رِقٌّ فلا يملك إلا طلقتين.

171 ـ قوله: (المثال الحادي والثلاثون: التقرير على الأنكحة الفاسدة مفسدة إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا، فإنه واجب؛ لأنا لو أفسدناها لزَهِد الكفار في الإسلام) (٢) إلى أن قال: (ولذلك لا يُقتص منهم بمن قَتَلوه من المسلمين، ولا يُغرّمون لِما أتلفوه على المسلمين) إلى آخره (٣).

يقال عليه: عدم تضمين الأنفس والأموال بعد الإسلام، مختص بالحربيين. والحكمُ الأول لا فرق فيه بين الحربيين وغيرهم.

١٢٢ \_ قوله: (المثال الثاني والثلاثون: التقرير على الكفر مَفسدة كبيرة،

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير الطبري ۲: ٥٥٦ ـ ٤٥٧ وتفسير ابن كثير ۱: ٢٧٢ ـ ٢٧٣ في تفسير قوله تعالى: الطلاق مرتان، الآية.

<sup>(</sup>Y) (خوفاً من بطلان أنكحتهم، فتقاعدوا عن الإسلام. والترغيبُ في الإسلام بتقريرهم على أنكحتهم أولى من التنفير من الإسلام بإفساد أنكحتهم، إذ لا مفسدة أقبح من تفويت الإسلام أوالسعى في تفويته) كما في قواعد الأحكام ١: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٨.



لأنه أعظم المفاسد. وفي تقرير المرتد ثلاثة أيام، قولان، أحدهما: أنه لا يقرَّر) (١) إلى أن قال: (والثاني: يقرَّر) (٢).

يقال عليه: لا يقال في مثل هذا: إنه تقرير، وإنما هو إمهال، فصواب العبارة: (وفي إمهال المرتد قولان: أحدهما: لا يمهَل، والثاني: يمهَل). فتأمله.

1۲۳ - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لِمَ قرَّرتم الكوافر على كفرهن على الدوام؟ قلنا: لأنهن قد صرن مالاً من أموال المسلمين، مع قرب رجوعهن إلى الإسلام)(٣).

يقال عليه: ما ذكره في علة تقرير الكوافر على كفرهن [١٦/ب] على الدوام، من أنهن قد صرن مالاً للمسلمين، لا يمشي في نساءٍ قُرِّرن بالجزية ابتداءً حيث جوّزناه، أو قُرِّرن تبعاً لمن قَرَّرْنا بالجزية.

فإن قيل: في قول الشيخ: (لأنهن قد صرن مالاً من أموال المسلمين) إرشاد إلى الكلام في المسبيّات خاصة. قلنا: فكان ينبغي أن يذكر الحكم في غيرهن.

والصواب في التعليل: أنهن إنما قُرِّرن إذا كنّ مسبيّات، لعدم قتالهن؛ فإن لم يكنّ مسبيّات فلبذلهنّ الجزية إن قُرِّرن بها أو تبعاً لمن قُرِّر بالجزية.

١٢٤ ـ قوله: (المثال الخامس والثلاثون: التقرير بالجزية. وهو مختص

<sup>(</sup>۱) (لوجوب إزالة المفاسد على الفور، والكفرُ من أعظم المفاسد) قواعد الأحكام ١: ٨

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٨ وعلل الشيخ فيه وجه تقرير المرتد ثلاثة أيام، بقوله: (نظراً له، كما تجوز مصالحة أهل الحرب على التقرير أربعة أشهر، ولا تجوز الزيادة عليها لما في ذلك من تقرير أعظم المفاسد، وأنكر المنكرات).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٩.

بأهل الكتابين والمجوس) إلى أن قال: (ولا تؤخذ الجزية عوضاً عن تقريرهم على الكفر، إذ ليس من إجلال الربّ أن تؤخذ الأعواض على سبّه وشتمِه ونسبتِه إلى ما لا يليق بعظمته. ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد)(١).

يقال عليه: هذا يقتضي أن من العلماء من ذهب إلى ذلك، ولا أعلم من قال به. وإنما تؤخذ الجزية عن حقن دمائهم، أو أجرة سكناهم في بلاد المسلمين، على الخلاف في ذلك. وأما على ما ذكره الشيخ، فلم يقل به أحد.

170 ـ قوله في الفصل المذكور: (الغيبة مَفسدةٌ محرّمة، لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل، أو جائزة التحصيل. ولها أحوال: أحدها: أن يشاوَر في مصاهرة إنسان، فيذكره بما يكره) (٢) إلى أن قال: (فهذا جائز. والذي يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله على بالنصح لكل مسلم) (٣).

يقال عليه: ما ذكره من الوجوب على ما ظهر له، جزم به النووي في (الأذكار) و(الرياض) وشرح مسلم (٤٠). والصواب خلافه؛ لأنه يؤدي إلى أن

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) ومثّل له الشيخ ابن عبد السلام بقوله: (كما قال على الفاطمة بنت قيس لمّا خطبها أبو جَهْم ومعاوية: (إن أبا جهم ضَرّابٌ للنساء، وإن معاوية صعلوك لا مالَ له). فذكرهما بما يكرهانه نصحاً لها، ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية، وتعرّضها لضرب أبي الجهم) قواعد الأحكام ١: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٥٣. وحديث النصح لكل مسلم، متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله عليه قال: بايعتُ رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. صحيح البخاري ١: ٣١ (٥٧) كتاب الإيمان، باب قول النبي على النصيحة لله...، وصحيح مسلم ١: ٥٥ (٥٦) كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة.

<sup>(</sup>٤) انظر الأذكار ص ٢٧٠، ورياض الصالحين ص ٢٧٩، وشرح صحيح مسلم ١٠: ٩٧.



لا يَرغب أحدٌ في المستشار فيه، ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم مما يحصل في مصاهرته، كوقوع في زنا ونحو ذلك. فالصواب: الجواز.

١٢٦ - قوله: (المثال الحادي والخمسون: قطع أعضاء الجاني حفظاً لأعضاء الناس.

المثال الثاني والخمسون: جَرح الجاني حفظاً للسلامة من الجِراح.

المثال الثالث والخمسون: قتل الجاني مَفسدةٌ بتفويت حياته، لكنه جاز لِما فيه من حفظ حياة الناس على العموم)(١).

يقال عليه: ماذكره في هذه الأمثلة، مراده به: أن هذا هو السبب في مشروعية ذلك قبل النظر إلى وقوع مقتضِيهِ من شخص بعينه. فأما إذا وقع من شخص، فالحكم في مشروعية ذلك في حقه، امتناع غيره من الإقدام على فعله، مع زيادة معاملته بمثل صنيعه بالاقتصاص منه. فليُتأمل.

17۷ - قوله: (المثال الثاني والستون: الحبس. وهو مَفسدةٌ في حق المحبوس، لكنه جاز لمصالح تَرجُحُ على مفسدته، وهي أنواع: منها حبس الجاني عند غَيبة المستجق، حفظاً لمحل القصاص)(۲).

يزاد عليه: (وكذا عند صباه، وجنونه).

وكمحلّه في الغَيبة: ما إذا [١/١٧] كان غير مفقود (٣). فإن كان المستحِق مفقوداً، فإنه لا يُحبس إلا إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فينتقل القصاص إلى وارثه.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) أي: كما أن الجاني يُحبس في حال غَيبة المستجق للقصاص، فكذلك يُحبس إذا كان المستحق غيرَ مفقود، فيُحبس الجاني هنا أيضاً حفظاً لمحل القصاص إلى أن يحضر هذا المستجق.

ومحلَّه في الغَيبة والصبا والجنون (١): ما إذا وقعت الجناية في غير قطع الطريق؛ فإن وقعت في قطع الطريق، كما إذا قَتَل (٢) في قطع لطريق (٣)، وكان المستجق صبياً أو مجنوناً أو غائباً، فإنه يُقتل (٤) حالاً، ولا يُنتظَر به البلوغ والإفاقة والحضور (٥)، لأن قُصاراه أن يعفو المستجق، وهو لا أثر لعفوه في دفع العقوبة، لتحتمها. فليُتأمل.

۱۲۸ ـ قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لِم تحبسون مدّعِي الإحسار بالحق مع أن الأصل عدم الغنى؟ قلنا: له أحوال: أحدها: أن يُعرف له مال $^{(7)}$  بمقدار الحق أو أكثر منه، فنحبسه بناء على الأصل $^{(8)}$  إلى أن قال: (فإن قيل: إذا طالت المدة وكان ضعيفاً عن الكسب، فالظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فإذا مضت مدةٌ يستوعب $^{(8)}$  نفقتُها الغنى الذي

<sup>(</sup>١) أي: ومحلُّ حبس الجاني في هذه الأحوال الثلاث، وهي: غَيبة المستحق للقصاص، أو كونه صبياً، أو مجنوناً...

<sup>(</sup>٢) كلمة (قَتل) ضبطها الناسخ هكذا في المخطوط، مشكولة بالبناء للمعلوم.

<sup>(</sup>٣) كلمة (قطع لطريق) جاءت أصلاً في المخطوط هكذا: (قطع الطريق) أي بتعريف كلمة (الطريق) ولكن يُلحظ أن الناسخ ضَرَب على الألِف من كلمة (الطريق)، وكأنه يشير إلى أن الألف هنا خطأً، وأن الصواب (لطريق) بالنكرة، فتصير اللام جارّةً. ومن أجل هذا تم إثباتها هكذا في أعلى النص.

<sup>(</sup>٤) أي: يُقتل الجاني.

<sup>(</sup>٥) أي: لا يُنتَظر بالقصاص من مثل هذا الجاني، إلى وقت بلوغ المستحق للقصاص إن كان صبياً، أو إفاقته من الجنون، أو حضوره إن كان غائباً.

<sup>(</sup>٦) هكذا جاءت كلمة (يُعرف) في المخطوط، مشكولة بالبناء للمجهول. وجاءت في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٥٩ هكذا: (أن نعرف له مالاً...)

<sup>(</sup>٧) أي: (فنحبسه بناء على أن الأصل بقاء ذلك، وقد انتسخ فقرُه القديم بالغنى الذي عهدناه) كما في قواعد الأحكام ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>A) كلمة (يستوعب) جاءت هكذا واضحة في المخطوط، بصيغة التذكير. ووردت في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٥٩ بالتأنيث: (تستوعب).



عهدناه، فينبغي أن لا يُحبس، لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلت: جواب هذا السؤال مشكل جداً) إلى آخره (١٠).

يقال عليه: لا إشكال في الجواب الأول. فإن ادَّعَى الإنفاق، كان القولُ قولَه لأنه وافق الظاهر، فلا إشكال. وإن لم يدَّعِ الإنفاق بل ادّعى الإعسار فقط، ولم يدَّعِ أنه أنفقه في مدة ضعفه، فالقول قول خصمه لموافقة الظاهر بما عُرف له من المال. لا يقال: دعوى الإعسار مع ضَعفه وطولِ المدة، تكفي في أن يكون القولُ قولَه؛ لأن القاضي لا يحكم له بما لم يدَّعِه. فتأمله.

1۲۹ ـ قوله: (الحالة الثانية (۲): أن لا يُعرف له غنى ولا فقر. وفيه مذاهب: أحدها: لا يُحبس، لأن الأصل فقرُه) (۳) ثم قال: (والثاني: يُحبس، لأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، والفقراء الذين لا يملكون ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء، قليل. وهذا مشكل جداً إذا كان الحق غزيراً كثيراً كالألف والألفين، إذ ليست الغلبة متحققة في الغنى المتسع، فكيف يُحبس الغريم على عشرة آلاف، وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف) ثم قال: (ويحتمل أن يقال: إذا أدَّى قدراً يخرج به عن الغلبة، وجب إطلاقه. وهذا قريب. المذهب الثالث: إن لزمه الدين باختياره، فالقول قوله) (٤) إلى آخره (٥).

يقال عليه: ما ذكره من هذه المذاهب، هي أوجه في مذهب الشافعي ولله الله ولكن إنما أوردها الأصحاب في (مَن القولُ قولُه).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) أي: من حالات مدّعي الإعسار. وقد سبقت الحالة الأولى في النص رقم ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) (فإن الله خلق عباده فقراء لا يملكون شيئاً) كما في قواعد الأحكام ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) (لأن الغالب في الناس أنهم لا يلتزمون ما لا يقدرون عليه) كما في قواعد الأحكام . ١٦٠ . ١

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ١٥٩ \_ ١٦٠.

وهذا الوجه الثاني (1) صائر إلى أن القول قول غريم المفلس؛ لأنه يوافق الظاهر، وطردِ الباب طرداً واحداً، فلا فرق بين اليسير والكثير. ولأن الأصل استحقاق المطالبة. والشيخ نَصَب الأوجه في حبسه معلِّلاً هذا الوجه، بأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، فجاء الإشكال الذي ذكره.

۱۳۰ \_ قوله: / [۱۷/ب] (الحالة الثالثة من أحوال مدعي الإعسار: أن يُعهد له مالٌ ناقصٌ عن مقدار الحق الذي يلزمه، فيُحبس عليه. وفي حبسه على ما وراءه: الخلاف المذكور في الحالة الثانية إن كان المدَّعَى به نزراً يسيراً. وإن كان كثيرا ففيه مذهبان: أحدهما: يُطلَق للأصل. والثاني: يُفرّق بين ما التزمه وبين ما لزمه بغير اختياره. ولا يجيء المذهب الثالث، إذ لا غلبة)(۲).

يقال عليه: إنما انتَفَى (٣) لأجل تعليله بالغلبة. وقد تقدم أن العلة الصحيحة في المذهب الثاني: إنما هي كون الظاهر أن الحرّ يَملِك (٤).

۱۳۱ - قوله في (المثال الثالث والستون): (وكذلك لا يُشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المأمور والمنهي عاصيين، بل يُشترط فيه أن يكون أحدهما ملابساً لمفسدة واجبة الدفع، والآخرُ تاركاً لمصلحة واجبة التحصيل. ولذلك أمثلة: أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يَعرف (٥) إيجابه)(7).

<sup>(</sup>١) وهو أن مدّعي الإعسار الذي لا يُعرف له غنى ولا فقر، يُحبس.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أي: المذهب الثالث.

<sup>(</sup>٤) وردت كلمة (يَملِك) مضبوطة هكذا في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) كلمة (لا يَعرف) جاءت هكذا في المخطوط، مشكولة بفتح الياء، على البناء للمعلوم.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ١٦١.

يقال عليه: في التمثيل بأمر الجاهل بمعروفٍ لا يَعرف إيجابه، نظر؛ لأنه لم يتلبس بمنكر، إلا أن يقال: إنه متلبس ولكنه معذور لجهله.

۱۳۲ - قوله في (المثال الثالث والستون): (المثال الرابع: ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح. فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرّح، فهل يجوز ضربه تحصيلاً لمصلحة تأديبِه؟ قلنا: لا يجوز ذلك، بل لا يجوز أن يضرب ضرباً غير مبرّح) إلى آخره (۱).

يقال عليه: المختار أن يضرب ضرباً غير مبرّح وإن لم يَنجَع، كحد الخمر في العبد، فإنه يُضرب عشرين وإن لم يَنزجر مثلُه بذلك. وهذا ظاهر القرآن في الزوجات (٢)، خلافاً لمن ذهب إلى أنه لا يضرب إلا أن يَنجَع (٣).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۱: ۱۹۱. وتتمة الكلام بعده: (لأن الضرب الذي لا يبرّح، مَفسدةً؛ وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الضديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُرَكَ فَوَظُوهُ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاجِعِ وَآخَرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: ٣٤]. فالمراد: أن ضرب الزوجة عند نشوزها مشروط بأن يكون ضرباً غير مبرّح وإن لم تنزجر الزوجة به. ينظر تفسير القرطبي ٥: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) هذا الذي اختاره البلقيني، هو رأى الرافعي كَنَلَمْ، ووجهة نظره أنه يُفعل مثل هذا الضرب ولو لم يُفد، إقامةً لصورة الواجب. وأيَّده في ذلك الإسنوي كَنَلَمْ. ينظر أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه ٤: ١٦٢.

لكن المعتمد لدى المحققين من علماء الشافعية، هو ما اختاره الشيخ ابن عبد السلام. ففي نهاية المحتاج ٨: ٢٠ (من لا يفيد فيه إلا الضرب المبرِّح، فلا يُضرب أصلاً كما نقله الإمام عن المحققين، وهو الأصح؛ وإن بحث فيه الرافعي بأنه ينبغي ضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب...).

وجاء في تحفة المحتاج ١: ٤٥٠ ـ ٤٥١ فيما يتعلق بضرب الصبي لعشر سنين على ترك الصلاة، أنه (يُضرب ضرباً غير مبرِّح عليها...، ولو لم يُفد إلا المُبرِّح، تَركهما=

۱۳۳ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الثامن: لو وَكَّل وكيلاً في بيع جارية، فباعها، فأراد الموكِّل وَطْأها ظناً أن الوكيل لم يبعها، فأخبره المشتري أنه اشتراها، فلم يصدّقه؛ فللمشتري أن يدفعه عنها ولو بالقتل (۱) ـ مع أنه لا إثم عليه  $_{(Y)}$  إلى آخره (۳).

يقال عليه: نفي الإثم عن المالك في الوَطي، صريح في أنه لا يحرُم عليه وَظيُ الجارية إذا أخبره المشتري، ولم يصدّقه، وإنما للمشتري أن يَدفعه عنها.

والصواب: التحريم، لقوة هذه القرينة المقتضية لعدم الإقدام. وقد تقدم في أوائل الكتاب في (الفصل المعقود لإتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح): التنبيه على صورة أخف حالاً من هذه، وأن الاختيار فيها عدم جواز الإقدام على الوَطْي [1/1/] هَجْماً، فليراجع (٤).

### \* \* \*

وفاقاً لابن عبد السلام، وخلافاً لقول البلقيني: يُفعل غيرُ المبرِّح كالحدّ). ويُنظر أيضاً ـ بالإضافة لما سبق ـ من نصوص علماء الشافعية لاعتماد ما اختاره الشيخ ابن عبد السلام في هذه المسألة: الإقناع للشربيني ٢: ٤٣٣، وفتح المعين مع حاشيته إعانة الطالبين ٣: ٣٧٧ و٤: ١٦٨ و٤: ١٦٨.

<sup>(</sup>١) (دفعاً لمفسدة الوطء بغير حق). قواعد الأحكام ١: ١٦٢ ـ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) أي: لا إثم على صاحب الجارية الذي أراد أن يطأها في هذه الحالة، وبهذا صرّح الشيخ عقب ذلك فقال: (وإن وطئها في هذه الحال، لم يكن زانياً ولا آثماً).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٦٢ - ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الصورة المشار إليها هي في النص رقم ١٧ وهي: (أنه لو وَكَّل في بيع أُمَته، وسلّمها للوكيل ليبيعها، ثم عادت إلى منزله، واحتُمل بيع الوكيل وعدمه، لا يجوز للموكِّل الإقدامُ ـ بغير اجتهاد ـ على الوطّاء).

وكلمة (هَجْماً) هي بمعنى: بغير تثبّتٍ وتحرِّ، مأخوذة من (الهجوم) وهو الدخول بغتة على غفلة أو الدخول بغتة بغتة ، =



## [فصل في الوسائل إلى المصالح]

١٣٤ ـ قوله في الفصل المعقود عليه للوسائل إلى المصالح(١):

(مثال الجمع بين الأمر بمعروفين فما زاد، أن تَرَى جماعةً قد تركوا الصلاة المفروضة حتى ضاق الوقت بغير عذر، فتقول لهم بكلمة واحدة: صلُّوا) إلى آخره (٢).

<sup>=</sup> وهَجَم المكانَ ونحوه، أي: اقتحمه. ينظر المعجم الوسيط ص ٩٧٤ والمصباح المنير ٢: ٦٣٤ وتاج العروس ٣٤: ٦٩ ومعجم البلدان ٥: ٣٩٣

فمعنى (هجماً) هنا على المجاز: أي لا يجوز الإقدام على الوطء في الصورة المذكورة بغير تثبّتٍ وتحرّ وبدون بذل الاجتهاد بأمارة تغلب على الظن أنها في ملكه، وإلا فيكون الإقدام على الوطء كالدخول هَجْماً في مكانٍ ما بغير إذن من صاحبه.

وقد جاءت هذه الكلمة (هجماً) في مواضع من كتب الشافعية بهذا المعنى، وهو الإقدام على أمر من الأمور التي اشتبه الحال فيها، بدون تثبت وتحقق من الجواز وعدمه. فمن ذلك ما في كفاية الأخيار ص ١٩٩ في الكلام على أن من أسباب المفطّرات في الصوم: عدم المعرفة بطَرَفَيْ النهار، وفيه يقول الحصني: (وأما معرفة طَرَفَيْ النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه؛ أو أكل معتقداً أنه ليل وكان قد طلع الفجر، لزمه القضاء. وكذا لو أكل معتقداً أنه قد دخل الليل، ثم بان خلافه، لزمه القضاء، حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. نعم إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد... جاز له الأكل على الصحيح). ووردت الكلمة أيضاً بهذا المعنى في نهاية المحتاج ١: ٩٠ وحاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ١: ١١٠ فيما يتعلق بالاشتباه بين ميتة ومذكّاة، فالحكم فيه أنه لا اجتهاد في ذلك مطلقاً للأكل وغيره (بل

<sup>(</sup>١) في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٦٥ هكذا: (فصل في بيان وسائل المصالح).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ١٦٦ \_ ١٦٧.

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلُّوا، (معروفٌ واحد)، فليُتأمل.

١٣٥ ـ قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء)(١).

يقال عليه: إنما يلى الولاية العظمى . . . (٢): العامة ، ثم يليها: القضاء .

وقد يُفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عُسرٌ، فمن ثَمَّ وقع التنبيه عليه.

187 - قوله في (القسم الثاني أيضاً): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما)<sup>(٣)</sup> إلى أن قال: (فإنْ ذَكَر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسَّل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلاً؟ فيه خلاف)<sup>(٤)</sup> إلى آخره<sup>(٥)</sup>.

يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلاً، محله ما لم تكن الثانية مُعادةً؛ فإن كانت الثانية مُعادةً بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلاً بلاخلاف.

۱۳۷ ـ قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى

<sup>(</sup>١) (لأنها أعم من سائر الولايات) كما في قواعد الأحكام ١: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة لم تتضح في المخطوط، صورتها: (بيانها)؟

<sup>(</sup>٣) (فيقضي إحداهما لأنها المفروضة، ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة) كما في قواعد الأحكام ١: ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الخلاف (مبني على أن من نَوَى صلاة مخصوصة، فلم تحصل له، فهل تبطل أو تبقى نفلاً؟ فيه قولان) كما في قواعد الأحكام ١: ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ١٦٨.



على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيما ظهر لنا)(١).

يقال عليه: هذا الكلام فيه نظر، إذ لو كان الاستثناء الذي ذكره، على بابه، كان إمرار الموسى على من لا شعر على رأسه، واجباً؛ والفرض أنه مستحب.

## \* \* \*

## [فصل في الوسائل إلى المفاسد]

١٣٨ ـ قوله في الفصل المعقود للوسائل إلى المفاسد (٢):

(فمن أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاكه الحرمة) (٣).

يقال عليه: محل هذا أن يكون المنكِر معتقداً تحريم ما يُنكره، فلا يجب على الشافعي أن ينكر على الحنفي أكل الضبّ ومتروكِ التسمية؛ ولا على الحنفي أن ينكر على الشافعي<sup>(3)</sup> الوطء في نكاح بلا وليّ، وإن كان المنكر عليه معتقِداً تحريمه<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٧٣ هكذا: (فصل في بيان وسائل المفاسد).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) في هامش المخطوط كُتبت هنا كلمة (المالكي) مع وضع علامة حرف (ظ) عليها. والحكم المذكور هو هكذا عند المالكية أيضاً، فالولي في النكاح ركنٌ عند المالكية كالشافعية. ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي ٢: ٤.

<sup>(</sup>٥) أي: وإن كان المنكر عليه هنا، وهو الشخص الشافعي، يعتقد تحريم النكاح بلا ولي، فلا يجب على الحنفي أن يُنكِر عليه، لأن هذا الحنفي لا يعتقد تحريم هذا النكاح بل يعتقد حلّه.

فإن كان مختلفاً فيه، والمنكر عليه يعتقد حِلَّه، والمنكِر يعتقد تحريمه؛ فإن كان دليل معتقِد الحِلّ قوياً، فلا يُنكِر عليه معتقِد التحريم. وإن كان ضعيفاً، أَنكر عليه معتقِد التحريم.

١٣٩ ـ قوله فيه أيضاً: (وذلك كمن يطأ جاريةً بالإباحة معتقداً لمذهب عطاء (١)، فيجب الإنكار عليه (٢).

يقال عليه: محل وجوب الإنكار، في غير المجتهد. أما إذا كان مجتهداً كعطاء، فإنه لا يجب الإنكار<sup>(٣)</sup>.

۱٤٠ ـ قوله فيه أيضاً: (وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، لا من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة)، فذكر:

<sup>(</sup>١) هنا تعليق في هامش المخطوط، يبدو أنه للناسخ، وهو هكذا: (ومذهبه أن إعارة الجواري للوطء جائز).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٧٦. وهذا النص تتمة للمضمون السابق في النص رقم ١٣٨ وهو أن من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه فمتى يجب الإنكار عليه ومتى لا يجب. وعطاء، هو ابن أبي رباح. انظر المحلى ١١: ٢٥٧ وسيأتي في الهامش الآتي ما يتعلق بمذهبه في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) لكن ورد عن عطاء ما يدل على كراهيته لذلك. ففي المحلى ١١: ٢٥٧ في الكلام على (مسألة من أَحلّ فرج أمته لغيره): (قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يُفعَل؛ يُحِلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه، وتُحِلّها المرأة لزوجها. قال عطاء: وما أُحبّ أن يُقعَل، وما بلغني عن تُبْتٍ).

وجاء في مرآة الجنان 1: ٢٤٤ في ترجمة هذا الإمام عطاء بن أبي رباح، قول اليافعي: (وأمّا ما نُقل في بعض كتب الفقه أنه كان يرى إباحة وطي الجواري بإذن أربابهن، وما نَقَل بعضهم أنه كان يبعث جواريه إلى ضيفانه؛ فقد قال بعض أهل العلم: الذي أعتقد أن هذا بعيد، فإنه لو رأى الحِلّ، كانت المروءة والغيرة تأبى ذلك، فكيف يُظن هذا بمثل ذلك السيد الإمام).



بَذْل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخِذِيه، مباح بل مندوب لباذِلِيه.

وبَذْل المال للمُصادِر؛ دفعاً عن النفس(١).

وبَذْل المال من المرأة دفعاً للغاصب عن الزني بها(٢).

وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل واجب إذا تعيّن طريقاً. وهو قد صَرَّح بالوجوب في المثالين الآخرين.

۱٤۱ ـ قوله في مثال (بذل المال للمُصادِر) (۳): (ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكاً لنفسه) (٤).

يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتلَ نفسه ما لم يَدفع المال، وإلا فقد قال رسول الله ﷺ: (من قُتل دون ماله فهو شهيد) (٥). والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.

### **\* \* \***

<sup>(</sup>۱) أي: (أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكاً لنفسه) قواعد الأحكام ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) أي: من الأمثلة الثلاثة المذكورة في النص السابق رقم ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو الله عبد الله بن عمرو البخاري ٢: ٨٧٧ (٢٣٤٨) كتاب الإيمان، المظالم، باب من قاتل دون ماله. وصحيح مسلم ١: ١٢٤ (١٤١) كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصدُ مُهْدَرَ الدم في حقه...، وأن من قُتل دون ماله فهو شهيد.

## [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

١٤٢ ـ قوله في الفصل المعقود لاختلاف الآثام باختلاف المفاسد:

(وليس من قَتَل فاسقاً ظالماً من فساق المسلمين، بمثابة من قَتَل إماماً عادلاً أو حاكماً مقسطاً أو والياً منصفاً، لِما فَوَّته على المسلمين من العدل والإقساط والإنصاف. وعلى هذا حَمَل بعضهم قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجِّلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَيْنَ إِسْرَهِ مِنَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيِّرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأَنَّما أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (١) [المائدة: ٣٢]).

يقال عليه: ما ذكره الشيخ من الحمل، ضعيف. وإنما كان الواحد كالجمع هنا، لأن كل إنسان يُدلي بما يُدلي به الآخر من الكرامة على الله الله وثبوتِ الحرمة. وذُكر ذلك تعظيماً لقتل النفس، لأن المتعرِّض لقتل النفس، إذا تَصَوَّر قَتْلَها بصورة قتل الناس جميعاً، عظم ذلك عليه. وتبيّن بذلك أنه إنما شَبَّه الواحد بالجمع، لأن جهة الجميع واحدة، فإذا انتَهَك حرمة واحد، فقد انتَهَك حرمة الجميع.

187 ـ قوله فيه أيضاً: (وكذلك جناية الإنسان على أعضاء نفسه، يتفاوت إثمها بتفاوت منافع ما جَنَى عليه) إلى أن قال: (وليس لأحد أن يُتلف ذلك من نفسه، لأن الحق في ذلك كله مشترك بين ربّه وبينه) (٢).

يقال عليه: بل الحق متمحض في ذلك لربه، وأما حق نفسه فإنه ساقط بإقدامه على ذلك. وإنما يكون الحق مشتركاً بينه وبين ربه، إذا فَعَل به ذلك غيرَه. فليُتأمل.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٨١.



١٤٤ ـ قوله فيه أيضاً: (وكذلك قلع العين أشد إثماً من صَلْم الأذنين (١). وكذلك قطع الرِّجلين أعظم وزراً من قطع أصابعهما) إلى آخره (٢).

يقال فيه: قطع الرّجلين أعظم وزراً من قطع اليدين؛ لأن المصالح الفائتة بقطع الرّجلين أعظم وأكثر.

١٤٥ ـ قوله فيه أيضاً (٣): (وكذلك تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح. فإذا تحققت الأسباب [١٩/أ] والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن)(٤) إلى أن قال: (وإن كذب الظن، بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أُثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا بثاب على عمله لأنه خطأ)<sup>(٥)</sup>.

يقال عليه: المختار أنه يثاب على عمله أيضا، لظاهر قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] إلى غير ذلك من الأدلة. وحكمُ الخطأ مرفوع وإن بان أنه خطأ. ولكن يشهد لِما قَعَّده الشيخ، قولُ النبي ﷺ لعمرو بن

أي: استئصالهما. فالصلم: هو القطع المستأصل، وغلب استعماله في الأذن والأنف. انظر معجم مقاييس اللغة ٣: ٢٩٩ والمعجم الوسيط ١: ٥٢١ وتَّاج العروس . 0 . V : TY

قواعد الأحكام ١: ١٨١. **(Y)** 

أي: في فصل اختلاف الآثام باختلاف المفاسد. لكن جاء هذا النص في المطبوع من (٣) قواعد الأحكام ١: ١٨٤ (بتحقيق د.نزيه حماد، د.عثمان ضميرية) تحت فصل آخر بعنوان (فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله)، ونبه المحققان الفاضلان أن هذا العنوان ساقط من بعض النسخ. وعلى هذا فنسخة الإمام البلقيني موافقة للنسخ التي سقط منها هذا العنوان.

تتمة الكلام بعده هكذا: (فقد حَصَل مقصود الشرع ظاهراً وباطناً من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتَّب عليه ثواب الآخرة). قواعد الأحكام ١: ١٨٤.

<sup>(</sup>ولا ثواب على الخطأ لأنه مفسدة، ولا ثواب على المفاسد). قواعد الأحكام ١: . ١٨٤

العاص: (اقضِ على أنك إن أَصَبتَ، كان لك عشرُ حسنات. وإن أخطأتَ، كان لك حسنةٌ واحدة)، الحديث. رواه الدارقطني وغيره. وله قصة (١).

1٤٦ ـ وقوله فيما قَعَّده (٢): (ولذلك أمثلة: أحدها: ما يَنتفع به الإنسان من المآكل والمشارب) إلى أن قال: (فإن صَدَق ظنَّه، فقد حصلت المصلحة المقصودة من إباحة ذلك. وإن كَذَب ظنَّه، لزمه ضمان ما انتَفَع به من ذلك أو تلِف عنده) (٣).

يقال عليه: هذا المثال لا يطابق ما قَعَده من أنه يثاب على قصده، لا على عمله. فليتأمل.

18۷ ـ قوله في الأمثلة المذكورة: (المثال الرابع: إذا اعتكف المكلف في مكان يظنه مسجداً؛ فإن كان مسجداً في الباطن أثيب على قصده واعتكافه لأنه هَمَّ بحسنةٍ وعَمِلَها. وإن لم يكن مسجداً في الباطن، أثيب على قصده دون اعتكافه، لأن اعتكافه إفسادٌ لمنافع لا يستحقها وتلزمه أجرتها)(٤).

يقال فيه: ههنا مسألة حسنة، وهي: ما لو اعتكف في المسجد على ظنّ

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني ٤: ٣٠٣ والقصة هي ما رواه عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لعمرو بن العاص: (اقض بينهما) قال: وأنت ها هنا يا رسول الله؟ قال: (نعم) قال: على ما أقضي؟ قال: (إن اجتهدتَ فأصبتَ، لك عشرة أجور؛ وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد).

<sup>(</sup>٢) وهو قول الشيخ ابن عبد السلام فيما سبق في النص رقم ١٤٥: (فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن من تحقق الأسباب والشرائط والأركان، فقد حَصَل مقصود الشرع ظاهراً وباطناً من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتَّب عليه ثواب الآخرة. وإن كذب الظن، بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ١٨٦. ونقله عنه الرملي باختصار في نهاية المحتاج ٣: ٢١٦.



أنه متطهر ثم بان جُنُباً ، فالظاهر أنه يلزمه الأجرة إذا قلنا: يَلزَم فيما إذا شَغَل المسجدَ ونحوها فيما لم تُبْنَ له المساجد(١١)، لأنه بَانَ أنه شَغَل بقعةً من المسجد بما لا يليق بها.

#### \* \* \*

# [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

١٤٨ ـ قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال: (لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره<sup>(٢)</sup>.

يقال فيه: قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيَّ للنبي ﷺ وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ)(٣) يقتضي أن الصبي يثاب (٤)، إلا أن (٥) يقال: فعلُ الوليّ قائم مقام فعله.

١٤٩ - قوله فيه أيضاً: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيمُ الإله بطاعته

<sup>(</sup>١) كما لو شَغَل شخص بمتاعه بقعةً من المسجد، فيلزمه أجرتُها إن لم يُغلق المسجد بل أبقاه مفتوحاً. فإن أُغلَق المسجد مع ذلك، لزمه أجرة جميع المسجد. وتُصرف الأجرة في مصالح المسجد. ينظر أسني المطالب ٢: ٣٦٣ ومغنى المحتاج ٢: ٢٨٦ والفتاوي الفقهية لابن حجر الهيتمي ٣: ٩٥ وأفاد ابن حجر فيه أن ظاهر حرمةِ ذلك، أنه تلزمه أجرة تلك البقعة وإن لم يُضيِّق على المصلين.

قواعد الأحكام ١: ١٨٨. (٢)

صحيح مسلم ٢: ٩٧٤ (١٣٣٦) كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حَجَّ (٣) به، من حديث ابن عباس را

قال العيني في عمدة القاري ١٠: ٢١٨ تعليقاً على هذا: (واستدل به بعضهم على أن (٤) الصبي يثاب على طاعته ويكتب له حسناته، وهو قول أكثر أهل العلم. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري، وحكاه النووي في (شرح مسلم) عن مالك والشافعي وأحمد والجمهور). وينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٩: ٩٩.

في المخطوط: (الاذن)؟ والمثبَّت أعلاه هو مقتضى السياق.

واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعِلِيه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات)(١).

يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيلُ في الظّهار على رأي، والتوكيلُ في طلاق امرأته بدعياً حيث صححناه.

١٥٠ ـ قوله فيه أيضاً: (وقد ظَنّ بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته. وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (٢).

يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يُؤجر على المصيبة، يردّه نص الشافعي رضي (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله رضي افإن قال قائل: فهذا (على مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور [١٩/ب] ويكفَّر عنه بالمرض، مرفوعٌ عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثمٌ مضروب على السُّكر غيرُ مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصُّه.

وأيضاً، فلا بُدّ من النظر إلى ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) وُجد بهامش المخطوط تعليق للناسخ بدون إشارة لمحل إلحاقه بصلب الكلام، ويظهر أن أنسب وأقرب موضع له، هو هذا الموضع عند قول البلقيني هنا: (يردّه نص الشافعي هنا). والتعليق يتضمن (فائدة) ينقلها ناسخ المخطوط عن شيخه البلقيني مؤلف هذا الكتاب فيقول: (قال: وكتّب شيخنا شيخ الإسلام فائدةً: بل يردّه الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم أن رسول الله على قال: (ما من عبد يُشاك شوكة فما فوقها، إلا رُفعت له بها درجة، وحُطّت عنه بها خطيئة). وذهب ابن مسعود إلى أن المصائب لا يُرفع بها الدرجات وإنما تُكفّر الخطايا لا غير. وهذا لأنه لم يبلغه الحديث الصحيح الذي فيه (رفعُ الدرجات) ولم تبلغه الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا. والأرجح هذا الذي قدّمناه). انتهى التعليق.

<sup>(</sup>٤) أي: السكران.

أحدها: وهي التسليم لِما يصيبه قبل أن يصيبه، فهذا مأجور عليه.

والثاني: نفس المصيبة إذا نزلت به، فيؤجر عليها أيضاً لظواهر الأحاديث. لا يقال: ليست من كسبه؛ لأنا نقول: التسليم لها قبل ورودها، نُزلت منزلة كسبه، لتسليمه (١) لها ورضاه بها إذا وقعت.

والثالث: الصبر، وهو مأجور عليه باتفاق.

۱۰۱ ـ قوله فيه أيضاً: (ولو أَلقَى على إنسان حجراً، ثم مات المُلقِي (٢) قبل وصول الحجر إلى المُلقَى عليه، فهلك بذلك الحجر بعد موت المُلقِي، فإنه يأثم إثم القاتلين العامدين ويجب عليه ما يجب عليهم) (٣).

يقال عليه: في هذا نظر من حيث إن القصاص لا يجب إلا بالزهوق، وإنما حصل بعد موت الجاني. وإذا كان الإلقاء خطأً فلا يجب على العاقلة، لأن الشرط: كونُها عاقلةً من الفعل إلى الزهوق؛ وحين الزهوق لم تكن عاقلةً، لموت الجاني قبله. فليُتأمل.

### \* \* \*

## [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

١٥٢ - قوله في الفصل المعقود لِما يثاب عليه العالم والحاكم، وما لا يثابان عليه:

<sup>(</sup>۱) في أصل المخطوط: (لتسليمها) ولكن كَتَب الناسخ أمامها في الهامش: (لتسليمه) مع وضع علامة حرف (ظ) عليه. وهذا أنسب كما هو واضح، ولهذا تم اختياره أعلاه.

<sup>(</sup>٢) كلمة (المُلقِي) هذه، والتي تأتي بعد سطر في قوله (بعد موت المُلقِي)، ضُبطت كلمة (المُلقَى عليه) الآتية في السطر كلتاهما في المخطوط، بكسر القاف. كما ضُبطت كلمة (المُلقَى عليه) الآتية في السطر التالى، بفتح القاف.

 <sup>(</sup>٣) (مع كون القتل وقع بعد خروجه عن التكليف، لأنه لما كان القتل مسبباً عن إلقائه،
 قُدِّر كأنه قَتَله عند ابتداء إلقائه). قواعد الأحكام ١: ١٩٠.

(فإن عزما على أن يعملا بما أُمرا به في الفتيا والحكم، أُثيبا على عزمهما. فإن أمضيا ما عزما عليه، أُثيبا على عزمهما وفعلهما؛ وإن رجعا عما عزما عليه، أُثيبا على عزمهما، وأَثِما برجوعهما)(١).

يقال عليه: الرجوع الذي ذكره؛ إن كان المراد به: العزم على عدم العمل، ففي التأثيم بالعزم خلاف، صرَّح به المتولي في (التتمة) (٢) في (باب زكاة التجارة). والأصح من الخلاف: أنه لا يأثم بالعزم ما لم يتلبس بالمعصية.

## \* \* \*

# [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

10٣ ـ قوله في الفصل المعقود لتفضيل الحكام على المفتين: (وتصدّي الحكام للحكم أفضل من تصدّي المفتي للفتيا) (٣). يقال عليه: في هذا نظر، فإن متعلَّق الفتيا أعمّ.

١٥٤ \_ قوله فيه أيضاً: (فإذا أَمَر الإمام بالجهاد كان متسبِّبا إلى تحصيل

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ١٩٦.

<sup>(</sup>Y) المتولي هو: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي، المعروف بالمتولي، الفقيه الشافعي النيسابوري. كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة وتحقيق المناظرة، له يد قوية في الأصول والفقه والخلاف. وصَنَّف في الفقه كتاب تتمة الإبانة، تمَّم به الإبانة تصنيف شيخه الفُوراني (أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد المروزي المتوفى سنة ٤٦١) لكنه عاجلته المنيّة قبل إكماله. وصنف كتاباً في أصول الدين، وفي الخلاف، ومختصراً في الفرائض. وكل تصانيفه نافعة. تُوفي ﷺ سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. وفيات الأعيان ٣: ١٣٣ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٢٣٨ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ١٩٨.

مصالحه، بأمره الأجناد بمباشرة القتال. ولمُباشِر القتال أجرٌ أفضل من أجر الإمام، لأن الإمام متوسِّل إلى مصالح الجهاد، والمُقاتل مباشِرٌ. لكن الظاهر أن أجر الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين؛ فإذا كانوا ألفاً كان لكل واحدٍ منهم أجرُ مباشرته على حسب ما باشر، وللإمام أجرُ تسبّبه إلى قتال الألف) إلى آخره (١).

يقال عليه: ما ذكره من أن أجر الإمام ـ والحالة هذه ـ أقل من أجور المباشرين للقتال: فيه نظر، لقوله على: (من دعا إلى هدى، كان له مثل أجر من عَمِل به، من غير [٢٠/أ] أن ينقص من أجورهم شيئاً)(٢)، وهذا يقتضي أن يكون أجر الإمام للتسبب إلى جهادِ ألفٍ: كأجر الألف المباشرين للجهاد. وهذا هو الأرجح.

أحدهما رواه مسلم ٤: ٢٠٦٠ (٢٦٧٤) كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، من حديث أبي هريرة في أن رسول الله على قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً) الحديث.

والحديث الآخر رواه مسلم أيضاً في الموضع نفسه ٤: ٢٠٥٩ (مكرر١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله عليه المسلم قصة ـ قال رسول الله عليه: (من سَنّ في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده، كُتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء) الحديث.

ورواه مسلم في موضع آخر من صحيحه ٢: ٧٠٥ (١٠١٧) كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... عن جرير أيضاً على بلفظ قال رسول الله على: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عَمِل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء) الحديث. وهو في المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نُعيم ٣: ٩ عن جرير هم قال رسول الله على: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عَمِل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً) الحديث.

قواعد الأحكام ١: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ مركب من حديثين:

100 \_ قوله فيه أيضاً (١): (فإن قيل: إذا جار الأئمة والحكام وعَدَلُوا، فهل يقوم عدلُهم بجورهم؟ فالجواب: أن ما فوَّتوه من الأموال مضمون عليهم في الدنيا؛ فإن أدَّوه، برئت ذممهم وبقوا في عهدة إثم الحيلولة. وإن لم يؤدّوه، أُخذ في الآخرة من حسناتهم؛ فإن فَنِيت حسناتهم، طُرح عليهم من سيئات مَنْ ظلموه، ثم طُرحوا في الجحيم)(٢).

يقال عليه: هذا الجواب غير مطابق للسؤال. وينبغي أن يجاب بأنه إن رَبَا العدل على الجور، قام العدل بالجور حكماً للأغلب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴿ [هود: ١١٤]. وإن رَبَا الجور على العدل، فلا.

١٥٦ ـ قوله فيه أيضاً: (فإن قيل: لو مات المكلف وعليه دَيْنٌ لم يأثم بسببه ولا بمَطْله، فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار ما عليه من الدَّين؟ قلنا: نعم) إلى أن قال: (كما تؤخذ أمواله ومساكنه وعبيده وإماؤه في الدنيا)(٣).

يقال عليه: هذا الجواب ممنوع. والأرجح أنه لا يؤخذ في الآخرة من ثواب حسناته شيء، لعدم تعديه. وفي الحديث: (من أَخَذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه)(٤).

<sup>(</sup>۱) أي: في (فصل تفضيل الحكام على المُفتين...). وجاء هذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام ۱: ۲۰۱ تحت فصل آخر بعنوان: (فصل فيمن جَمَع بين الجور والعدل من الأثمة في ولايته)، ونبه محققاه الفاضلان أن هذا العنوان ساقط من بعض النسخ. وعليه فنسخة الإمام البلقيني موافقة للنسخ التي سقط منها هذا العنوان.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٠١ ـ ٢٠٢ وجاء بعده قول الشيخ: (فإن فنيت حسناته في الآخرة، لم يُطرح عليه من السيئات، لأنه غير عاص ولا آثم. ولا يتعجبن متعجبٌ من ذلك، فإن ذلك عدل من الله في الدنيا والآخرة) قواعد الأحكام ١: ٢٠٢.



وما ذكره الشيخ كله من قياس الغائب على الشاهد، لا يصح؛ إذ لا يلزم من أخذ أمواله ومساكنه وعبيده في الدنيا، أن يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة، لأن الدنيا دار تكليف، والآخرةُ دارُ أجر على الطاعة أو المعصية، ولم يوجد منه معصية.

## \* \* \*

# [فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

١٥٧ - قوله في الفصل المعقود لِما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه:

(فإن قيل: إذا جوّزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فهل يجوز أخذها على تحمل الشهادات التي يبعد تذكّرُها ومعرفة الخصمين فيها؟ قلنا: لا يجوز ذلك، لأن باذل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها)(١).

يقال عليه: عدم جواز أخذ الأجرة في الصورة المذكورة، فيه نظر. والأرجح جواز الأخذ.

١٥٨ - قوله: (لأن باذل الأجرة إنما يبذلها) إلى آخره (٢).

يقال عليه: بل يبذلها على التحمل الذي يحتمل أن يَنتفع به عند الحاجة، واحتمال النفع ممكن، ولا نظرَ إلى ما يمنع النفع وإنْ غَلَب. وقد يَنتفع

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۱: ۲۰۶ وتتمة الكلام بعده: (ويتعذر الانتفاع بها على وجه يحلّ للشاهد القيام بها، فيصير بذلك آخِذاً للأجرة على شهادةٍ لا يحلّ له أداؤها. والاستئجارُ على المعاصى حرام).

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام جزء من آخر النص السابق رقم ١٥٧.

بالتحمل في الحال ولو يكون الدَّين مؤجلاً على رأي، أو لغرض التسجيل على رأي آخر.

۱۵۹ ـ وقوله بعد ذلك: (فيصير ـ يعني: الشاهد ـ آخِذاً للأجرة على شهادةٍ لا يحل له أداؤها)(١).

يقال عليه: هذا غير محقق. وليس ذلك من الاستئجار على المعاصي.

## \* \* \*

# [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

١٦٠ ـ قوله في الفصل المعقود لبيان الإخلاص والرباء والتسميع، جواباً
 عن حقيقة الإخلاص:

(أما الإخلاص فهو أن يفعل الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيراً ولا جلبَ نفع ديني ولا دفع ضرّ دنيوي)(٢).

يقال عليه: الأولى أن يقال: / [٢٠/ب] الإخلاص هو أن يخصّ الله وحده بعبادته. ولا حاجة لقوله بعد ذلك: (ولا يريد تعظيماً) إلى آخره، لأنه إذا أراد ذلك، لم يخص الله تعالى بعبادته.

171 - قوله فيه أيضاً: (وله رُتب، منها: أن يفعلها - يعني: الطاعة - خوفاً) (٣) إلى أن قال: (ومنها: أن يفعلها تعظيماً لله ومهابة وانقياداً وإجابة، ولا يخطر له غرض من الأغراض، بل يعبُد مولاه كأنه يراه) (٤).

<sup>(</sup>١) هذا أيضاً تتمة للنص السابق ١٥٧ وقد قال الشيخ هنا بعد العبارة المذكورة: (والاستئجارُ على المعاصي حرام)، وهو الذي سيتعقبه عليه البلقيني في تعليقه.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) أي: (خوفاً من عذاب الله) كما في قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.



يقال عليه: هذا مقام الإحسان. وهو غير مقام الإخلاص. فليُتأمل (١١).

### **\* \* \***

# [فصل في بيان الإعانة على الأديان]

١٦٢ - قوله: فصل في بيان الإعانة على الأديان:

وطاعةُ الربّ ليست شركاً في عبادة الديّان وطاعة الرحمن $^{(7)}$ .

يقال فيه: دين الحق واحدٌ، وإنما جَمَع هنا<sup>(٣)</sup> باعتبار أنواعه، وفَعَل ذلك طلباً للسجع بين (الأديان) و(الدّيّان). وكان الأولى غيرُ ذلك.

177 - قوله في الفصل المذكور: فإن قيل: هل يكون انتظارُ الإمام: المسبوقَ، ليدركه في الركوع، إشراكاً في العبادة أم لا؟ قلت: قد ظن بعض العلماء ذلك. وليس كما ظَنَّ. بل جمعٌ بين قُربتين، لِما فيه من الإعانة على إدراك الركوع، وهو قُربة أخرى) إلى آخره (٤).

يقال فيه: ما ذكره في مسألة المسبوق، من أن بعض العلماء ظَنّ أن ذلك إشراك، مرادٌ بمن ذهب إلى ذلك من العلماء: أن فيه تشريكاً في العبادة ينافى

<sup>(</sup>۱) من كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۱: ۳۷ عن هذين المقامين: (الإخلاص) و(الإحسان) ما يلي: (مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه وقربه منه؛ فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصبر الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليها).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) أي: كلمة (الأديان).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢١٢.

الإخلاص. والأولى: يُعلّل هذا الوجه بأن المصلي يُقبِل على ربه، فلا يناسب أن يَشغَل قلبه بانتظار أحد.

174 ـ وما ذكره بعد ذلك في الردّ على من ظَنّ أن ذلك إشراكاً، من قوله: (والإعانة على الطاعات والقُرُبات من أفضل الوسائل عند الله) إلى قوله: (فالإعانة على معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاتِه، أفضلُ الطاعات. وكذلك الإعانة على معرفة شرعه. وكذلك المعونة بالفتاوى والتعليم والتفهيم)(١).

يقال عليه: هذه الأمثلة لا تُلاقي أمثلة المسبوق بوجه؛ لأن هذه الإعانات، طَلَبها الشارع، وأجمع العلماء عليها.

وأيضاً فإن مسألة المسبوق، إنما قيل فيها بكراهة الانتظار، لتلبّسه بالعبادة. وليست الإعانة على التعليم والتفهيم والفرائض وغير ذلك، بهذه المثابة؛ لأن المُعين على ذلك ليس ملتبساً بشيء من العبادات حال الإعانة على شيء من ذلك.

والإعانة في الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لم يختلف المسلمون في شرعيتها واستحبابها. فليتأمل ذلك.

170 - وأما قوله بعد ذلك: (ولو كانت الإعانة على الطاعة والخير رياءً وشركاً؛ لكان تبليغُ الرسالة وتعليمُ العلم والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، رياءً وشركاً. وهذا ما لا يقوله أحد)(٢).

فهذا كلام ساقط لاحاجة [٢١/أ] إلى إيراده.

١٦٦ \_ وقوله بعد ذلك: (ولا وجه لكراهة ذلك \_ يعنى: الانتظار في

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢١٢.



الصلاة ـ. ومن أبطل الصلاة به فقد أَبعد غاية الإبعاد. وليت شعري! ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع؟)(١).

والشيخ أعلى قدراً وأدقّ فكراً من كلامه الذي أورده في هذا الفصل.

17۷ - قوله: (فإن قيل: في الانتظار في الركوع تفويتٌ لقراءة الفاتحة وتطويلِ القيام، فكيف يكون إعانة على الطاعة وهو مسقطٌ لطاعتين: قراءة الفاتحة، وطولِ القيام؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن ترك بعض العبادة لا ينافي إخلاص باقيها، فإنّ (قاصِرَ الصلاة) مطيع لله مخلص مع تفويته شطر الصلاة) (٢).

يقال فيه: كان ينبغي أن يتمِّم كلامه قبل ذكر (قصر المسافر) بأن يقول: (وقد يترتب على كلها) حتى ينطبق عليه ذكرُ (قصر الصلاة في السفر).

### \* \* \*

# [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

17۸ - قوله في الفصل المعقود لتفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات:

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۱: ۲۱۳. وأصل الكلام في هذه الفقرة يبتدئ هكذا: (فإذا أحس الإمام بداخل، وهو راكعٌ، فالمستحب أن ينتظره ليُنيله فضيلة إدراك الركوع، ولا يكون ذلك شركاً ولا رياءً، لأن رسول الله على جَعَل مثلَه صدقةً واتجارًا، وأمر به في جميع الصلاة، فكيف يكون رياءً وشركاً، وهذا شأنه في الشريعة؟! ولا وجه لكراهة ذلك. ومن أبطل الصلاة به فقد أبعد غاية الإبعاد. وليت شعري! ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع، هل كان شركاً ورياءً، أو عملاً صالحاً لله على؟).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۲۱۳ \_ ۲۱۶.

(الضرب الثاني: ما يكون إسراره خيراً من إعلانه، كإسرار القراءة في الصلاة)(١).

يقال فيه: كان ينبغي أن يذكر (الإسرار بالصوم)، فإنه من قبيل ما شُرع إسراره.

179 ـ قوله فيه أيضاً: (الضرب الثالث: ما يُخفَى تارةً ويُظهَر أخرى، كالصدقات) إلى أن قال: (وإن كان ممن يُقتدَى به كان الإبداء أولى لِما فيه من سدّ خلّة الفقراء مع مصلحة الاقتداء)(٢).

يقال فيه: ويكون الإبداء أولى إذا حثّ الإمام على الصدقة، لِما فيه من إظهار الامتثال. وقد أَقبَل النبي ﷺ يوم عيدٍ على النساء، فقال: (يا معشرالنساء، تَصَدَّقُن ولو من حليّكنّ)، فجعلن يُلقِين في ثوب بلالٍ من أقرطتهن وخواتيمهن (٣).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) هذا السياق يبدو مركباً من مجموع أحاديث:

فقد أخرج الترمذي ٣: ٢٨ (٦٣٥) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ، قالت: خطبنا رسول الله في فقال: (يا معشر النساء، تصدَّقن ولو من حليّكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة). هكذا رواه الترمذي بهذا اللفظ مختصراً. وهو بنحوه في الصحيحين وغيرهما من حديث زينب هذه نفسها مع سؤالها للنبي في عن إنفاقها على زوجها (عبد الله بن مسعود) وعلى أيتام لها كانت تعولُهم، فهل لها أجرُ الصدقة في ذلك؟ فقال النبي في (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة). ينظر صحيح البخاري ٢: ٣٥٥ (١٣٩٧) وصحيح مسلم ٢: ١٩٤ (١٠٠٠) وسنن النسائي ٥: ٢٩ (٢٥٨٣) وصحيح ابن حبان ١٠ ١٠ ١٨ (٢٤٦٨)

وأخرج البخاري ٢: ٥٣١ (١٣٩٣) من حديث أبي سعيد الخدري رسول الله على الله على الله على الله المصلّى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، =

ومن ذلك حثه على الصدقة في غير ما موطن، كما في قصة سُلَيك، ونحو ذلك، تم تمثيل الأمر بإظهارها (١٠).

فقال: (أيها الناس تصدقوا). فمرّ على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدّقن فإني رأيتُكن أكثر أهل النار) وفيه أيضاً قصة سؤال زينب المشار إليها في الفقرة السابقة. وروى البخاري ومسلم كلاهما من حديث جابر هي واللفظ لمسلم وقال: شهدتُ مع رسول الله على الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحتّ على طاعته، ووَعَظ الناس وذكّرهم. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن فقال: (تصدَّقْنَ فإن أكثركُن حطب جهنم) الحديث، وفيه: قال: فجعلن يتصدّقن من حُليّهن، يُلقِين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتِدِهن). صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ١: وخواتِدِهن (٩٣٥)، وصحيح مسلم، كتاب العيدين ٢: ٣٠٣ (٨٨٥) والجمع بين الصحيحين للحميدي ٢: ٣٢٩ وفيه: (وخواتيمهن).

(۱) حديث سُليك في صحيح مسلم ۲: ۹۷ (۸۷۵) عن جابر الله أنه قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله على قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يصلي، فقال له النبي على: (أركعت ركعتين)؟ قال: لا. قال: (قم فاركعهما). وروى هذه القصة آخرون بتسمية (سُليك) عليه، لكن ليس فيها الأمرُ بالتصدق عليه، في الروايات التي وقع فيها ذكرُ اسمه.

نعم جاء الأمرُ بالتصدق في روايةِ أُبهم فيها اسمُ الرجل الداخل، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري ﴿ يَعْمَ اللهُ عَلَى الجمعة بهيئة بذة والنبي ﴿ يخطب، فقال له رسول الله ﴿ أَسلّيتَ)؟ قال: لا. قال: (صلّ ركعتين). وحثّ الناسَ على الصدقة، فألقَوْا ثياباً، فأعطاه منها ثوبين، الحديث. سنن النسائي ٣: ١٠٦ (١٤٠٨). ورواه آخرون بنحوه مطولاً ومختصراً، كما في سنن الترمذي ٢: ٥٨٥ (٥١١) والمسند ٣: ٢٥ (١٢١١) وصحيح ابن خزيمة ٣: ١٥٠ (١٧٩٩) وصحيح ابن حبان ٢: ٢٥٠ (٢٥٠٥) والمستدرك ١: ٢١٠ وشرح معاني الآثار ١: ٣٦٦ وسنن البيهقي ٣: ٢١٧ وغيرها، كلهم بإبهام اسم هذا الرجل الداخل.

ويُفهم من كلام بعض العلماء أنهم يرون أنها قصة سُليك نفسها. ينظر طرح التثريب ٣: ١٦٧ والتقييد والإيضاح ص٣٧ ـ ٣٨. فهذا، إظهار الصدقة فيه خيرٌ من إخفائها، لِما فيه من الامتثال.

#### \* \* \*

# [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

100 - 100 عوله في (القاعدة التي لبيان الحقوق الخالصة والمركبة): (وحقوق الله تعالى ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو خالص له، كالمعارف والأحوال المبنية عليها، والإيمان بما يجب الإيمان به كالإيمان بإرسال الرسل) إلى آخره (١).

يقال عليه: الإيمان بإرسال الرسل، من قبيل المركّب، لِما فيه من حق الرسول بالتصديق له. وسيأتي ذلك في كلامه. ولعله لم يذكر تصديق الرسول؛ لأنه عامٌّ في كل ما جاء به الرسول على عن الله تعالى.

1۷۱ \_ قوله في (التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركّب من حقوق الله، وحقوق رسوله، وحقوق المكلّف): (فإن قيل: هل الأذان أفضل من الإمامة لاشتماله على هذه الفوائد؟ (يعني: حقّ الله وهو التكبير والتوحيد، وحقّ الرسول [۲۱/ب] عليه الصلاة والسلام وهو الشهادة، وحق المؤمنين وهو الإعلام). قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد). ثم قال: (ومنهم من فَضَّل الإمامة لتسبّب الإمام إلى إفادة فضل الجماعة لنفسه وللحاضرين. وصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة) (٢).

يقال عليه: لم يجئ في حديثٍ أن صلاة الجماعة تفضُّل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة (٣). والذي ورد في الحديث: إما فضلها بخمس

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) (ولا يوجد مثل هذا في الأذان) كما في قواعد الأحكام ١: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) لم يتضح وجه هذا النفي المطلق لهذا اللفظ، من البلقيني ﷺ! كيف وقد ورد ذلك=



وعشرين ضِعفاً • وإما بسبع وعشرين درجة (١). والأجوبة عن ذلك معروفة، ومنها أن ذلك تفاوتُ ما بين (الدرجة) و(الضّعف).

= صريحاً في الصحيحين وغيرهما. ففي صحيح البخاري ١: ٢٣١ (٦١٩) من حديث أبي سعيد الخدري الله النه النه النهي الله البي الله البحمس وعشرين درجة). وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الله عن النبي الله قال: (صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة) الحديث. ولفظ مسلم: (تفضُل صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة) الحديث. صحيح البخاري ١: ١٨١ (٤٦٥). وصحيح مسلم ١: ٥٠٠).

وأمام هذه الصرائح الصحيحة المُثبتة للفظ (خمس وعشرين درجة) لا يقال عن نفي البلقيني له، إلا أنه ربما كان ذلك عن ذهولٍ منه، كلله، وإلا فهو من حفاظ الحديث الكبار، وصدرٍ من الصدور فيه؛ فقد قال عنه تلميذه المحدِّث المشهور الحافظ سبط ابن العجمي كلله: (حفاظ مصر أربعة أشخاص، وهم من مشايخي) ثم ذكر منهم البلقيني. يُنظر (دراسات الكاشف للإمام الحافظ الذهبي وحاشيته للإمام سبط ابن العجمي) بقلم الشيخ محمد عوامة ص ٢٦٤ ـ ٢٦٧.

وهذا الذي يقوله سبط ابن العجمي أن (حفاظ مصر أربعة أشخاص)، قاله بعد أن أَخَذ علم الحديث الشريف في القاهرة وحدها عما يقرب من أربعين شيخاً، فكان أجل هؤلاء الأربعين في نظره، أربعة أشخاص، منهم البلقيني. يُنظر المصدر السابق نفسه. وقال أيضاً سبط ابن العجمي عنه: (رأيتُ رجلاً فريدَ دهره، لم تَرَ عيناي أحفظ للفقه وأحاديث الأحكام منه). (دراسات الكاشف) الموضع السابق.

(۱) نعم ورد هذان اللفظان أيضاً في بعض الأحاديث في فضل صلاة الجماعة، لكن ذلك لا ينفي ورود فضلها بلفظ (خمس وعشرين درجة) كما سبق.

فأما ورود فضل صلاة الجماعة بلفظ (خمس وعشرين ضعفاً) ففي صحيح البخاري ١: ٢٣٢ (٦٢٠) من حديث أبي هريرة على يقول: قال رسول الله على: (صلاة الرجل في الجماعة تُضعَف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً) الحديث. وفي مسند أحمد ١: ٣٧٦ (٣٥٦٧) عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله على قال: (صلاة الجميع تفضُل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفاً كلها مثل صلاته).

107 ـ قوله في (القسم المذكور): (المثال الثاني: الصلاة. وفيها الحقوق الأربعة: أما حق الله، فالنيات) إلى أن قال: (وأما حق المكلف على نفسه، فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة، وكدعاء القنوت) إلى أن قال: (وأما حق العباد، فكالدعاء بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة، وكذلك دعاء القنوت)(1).

يقال فيه: المراد أن الحق الأول<sup>(۲)</sup> خاص بالمكلف نفسه، والحقّ الثاني<sup>(۳)</sup> عامٌّ له ولغيره. وقوله: (والإعانة على العبادة) عطف على (الهداية)؛ وفيه شيء، لأنه ليس في الفاتحة دعاء بالإعانة على العبادة، وإنما فيها: الدعاء بالهداية، إلا أن يقال: إن قوله: ﴿إِيّاكَ نَعَّبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾ [الفاتحة: ٥] خبرٌ، معناه: الطلب.

1۷۳ \_ قوله فيه أيضاً: (المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين، فالذبّ عن أنفسهم وأموالهم) ثم قال: (وأما حقه على نفسه فكدفعهم  $^{(1)}$  عن نفسه ومالِهِ) وأموالهم)

يقال عليه: في الجهاد أيضاً: حق الرسول عليه، وذلك في السهم المختص به عليه من الغنيمة، فكان ينبغي أن يقول: (وفيه الحقوق الأربعة)،

وأما ورود فضلها بلفظ (سبع وعشرين درجة) ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر على أن رسول الله على قال: (صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) صحيح البخاري ١: ٢٣١ (٦١٩) ولفظ صحيح مسلم ١: ٤٥٠ (٦٥٠) (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) أي: في قوله: (وأما حق المكلف على نفسه).

<sup>(</sup>٣) أي: في قوله: (وأما حق العباد).

<sup>(</sup>٤) أي: الكفار.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.



ثم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام (١). وقد مرّ أن تصديقه حق له في كل ما جاء به.

1۷٤ - قوله في أثناء (القسم الثاني) (٢): (ولحقوق بعض المكلفين على بعض، أمثلة كثيرة)، ثم ذكر خطبة عمر بن الخطاب رضي وفيها: إن الله قد كلّفني أن أصرف عنه المدعاء) إلى أن قال: (ومعنى صرف الدعاء عن الله تعالى أن يُنصِف (يعني: الإمام الأعظم) المظلومين من الظالمين، ولا يُحوِجهم أن يَسألوا الله ذلك. وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث لا يُحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين) (٣).

يقال عليه: [٢٢/أ] هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن الإمام أن يستوعب

<sup>(</sup>۱) جاء في إحدى النسخ المطبوعة من قواعد الأحكام ۱: ۱۳۱ (وهي طبعة دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ)، التصريح بذكر حق الرسول الشيخ أيضاً في حقوق الجهاد من جهة السهم المختص به الشيخ من الغنيمة، كما أبداه الشيخ البلقيني هنا، لكن مع ذلك بقيت حقوق الجهاد ثلاثة ولم تُجعل أربعة كما أرادها البلقيني في كلامه أعلاه، وذلك لأنه جُمع حق المسلمين مع حق الرسول في في حقّ واحدٍ، ثم يضاف إليه: حق الله تعالى، وحق المكلف على نفسه. وفيما يلي نص كلام الشيخ ابن عبد السلام من هذه النسخة المشار إليها:

قال: (الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم، وكتخريب كنائسهم، وكسر صلبانهم وأوثانهم. وأما حق المرسول على وحق المسلمين فالذب عن أنفسهم وأموالهم وحُرَمهم وأطفالهم وما يحصل لهم من الأخماس. وأما حقه على نفسه فكدفعه عن نفسه وحُرَمه وأطفاله وما يأخذ من سهام المخنيمة وأسلاب المشركين). انتهى من قواعد الأحكام 1: ١٣١ ط. دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٢) أي: مما يتعلق بحقوق المخلوقين. والقسم الثاني منها هو: (حقوق بعض المكلّفين على بعض). قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٢٦.

حوائج الخلق أجمعين، أعني: الدنيوية، بحيث لا يحتاجون أن يطلبوها من الله تعالى، فلا قدرة لأحد على ذلك.

1۷٥ \_ قوله بعد ذلك: (ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض: أن يُنظَر الموسِر)(١).

يقال عليه: معنى إنظار الموسِر: أن لا يكون عنده نقدٌ، وعنده عُرُوضٌ، فيُسعِفُه بالنظِرة إلى بيعها، ولا يَعْسِفُه ببيعها عاجلاً بحيث ينقص قيمتها ونحو ذلك. وعلى هذا حُمل قوله في الحديث: (كنتُ أُنظِر الموسِر وأتجاوز عن المعسر)(٢).

1۷٦ ـ قوله في (القسم المذكور): (ولا يؤخِّر حقوق الناس إلا لعذر شرعي أو طبعي. مثال ذلك: أن تُؤخَّر الزكاة) إلى أن قال: (وكذلك الشهادة على الشهادة)(٣).

يقال عليه: (الشهادةُ على الشهادة) لا تُناظِر مسائل الفصل؛ لأن مسائل الفصل: (واجبٌ يجوز تأخيره بعذر شرعي أو طبعي؛ ولو فُعل من غير

<sup>(</sup>۱) هكذا في المخطوط: (أن يُنظَر الموسِر)، وجاء في قواعد الأحكام ۱: ٢٣٠ (أن يُنظَر المعسر ويُتجاوز عن الموسر) وهو وجه صحيح أيضاً. ينظر فتح الباري ٤: ٣٠٨ وعمدة القاري ١١: ١٨٩ - ١٩١ و١٦: ٤١ وشرح النووي على صحيح مسلم ١٠:

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣: ١٢٧٢ (٣٢٦٦) كتاب الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل، من حديث طويل لحذيفة بن اليمان ، وفيه: وسمعتُه (أي النبي على) يقول: إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض رُوحَه، فقيل له: هل عملتَ من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظُر. قال: ما أعلم شيئاً، غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأُنظِر الموسِر وأتجاوز عن المعسر). وانظر الجمع بين الصحيحين ١:

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٣٠

تأخير، وقع الموقع)، ولا كذلك: (الشهادةُ على الشهادة)، لأنها لا تجب بل لا تُقبل إلا عند تعذر أو تعسر الأصل بموتٍ أو عمى أو مرضٍ يشق معه حضورُه، أو غيبة لمسافة العدوى على الأصح(١). فلا يناظِر ذلك تأخير الزكاة، والدَّينِ، ونحو ذلك.

1۷۷ - قوله بعد ذلك: (وكذلك (يعني: ما يجوز تأخيره من الحقوق): دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام)(۲).

<sup>(</sup>۱) (مسافة العدوى): هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهاباً ورجوعاً. ومعناه أنه إن كانت المسافة بين الموضع الذي يوجد فيه الشاهد الأصل وبين موضع أداء الشهادة بهذا المقدار بحيث لو خرج الشاهد الأصل من ذلك المكان في الصباح الباكر لأداء الشهادة، أمكنه الرجوع إلى أهله في نفس اليوم قبل الليل، لم تُسمع شهادة الفرع في هذه الحالة، وإلا يجوز سماعها. وتُسمى هذه المسافة: (مسافة العدوى). انظر روضة الطالبين ١١: ٢٩٥ ومغني المحتاج ٤: ٢٥١ وتهذيب الأسماء واللغات ٣: ٢٩١. أما وجه تسميتها بهذا الاسم فهو إما من (العدوى) بمعنى النصرة والمعونة، ومنه يقال: استعديث على فلان الأمير فأعداني عليه، أي: استعنت به عليه فأعانني عليه. والاسم منه: العدوى وهي المعونة والنصرة. فالاستعداء: طلب العدوى، وهي التقوية والنصرة. وإما من (العدوى) بمعنى: ما يُعدِي من جَرَب وغيره، وهي مجاوزته من صاحبه إلى غيره.

وقيل لهذه المسافة: (مسافة العدوى) بالمعنى الأول؛ لأن القاضي يُعدِي، أي: يُعِين من استعدَى به على خصمه الغائب إلى تلك المسافة فيُحضِره منها ليُزيل العدوان. قال ابن فارس: العدوى: طلبك إلى وال ليُعديك على من ظلمك، أي: ينتقم منه باعتدائه عليك. ويمكن أن يُجعل بالمعنى الثاني، لسهولة مجاوزة الشخص ـ المطلوب منه الحضور ـ من أحد الموضعين إلى الآخر. انظر تاج العروس ٣٩: ١٠ وتهذيب الأسماء واللغات ٣: ١٩٦ والمصباح المنير ٢: ٣٩٧ وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٤: ٣٢٥ والإقناع للشربيني ٢: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٣٠. وأصل الكلام هكذا فيما يجوز تأخيره من حقوق المكلّفين: =

يقال عليه: ينبغي أن يقيده في الأكل، بأكل لُقَم يكسر بها سورة (١) الجوع. وفي صلاة النافلة، أن لا يزيد على ركعتين إذا نوى نفلاً مطلقاً. ولو قيل: بشرط أن لا يزيد على ركعة، لكان حسناً.

وقوله: (مع الاشتغال بكذا وكذا)، يُخرج ابتداء فعلِه للنافلة ونحوها. ولا توقّف في منع ذلك. أما في الأكل والشرب المحتاج إليهما، فلا يُمنع الابتداء كالدوام.

1۷۸ ـ قوله بعد ذلك: (وقد يظن بعض الجهلة الأغبياء أن الإيجاز والاختصار أولى من الإسهاب والإكثار، وهو مخطئ في ظنه (٢٠) إلى أن قال: (وقد نظرتُ في القرآن فوجدتُه ينقسم إلى أقسام)، فذَكر: (الثناء،

وكذلك تأخيرُ ما تعيّن من الشهادات إذا كان الشاهد مشغولاً بأكل أو شرب أو صلاة) ثم قال: (وكذلك دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أوالشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام).

<sup>(</sup>١) كلمة (سَورة) جاءت في المخطوط هكذا مشكولة بفتح السين.

هذا اعتذار من الإمام الشيخ ابن عبد السلام كَلَهُ، فيما أطال به من بيان تفاصيل حقوق المخلوقين، حيث قال بعد أن انتهى من تلك الإطالة: (وإنما أتيتُ بهذه الألفاظ في هذا الكتاب؛ التي أكثرها مترادفات، وفي المعاني متلاقيات، حرصا على البيان، والتقرير في الجنان، كما تكررت المواعظ والقصص، والأمر والزجر، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب والتزهيد، وغيرُ ذلك في القرآن. ولا شك أن في التكرير والإكثار من التقرير في القلوب ما ليس في الإيجاز والاختصار). ثم قال: (ولو قلتُ في (حقوق العباد): (هي أن يجلب إليهم كل خير، ويدفع عنهم كل ضير) لكان ذلك جامعاً عاماً ولكن لا يحصل به من البيان ما يحصل بالتكرير وتنويع الأنواع. وكذلك لو قلتُ في (حق الإله): (أن يطيعوه ولا يعصوه) لكان مختصراً عاماً، ولكن لا يفيد ما يفيده الإطناب والإسهاب. وكذلك لو قلتُ: (حقوق المرء على نفسه: هو أن ينفعها في دينها ودنياها ولا يضرها في أولاها وأخراها) لكان ذلك شاملاً لجميع حقوق المرء على نفسه).

والأحكام ومواقعها، ومَدْح فاعلي الطاعات ترغيباً، وذمّ فاعلي المخالفات تنفيراً، والوعد والوعيد الآجلان، والوعيد والوعد العاجلان، والأمثال المرغّبة في الخير، والأمثال المنفّرة عن الشر، والقصص، والمنّة علينا بما خلقه لأجلنا)<sup>(١)</sup>.

وقد أَهمَل نوعاً حسناً، وهو: (الوعد بثواب عاجل وثواب آجل معها)، ك (الجهاد)، فثوابه العاجل: الغنيمة والسَّلَب بشرطه؛ وثوابه الآجل: ما أعدّه الله تعالى للمجاهد في الدار الآخرة مما نطق به الكتاب العزيز والسنة. وك (الإسلام)، فثوابه الآجل: ما وعد الله على الإسلام من الثواب الجزيل؛ وثوابه العاجل: أن العبد بالإسلام يدخل في عِداد من يجوز أن تُصرف إليه [٢٢/ب] الزكوات والكفارات والضحايا والهدايا، وغير ذلك مما شُرط فيه الإسلام.

١٧٩ - قوله في (المثال الثالث) من الامتنان مما خلقه لأجلنا، وهو النوع العاشر (٢): (وكل شيء ذَكره (٣) تمنّناً علينا، كان مقتضياً لأمرين: أحدهما: شكرُه على ذلك. والثاني: إباحته لنا)(٤).

ثم قال ما ذُكر أعلاه هنا: (وقد يظن بعض الجهلة الأغبياء أن الإيجاز والاختصار أولى من الإسهاب والإكثار، وهو مخطئ في ظنه لِما ذكرنا من التكرير الواقع في القرآن. والعادةُ شاهدة بخطئه في ظنه. وما دلَّت العادةُ عليه وأرشد القرآن إليه، أولى مما وقع للأغبياء الجاهلين الذين لا يعرفون عادة الله ولا يفهمون كتاب الله). قواعد الأحكام ١: ٢٣١.

قواعد الأحكام ١: ٢٣١. (1)

أي: النوع العاشر من الأنواع التي ذَكَر الشيخ ابن عبد السلام قبل قليل، أنها توجد في **(Y)** أسلوب القرآن الكريم.

أى: ذَكَره القرآن الكريم. (٣)

قواعد الأحكام ١: ٢٣٥. (٤)

يزاد عليه: (وقد يخلقه للاعتبار فقط(١١)، وهو من أجلنا أيضاً).

100 ـ قوله في (المثال المذكور) (٢): (ومِن مدْح الإله نفسه مالا يخرج مخرج المدح، بل يخرج مخرج تأكيد الأحكام، كقوله: ﴿وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٨]، ذَكَر ذلك ترغيباً في الطاعات، وتنفيراً من المعاصي والمخالفات) إلى أن قال: (وإنما يتحقق الترغيب والترهيب بصفة السمع، والبصر، والعلم، والقدرة، والإرادة، دون الحياة والكلام؛ فإنهما لا يُذكران الا تمدحاً. أما الحياة ففي مثل قوله: ﴿هُوَ الْحَيُ ﴾ [خافر: ١٥])، إلى أن قال: (وأما الكلام ففي مثل قوله: ﴿هُلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ ﴾ [النحل: والا يريد بمن يأمر بالعدل: نفسه ﷺ) (٣).

يقال عليه: ما ذكره من أن الترغيب والترهيب لا يتحققان في الكلام والحياة، فيه نظر.

فقد ذُكرت (صفة الحياة) في معرض الترغيب، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْهَى ٱلْهَى اللهِ عَلَى الله ، وَتَفَيراً مِن التوكل على الله ، وتنفيراً من التوكل على مخلوقٍ لا ثقة بحياته يوماً واحداً.

وذُكر (الكلام) أيضاً، في معرض الترهيب، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُصَالِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ﴾ [البقرة: ١٧٤]، ونحو ذلك. فتأمله. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فقد)؟

<sup>(</sup>٢) أي: في المثال الثالث السابق.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ووجه تمثيله في تمدّح الله تعالى لنفسه بصفة الكلام في قوله الله : ﴿ هُلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَلِ ﴾ [النحل: ٧٦] يريد بمن يأمر بالعدل: نفسه الله الله قابَلَ به الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، فقابَلَ (الأمر بالعدل) بـ (البَكم) الذي هو الخرس المانع من الكلام) كما في قواعد الأحكام ١: ٢٣٦.



۱۸۱ - وقوله بعد ذلك في آخر المثال: (فمعظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء والأموال والأعراض)(١).

يقال عليه: إن كان المراد: (الحقوق المحرّمة)، فكلها لا تخرج عن هذه الثلاثة. فقوله: (معظم الحقوق) لا مفهوم له.

۱۸۲ ـ قوله بعد ذلك قبيل الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلى التفاوت والتساوي:

(والحقوق كلها ضربان: أحدهما: مقاصد. والثاني: وسائل، ووسائل وسائل. وهذه الحقوق منقسمة إلى ما له سبب، وإلى ما ليس له سبب. فأما ما لا سبب له: فكالمعارف، والحج والاعتكاف، والطواف) إلى قوله: (فإن قيل: هلّا كان دخول أشهر الحج سبباً لوجوبه، كما كان دخول وقت الصلاة سبباً لوجوبها؟ قلنا: قد يجب الحج قبل دخول وقته على من بعدت داره. وفي هذا بحثٌ)(٢).

يقال عليه: الجمعة كالحج فيما ذكره: قد تجب قبل دخول وقتها على من بعُدت داره.

وفي إخراج الحج عن ما له سبب، نظر. وقد أشار إليه بقوله: (فيه بحثٌ).

وقوله: (والطواف): إن كان أراد به: (الواجب)، فكالحج.

وما ذكره في (المعارف)، يقال عليه: بل سببها الموجِب، هو البلوغ. وكلام الشيخ [٢٣/أ] كلله يحتاج إلى نظر وتأمل.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ٢٣٨ \_ ٢٣٩.



## [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

١٨٣ \_ قوله في الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي:

(الفصل الأول: في تقديم حقوق الله تعالى بعضها على بعض عند تعذر جمعها، وعند تيسره لتفاوت مصالحها. وله أمثلة، منها: تقديم الصلوات المفروضات على الصلوات المنذورات)(١).

يقال عليه: قوله: (في تقديم حقوق الله): مراده به: الأعم من التقديم الفَضلي والتقديم الفِعلي.

ولو أراد التقديم الفَضلي فقط، لم يكن لقوله: (عند تعذر جمعها) عنى.

ولو أراد التقديم الفعلي فقط، لم يناسب تمثيلُه بعد ذلك بتقديم النوافل المؤقتة التي شُرعت فيها الجماعة، على الرواتب، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى من الأمثلة التي ذكرها، كتقديم الوتر وركعتي الفجر على غيرهما، وتقديم الوتر على ركعتي الفجر، والإفرادِ على القِرَان، ونحو ذلك.

فأما المثال الذي بَدأ به من تقديم الصلوات المفروضات على المندوبات، فهو من التقديم الفضلي، وإلا ففائتة الظهر التي قبلها مثلاً: مقدّمةٌ عليها في الفعل.

١٨٤ ـ قوله: (ومنها: تأخير الظهر للإبراد)(٢).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۱: ۲٤٠ وكلمة (المنذورات) كذا في المخطوط. وفي المطبوع من قواعد الأحكام: (المندوبات)، وهو الأظهر حيث سيأتي هذا اللفظ (المندوبات) في كلام البلقيني أيضاً على هذا المثال.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٤٠.



يقال عليه: في التمثيل بتأخير الظهر للإبراد، غموض. ومراده أن تأخير الظهر للإبراد مقدّمٌ في الفضل على تقديم الصلاة أول الوقت.

ويحتمل أن يكون مراده أن مصلحة المتعبِّد في التأخير للإبراد، قُدِّمت على مصلحة العبادة في التقديم أول الوقت.

وأما تمثيله بعد ذلك بـ (تقديم الزكوات على صدقة النافلة، والصوم الواجب على المندوب، وفرض الحج والعمرة على مندوبيهما)(١) فكلها من التقديم الفضلي.

١٨٥ - قوله: (ومنها: رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس)(٢):

فمعناه أن تأخيره إلى هذا الوقت أفضل وإن كان يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر.

۱۸۶ ـ قوله: (ومنها: تأخير العشاء، على قول) (٣).

يعني: أنه مقدم على التقديم أول الوقت.

۱۸۷ - وقوله: (وفي تقديم ترتيب أركان الصلاة على الاقتداء في حق المزحوم، قولان) $^{(4)}$ .

يعني: بشرطه المعروف في باب المزحوم (٥). والمراد بـ (الاقتداء): متابعة الإمام.

١٨٨ - ومنها قوله بعد ذلك: (ومنها: أن من أراد التبرع بماء الطهارة

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۲٤۱.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) ينظر تفاصيل هذه المسألة في باب صلاة الجمعة من روضة الطالبين ٢: ١٨ ـ ٣٣ ومغنى المحتاج ١: ٢٩٨ ـ ٣٠٠.



على أفضل القُرُبات) إلى أن قال: (وفي تقديم غَسل الميت على غَسل النجاسة (١).

فإن أصح الوجهين اللذين ذَكَرهما: تقديم غَسل الميت.

۱۸۹ ـ قوله: (وفي غُسل الحيض والجنابة أوجه (۲)، ثالثها: التسوية بينهما. فإن طَلَب أحدهما القسمة، والآخرُ القرعة، ففي مَنْ يُجاب: وجهان) (۳).

يقال فيه: الأصح من الأوجه الثلاثة: تقديم غُسل الحيض. ومعنى التسوية بين الحيض والجنابة: [٢٣/ب] أن يُقسم الماء بينهما، إذا أوجبنا استعمال الناقص، وهو المذهب. ويحتمل أن يكون معنى التسوية: أن يُقرَع بينهما.

والأصح فيما إذا طَلَب أحدهما: القسمة، والآخرُ: الإقراع، أنه يُقرَع إن لم نوجب استعمال الناقص. فإن فرَّعْنا على المذهب، أجيب طالب القسمة.

# ١٩٠ \_ قوله في الفصل المذكور أيضاً:

(الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد، وله أمثلة، منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين فأكثر، فإنه يتخير بينهما)(١٤).

<sup>(</sup>١) يعني: فيه وجهان: أحدهما: يقدّم غَسل الميت لأنه آخِر عهده. والثاني: يقدّم غَسل النجاسة إذ لا بدل له، ويُيمَّم الميت. كما في قواعد الأحكام ١: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) وهي: تقديم غُسل الحيض على غُسل الجنابة، أو تقديم غُسل الجنابة على غُسل الحيض، أو التسوية بينهما. وسيأتي بيان المراد من التسوية في كلام البلقيني بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٤٩. وفيه: (الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير=

يقال فيه: الظاهر في هذه الصورة أنه يقدّم الأسبق فالأسبق. ويشهد له ما صححوه فيما إذا أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخرُ، من تكرر المُدّ بتكرير السنين (١).

والظاهر أيضاً فيما إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران وترتبا في النذر، أنه يقدّم الأول بسبقه واشتغال الذمة به أولاً<sup>(٢)</sup>.

وما ذكره من التخيير فيما لو اجتمع عليه زكاةً إبلٍ وبقر وغنم وذهب وفضة (٣)، محلّه ما لم يدْعُ ضرورة الفقر إلى النقد حالاً، فإن دعت إلى النقد حالاً فهو المقدّم.

وما ذكره فيما إذا لزمه (٤) حِججٌ أو عُمَرٌ بنذرٍ واحدٍ، لايظهر تصويره (٥).

<sup>=</sup> فيه العبد، وله أمثلة: منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين، فإنه يتخير بينهما... ومنها: أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران، فإنه يتخير بينهما... وكذلك: لو اجتمع عليه زكاة إبل وبقر وغنم وذهب وفضة، فإنه يتخير في تقديم أيتهما شاء. ومنها: أنه إذا لزمه حِججٌ أو عُمَرٌ بنذر واحد أو بنذور مختلفة، فإنه يبدأ بأيها شاء متخيراً بين العُمَر والحِجج، وتُرتب العُمَر على الحِجج). انتهى نص قواعد الأحكام.

<sup>(</sup>۱) المراد بـ (المُدّ): فدية الصوم. والمعنى أن من أخّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان أخر، وجب عليه ـ مع القضاء ـ لكل يوم مُدُّ من طعام. ويتكرر المُدُّ إذا لم يُخرجه، بتكرر السنين، فيجب لكل سنةٍ مُدُّ. ينظر الإقناع للشربيني ١: ٢٤٤ والمهذب ١ كل ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) هذا تعليق من البلقيني على قول الشيخ ابن عبد السلام أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان، أو صومان منذوران، فإنه يتخير. قواعد الأحكام ١: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (إذا الزمه). والمثبت من قواعد الأحكام ١: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) وهو قوله في قواعد الأحكام ١: ٢٤٩ (إذا لزمه حججٌ أو عُمَرٌ بنذر واحد، أو بنذور مختلفة؛ فإنه يبدأ بأيها شاء، متخيراً بين العُمَر والحجج، وتُرتّب العُمَر على الحجج).

فإن كانت الصورة أن يقول: (لله عليّ أحجُّ ثلاث حِجج، أو أعتمرُ ثلاث عُمَرٍ)، فما وجه التخيير؟ لأن كل سنة لاتسع إلا حجة. وفي (العُمَر)(١) لايظهر وجه التخيير أيضاً.

وأما إذا كانت بنذور مختلفة كأن يقول: (إن قدم زيد فله علي أن أحج حجة، وإن شفى الله مريضي فله علي أن أحج حجة، وإن شفى الله مريضي فله علي أن أحج حجة)، فالظاهر عدم التخيير، وإنه يقدّم الحج أو العمرة على النذر الأول لسبقه، واشتغال الذمة به أولاً.

# ١٩١ ـ قوله في الفصل المذكور أيضاً:

(الفصل الثالث: فيما اختُلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله، للاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها. وله أمثلة، منها: أن العاري هل يصلي قاعدا مومياً بالركوع والسجود محافظة على ستر العورة، أو يصلي قائما مُتِمّاً لركوعه وسجوده) إلى قوله: (أو يتخير بينهما لاستوائهما. فيه خلاف، والمختار إتمام الركوع والسجود والقيام)(٢).

يقال فيه: ما ذكر من أنه المختار، هو الأصح.

197 \_ وقوله بعد ذلك: (ومنها إذا كان معه ثوبٌ طاهرٌ وهو في مكان نجس، فهل يبسط ثوبه ويصلي عليه توقياً للنجاسة، أو يصلي بثوبه على النجاسة توقيا للعُري، أو يتخير. فيه الأوجه الثلاثة) (٣).

يقال [1/٢٤] فيه: الأصح: الأول، وهو أن يبسط ثوبه ويصلي عليه توقياً للنجاسة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (وفي لا العمر لا يظهر وجه التخيير أيضاً)؟ ويبدو أن (لا) الأولى كُتبت خطاً.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٥٠.

## ١٩٣ ـ قوله في الفصل المذكور:

(الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد، فيتخير المكلف فيه جمعاً بين المصلحتين ودفعاً للضرورتين. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها التسوية بين الزّوجات في القَسْم والنفقات)(١).

يقال فيه: ما ذكره من التسوية بين الزوجات في النفقات، مراده أنه لاينقص واحدة منهن، وإلا يُمنع لاينقص واحدة منهن، وإلا يُمنع من أن يخُص واحدة بأكثر من النفقة اللائقة، ويقتصر في واحدة على النفقة اللائقة.

١٩٤ - وقوله بعد ذلك: (وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على قبض العوضين) (٣).

محلُّه أن يكون الثمن معيّناً.

# ١٩٥ - قوله في الفصل المذكور أيضاً:

(الفصل السابع: فيما يُقدّم من حقوق العباد على حق الرب رفقاً بهم في دنياهم. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها: ترك الصلاة والصيام وكلِّ حق يجب لله على الفور، بالإلجاء والإكراه)(٤).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) الفعل (نقص) الثلاثي، يكون لازماً ومتعدّياً بنفسه على الفصيح، يقال: نقص الشيء، ونقصه حقَّه. قال الفيومي في المصباح المنير ۲: ۲۲۱ عن كون هذا الفعل يتعدّى بنفسه: (هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله ﴿نَقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِهاً﴾ [الرعد: ۱۵] وقوله: ﴿عَيْرَ مَنْوُصِ﴾ [هود: ۱۰۹]. وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح). وانظر مختار الصحاح ص۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٥. وفي المخطوط: (بالإلجاء والإكرام)؟



يقال عليه: ما ذكره من ترك الصلاة بالإكراه، مراده ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فالإكراه على إجراء الأركان على قلبه غير ممكن.

وما ذكره من ترك الصوم بالإكراه، جارٍ على أحد القولين الصائر إلى أنه لا يُفطر بالإكراه، وهو الذي صححه النواوي(١) وهو المذهب.

### ١٩٦ \_ قوله في الفصل المذكور:

(الفصل الثامن: فيما اختُلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده. وله أمثلة، أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات، فإن كانت نُصُب الزكوات باقية قُدّمت الزكوات؛ لأن تعلقها بالنُصُب يُشبه تعلق الديون بالرهون)(٢).

يقال عليه: هذا أحد الأقوال. والأصح أنها تتعلق بالمال تعلق الشركة.

۱۹۷ ـ وقوله: (وإن كانت تالفة (٣)، فمن العلماء من قَدَّم الديون)، إلى قوله: (ومنهم من قَدَّم الزكوات نظراً إلى رجحان المصلحة في حقوق الله، وهذا هو المختار لوجهين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (فدَيْن الله أحق بالقضاء)(٤).

يقال عليه: ما استدل به لِما اختاره من الحديث المذكور، ذكره

<sup>(</sup>۱) (النواوي) هكذا في المخطوط بإثبات الألف بين الواوين. • وهو وجه سائغ في كتابة هذا الاسم، فيقال: النووي والنواوي. وكان الإمام النووي يكتبه لنفسه بالوجهين، كما أفاده السخاوي في بداية كتابه (المنهل العذب الرويّ في ترجمة النووي). وينظر الأعلام للزركلي ٨: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) أي: الزكوات.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦. وحديث (فدين الله أحق بالقضاء): أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أم واللفظ لمسلم. صحيح البخاري ٢: ١٩٥٠ (١٨٥٢) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. صحيح مسلم ٢: ٨٠٤ (١١٤٨) كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.

Y12

للاستدلال جمعٌ من الأصحاب وغيرهم. ومن نَصَر غير ما اختاره، أجاب بأن معنى الحديث...(١).

١٩٨ - قوله في الفصل الثامن أيضاً: (المثال الثاني: اجتماع الحج والديون على الميت، فمنهم من يقدِّم الحج)، إلى أن قال: (ومنهم من يقدِّم الدِّين، ومنهم من يسوِّي بينهما إن وجد من يحج بالحِصّة) (٢).

يقال فيه: الأصح: الأول، تقديم الحج.

١٩٩ ـ وقوله: (المثال الثالث: إذا اجتمع عليه سراية العتق مع الديون، ففيه الأقوال (٣). والمختار تقديم سراية العتق لِما ذكرناه في اجتماع الديون والزكوات)<sup>(١)</sup>.

يقال [٢٤/ب] عليه: ما ذكره من جريان الأقوال في الصورة المذكورة، لايصح، بناءً على أن السراية تحصل بنفس الإعتاق؛ لأن محل الأقوال: أن يجتمع ذلك في الشركة. وإذا كانت السراية بنفس الإعتاق، صار الكلُّ دَينَ آدمى، فلامعنى لجريان الأقوال.

نعم إذا قلنا: إن السراية لاتحصل إلا بأداء القيمة، فإذا أعتَق أحد الشريكين نصيبه ثم مات، واجتمع ذلك مع الديون، فلا يبعد جريان الأقوال.

انقطع الكلام هنا في المخطوط بعد كلمة (معنى الحديث)، فبقي المضمون مبتوراً. (1)

قواعد الأحكام ١: ٢٥٧. **(Y)** 

في المخطوط: (ففيه الأول)، والمثبَّت أعلاه من قواعد الأحكام١: ٢٥٦ لأنه هو (٣) الذي يتمشى مع قول الشيخ ابن عبد السلام بعده: (والمختار تقديم سراية العتق) كما أنه هو الذي ينسجم مع تعقيب البلقيني عليه في الفقرة الآتية بقوله: (ما ذكره من جريان الأقوال في الصورة المذكورة).

قواعد الأحكام ١: ٢٥٧. والوجه الذي ذكره لأحقية تقديم العتق على الديون هناك: هو اهتمام الشرع به وكثرة تشوّفه إليه، ولهذا يكمّل العتق المبعّض فيمن أعتق بعض عبده، فيسري إلى أنصباء باقي شركائه؛ ليكتمل العتق. قواعد الأحكام ١: ٢٥٦.

## [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

٠٠٠ ـ قوله في الفصل المعقود لِما يثاب عليه من الطاعات:

(الواجبات أقسام، أحدها: ما تميّز لله بصورته، فهذا يثاب عليه مهما قَصَد إليه وإن لم يَنْو به القربة)(١).

يقال فيه: قصدُ الفعل فيما تميَّز إلى الله بصورته دون قصد القربة، تغيير الصور (٢). والظاهر أنه يلزم من قصد فعله نيةُ القربة، ومن ثَمَّ كان الأصح أنه لا يُشترط الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى، فليُتأمل.

۲۰۱ ـ قوله في القسم الثالث من الفصل المذكور: (وكذلك لا يثاب على ترك العصيان إلا إذا قَصَد بذلك طاعة الدّيّان، فحينئذ يثاب عليه. بل لو قَصَد الإنسانُ القربةَ بوسيلة ليست بقربة، لا يثاب على قصده دون فعله (۳) كمن قَصَد نوم بعض الليل ليتقوّى به على قيام بقيته) (٤).



#### [قاعدة في الجوابر والزواجر]

٢٠٢ ـ قوله في القاعدة التي في الجوابر والزواجر:

(وقد اختُلف في بعض الكفارات: هل هي جوابر أو زواجر، فمنهم من

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، ولم يتضح المعنى.

<sup>(</sup>٣) في قواعد الأحكام ١: ٢٥٨ (لأُثيب على قصده دون فعله).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١٤٠٨ ومسلم ٣: ١٤٥٦ عن أبي موسى الأشعري ﷺ.

جعلها زواجر عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادعٌ زاجرٌ عن الإثم والعدوان. والظاهر أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقُرُبات لاتصح إلا بالنيات، وليس التقرب إلى الله تعالى زاجراً)(١).

وما ذكره من أن الكفارات جوابر لا زواجر، معلَّلاً له بأنها عبادات، قد يرده ظاهرُ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُّمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ كَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةٍ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا زجرٌ. ومن جملة ما تقدّم: الصيام.

فإن قيل: إنما حكى الشيخ الخلاف في بعض الكفارات، وهذا يقتضي أن بعضها زواجر، ومنه ما ذُكر في الآية.

قلنا: لكنه أُخَذ الدليل عاماً، فاقتضى أن [هذه] الكفارة عنده من قبيل الجوابر لا من قبيل الزواجر.

٢٠٣ ـ قوله فيها أيضاً: (فأما الجوابر المتعلقة بالعبادات، فمنها جبر [٢٥/أ] الطهارة بالماء، بالطهارة بالتراب)<sup>(٢)</sup>.

يقال عليه في تسمية هذا (جابر) تطويل! هذا بدل.

وقد تكرر من الشيخ في هذه القاعدة أمثلة من الأبدال يسميها (جوابر)، فلعل هذا اصطلاح له. ولك أن تحمل كلامه هنا على ما إذا كان التراب معملاً (٣) كما في الجبيرة ونحوها.

٢٠٤ ـ قوله: (ومنها جبر ما فات بالسهو من ترتيب الصلاة)(٤).

قال شيخنا: هذا غير صحيح، فالترتيب الفائت لا يُجبر بسجود السهو

قواعد الأحكام ١: ٢٦٣. (1)

قواعد الأحكام ١: ٢٦٤. (٢)

كذا في المخطوط. (٣)

قواعد الأحكام ١: ٢٦٤. (1)

لأنه ركن، والأركان لا تُجبر وإنما يجب تداركها. وإنما الذي يُجبر، الزيادة الحاصلة بتدارك ركن، كما في ترك سجدة واثنتين وثلاث إلى سبع، على ما هو مقرر في موضعه.

وكان الأولى أن يقول: (ومنها جبر ما فات من الأبعاض، بالسهو).

٢٠٥ ـ قوله: (ومنها جبر القبلة بصوب السفر)(١).

هذا أيضا بدل.

٢٠٦ ـ قوله: (ومنها جبر الصوم في حق الشيخ الكبير، بمُدّ من الطعام)(٢).

هذا بدل.

۲۰۷ ـ قوله: (وكذلك جبر الحامل والمُرضع، بالفدية لِما فاتهما من أداء الصيام)(٣).

ما ذكره في المُرضع والحامل، و<sup>(٤)</sup>محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء.

 $^{(\circ)}$  الدَّين على أخذ مالٍ اعترف الله  $^{(\circ)}$  الدَّين على أخذ مالٍ اعترف الله حرام، وفي هذا أيضاً بُعد وإشكال  $^{(r)}$ .

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، وفيه غموض بسبب هذه الواو. والأنسب بمقتضى السياق أن يكون الكلام هكذا: (ما ذكره في المُرضع والحامل: محله إذا أوجبنا الفدية مع القضاء)، فتكون كلمة (محله) خبراً عن الجملة المبتدأة.

 <sup>(</sup>٥) يبدو أنه بمعنى: عُرف وتبيّن أنه مالٌ حرام.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ٢٦٦ ـ ٢٦٧ وأصل الكلام هكذا: (فإن قيل: لو جُبر المال المقطوع بحلّه، بمثله من مالٍ أكثرُه حرام، فقد فات وصف مقصود في الشرع وعند أولى الألباب. فهل يُجبر المستحق على أخذه مع التفاوت الظاهر بين الحلال المحض=

صورته: أن لا يوافقه المديون على أنه حرام.

ومعنى (الجبر) أن يقال لربّ الدَّين: إما أن تأخذ وإما أن تُبرئ.

ولا بُعد ولا إشكال، لأنه لا يسري قولُ ربِّ الدَّين: إنه حرام، في حق المديون.

٢٠٩ ـ قوله فيه أيضاً: (الحالة الثانية من (تعذَّر ردّ الأعيان): أن تكون العين من ذوات القِيم كالشاة والبعير)<sup>(١)</sup>.

وهذا بعيد.

[وتوله]: (يُجبر (٢) كل واحد بما يماثله في القيمة (٣).

قال الشيخ: فالأصح ردّ المثل من حيث الصورة.

٢١٠ - قوله: (وقال بعض العلماء: يُجبر كل شيء بمثله من حيث الخِلقة وإن تفاوتت أوصافه. وهذا إن شُرَط النساوي في المالية فقريب. وإن

شيخه البلقيني. وليس المراد بالشيخ هنا: ابن عبد السلام.

وبين ما تمكنت منه شبهة الحرام؟ قلت: في هذا نظر واحتمال. وظاهر كلامهم أنه يُجبر على أخذه كما يُجبر ربُّ الدين...).

قواعد الأحكام ١: ٢٦٧. (1)

كلمة (تُجبر) كتبها الناسخ في المخطوط هكذا مع إشارة ـ فيما يبدو ـ إلى إبدال التاء **(Y)** بالياء، ولهذا أثبتُها بالياء، وهكذا هي في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٦٧.

هذه العبارة تتمة لما تقدم قبل قليل من قول الشيخ ابن عبد السلام: (الحالة الثانية من (٣) تعذر رد الأعيان...). وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه هكذا: (الحالة الثانية من تعذَّر ردّ الأعيان: أن تكون العين من ذوات القِيم كالشاة والبعير...، فيُجبر كل واحد بما يماثله في القيمة والمالية لتعذر جبره بما يماثله في سائر الصفات). وعقّب عليه البلقيني بأن الأصح في هذه الصورة هو رد المثل من حيث الصورة. وعلى هذا فجملة (قال الشيخ: فالأصح رد المثل. . . ) هي من لفظ الناسخ، يريد بها

لم يَشترط ذلك فقد أَبعد عن الحق، فإنّ جَبْره بأكثر من قيمته ظلمٌ لغاصبه؛ وجَبْره بدون قيمته ظلمٌ لمالكه بما نقص من ماليّته)(١).

فيَقبل (٢) هذا القائل بما ذكره الشيخ، أن نقول: يُضمن كلْ بمثله من حيث الصورة بشرط التساوي في المالية، أو الزيادة على قيمة المُتلَف بدليل الغرض (٣).

٢١١ ـ قوله فيه أيضاً: (وقد ذَكر بعض الأصحاب أن الشريك إذا هَدم الجدار، أُجبر على إعادته)(٤).

إذ [يتحقق] المثلُ من حيث الصورة. وشاهدُهُ الغرض (٥).

٢١٢ ـ قوله فيه أيضاً في المنافع المحرمة: (كمنافع الملاهي والفروج المحرَّمة واللمس والمسّ والقُبَل والضمّ المحرَّم، فلا جبر لهذه المنافع احتقاراً لها)، إلى أن قال: (فإن استوفاها بغير حق ولا مطاوعة من ذي المنفعة فلا يُجبر شيء منها، إلا مهر المَزْنيّ بها كُرهاً أو بشبهة. ولا يُجبر مثل ذلك في اللواط لأنه لم يَتقوَّم قطّ، فأشبه القُبَل)(٢).

قواعد الأحكام ١: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وجرى إثباتها حسب ما ظهر من رسمها.

<sup>(</sup>٣) لعل المراد أن هذا القائل الذي يقول بالتضمين بالخِلقة، سيقبل ـ بعد الإشكال الذي أورده عليه الشيخ ابن عبد السلام أعلاه ـ الجواب الذي ذكره البلقيني والذي يُخرجه من الإشكال، وهو: أن يُضمن كلُّ بمثله من حيث الخِلقة والصورة بالنظر إلى التساوي في المالية مع المُتلَف، أو يُضمن بالزيادة على قيمة المُتلَف بالنظر إلى الغرض الذي كان مقصوداً منه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٦٨ وفيه: (إذا هَدَم الجدار المشترك).

<sup>(</sup>٥) يبدو أن المراد: أن إعادة الجدار يحقق المثلية من حيث الصورة. وقوله: (وشاهدُه الغرض) أي: الدليل على أنه يحقق المثلية، أنه يؤدي الغرض المقصود منه.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ٢٦٩.

ما ذكره: في لواط الغلام<sup>(١)</sup>.

أما لو وَطِئ جارية في دُبُرها، فإن ذلك يُجبر بمثلِ لمثلِ.

ولك أن تقول: وفي الأنثى في دُبُرها، لا يسمى لواطاً. فلا حاجة لذلك، [٢٥/ب] ولكن لا بأس بالتنبيه عليه.

٢١٣ ـ قوله في الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة: (وأما الأبضاع، فإنها تُجبر في العقود الفاسدة والصحيحة وفي وَطْي الشبهة ووَطْيِ (٢) الإكراه، بمهور الأمثال)(٣).

محله في الصحيحة: أن يكون المسمى فاسداً، أما إذا كان صحيحاً فإنه يُضمن بالمسمّى.

٢١٤ ـ قوله فيه أيضاً: (ولا يُضمن الأبضاع إلا بعقد صحيح أو فاسد)(٤).

محله أن يكون عقد النكاح صحيحاً، وعقدُ الصداق فاسداً. فإن كان عقد النكاح هو الفاسدَ فإنه لا ضمان قطعاً إلا أن يستوفي المنفعة فيَضمن.

٢١٥ ـ قوله فيه أيضاً: (والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادِيَة (٥): أن القليل من المنافع تُضمن (٦) بقليل الأجر

يعني: ماذكره الشيخ في اللواط أنه لايتقوم، هو في لواط الغلام. أما لو قام بهذا الفعل مع المرأة، فحكمه أنه يُجبر كما يأتي في قوله الآتي: (أما لو وطئ جارية في دُبُرها...).

كلمة (وطي) هكذا يرسمها الناسخ بالياء، وهو وجه فيها لغةً. **(Y)** 

قواعد الأحكام ١: ٢٧٠. (٣)

قواعد الأحكام ١: ٢٧٠. (٤)

كلمة (العادِيَة) هنا وفيما يلي بعد قليل: هي بمعنى المعتدية، يقال: سَبُعٌ عادٍ، وسِباعٌ (0) عادِيَة. ويقال: دفعتُ عنك عادِيَة فلان، أي: ظلمه وشرّه. ينظر المصباح المنير ص ٣٩٧ ومختار الصحاح ص ١٧٦.

أشار الناسخ في المخطوط إلى اختلاف النسخ في كلمة (تُضمن) حيث وَضَع عليها=

وحقيرها، وضمانُ الأبضاع (١) بمهور الأمثال)(٢).

فائدة: يفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادِية بفرق آخر حسن، وهو أن الأنفس لاتتشوّف إلى جبر منافع الأبضاع الفائتة إلا بالعقد عليها، ولم تَجْرِ عادةٌ بخلاف ذلك، بخلاف سائر المنافع فإن العادة جارية بتشوّف ملّاكها إلى ما يحصل منها، فجُبِرت.

 $(3)^{(1)}$  (دية المسلم والمجوسية لنصفه) د ٢١٦ - قوله فيه أيضاً: (...)

٢١٧ ـ قوله في النوع الثاني: (ما يقع زاجراً من الفصل المذكور كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف؛ والظّهار)(٥).

علامة (٢) ثم كَتَب أمامها في الهامش: كلمة (تُجبر) ووضع عليها أيضاً علامة (٢)،
 وهي الواردة في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) يعني: ضمان الأبضاع يكون بمهور الأمثال.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) بياض في المخطوط بقدر ربع سطر.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة هي من كلام الشيخ ابن عبد السلام إلا أنها لم يتضح المراد منها، وقد جاءت هكذا بدون تعليق للبلقيني عليها.

ثم إنها لا توجد بهذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٧٠ وإنما الذي ورد فيه فيما يتعلق بموضوع الديات، هكذا: (وأما نفوس الأحرار، فإنها خارجة عن قياس جُبْر الأموال والمنافع والأوصاف، إذ لا تُجبر بأمثالها، ولا تختلف جوابرها باختلاف الأوصاف في الحسن والقبح والفضائل والرذائل، وإنما تختلف باختلاف الأديان، والذكورة والأنوثة. فيُجبَر المسلم بمئة من الابل، والمسلمة بخمسين من الابل. ويُجبر اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وتُجبر اليهودية والنصرانية بسدس دية المسلم. ويُجبر المجوسي بثمانمئة درهم، والمجوسية بأربع مئة درهم. ولا عبرة في جبر الأموال بالأديان، فيُجبر العبد المجوسي الذي يساوي ألفاً: بألف. ويُجبر العبد المحبوسي الذي يساوي ألفاً: بألف. ويُجبر العبد المسلم الذي يساوي الأديان).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٢٨١.



ما ذكره الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يُزجَر عنه بالكفارة، سَبَق قلمُه (١)، وليس في إفساد الاعتكاف كفارة.

وقوله: (والظهار): عطفٌ على (إفساد). التقدير (٢): (وكالكفارات الزاجرة عن الظهار).

٢١٨ - وقوله فيه أيضاً: (الضرب الثاني: ما لا يجب (٣) زاجرها على فاعلها).

يوضح الشيخ مراده بقوله: يجب الحد على القاذف والقطع على السارق، وأنه مجاز<sup>(1)</sup>

والتحقيق أنه حقيقة، والواجب على الأئمة إنما هو الاستيفاء، وسيأتي لذلك مزيد بيان (٥).

٢١٩ ـ قوله فيه أيضاً: (فإن كانت الجنايات على حقوق الناس، لم يجُز للأئمة إسقاطها إذا طلبها مستحقُّها)(٢).

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت هذه الكلمة (سَبَق قلمه) في المخطوط، أي: جاءت على هيئة الجملة الفعلية.

<sup>(</sup>٢) أي: تقدير الكلام: (وكالكفارات الزاجرة عن الظّهار).

<sup>(</sup>٣) وقع في المخطوط: (ما يجب). والمثبت من قواعد الأحكام ١: ٢٨١.

<sup>(3)</sup> لم يتضح معنى هذا التعليق ولا ارتباطه بالنص المنقول أعلاه من كلام الشيخ ابن عبد السلام. ويبدو أن البلقيني يشير بهذا التعليق إلى قول الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ١: ٢٨٥ (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه التعزير والحد والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات، لإجماع العلماء على أنه لا يجب على الجاني أن يَقتُل نفسَه، ولا على الجارح أن يَجرَح نفسَه، ولا على السارق أن يَقطع يَدَ نفسه، ولا على الزاني أن يَجلِد نفسه ولا أن يَرجُمها. وكذلك المُعزَّر).

<sup>(</sup>٥) ينظر النص رقم ٢٢٧ لكن لا يوجد هناك مزيد بيان، بل الموجود هناك إحالة على هذا الموضع! فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ٢٨٢ وهذا الكلام يتعلق بالجرائم التي لا يجب زاجرُها على =

ما ذكره فيما إذا كانت (... (١) لجناياتٍ على حقوق الناس من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها، فيه وجه مرجّع (٢).

٢٢٠ ـ قوله فيه أيضاً في المثال الثاني من الضرب الثالث: (فإن رجعوا، أي: البغاة، إلى الطاعة كَفَفْنا عن قتلهم وقتالهم، وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيها) (٣).

ما ذكره من أنه لا إثم في مفسدة البغي، محله إذا قَوِيتْ شبهتهم، فإن ضعُفت وهم معترفون بضعفها، فهم آثمون.

٢٢١ - قوله في [٢٢١] المثال التاسع منه: (قتال أهل الكتاب إلى أن يُسلموا أو يؤدّوا الجزية)<sup>(٤)</sup>.

مراده بذلك أن يعتقدوا عقد الجزية. وكأنه فَعَل ذلك وفاقاً لقوله تعالى ﴿ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

٢٢٢ \_ قوله في المثال الرابع عشر منه أيضاً (٥): (وأما الزواجر عما

الفلها، فذكر الشيخ ابن عبد السلام أنها ثلاثة أضرب، ثم ذكر في الضرب الثالث ما هو منقول أعلاه وهو: (التعزيرات المفوَّضات إلى الأثمة والحكام، فإن كانت للجنايات على حقوق الناس لم يجز للأثمة والحكام إسقاطها إذا طلبها مستحقها. وإن كانت لله فاستيفاؤها مبنيٌّ على الأصلح؛ فإن كان الأصلح استيفاؤها وجب استيفاؤها، وإن كان الأصلح درؤها وجب درؤها).

<sup>(</sup>١) بياض في المخطوط. وينظر الهامش التالي.

<sup>(</sup>٢) لعل أصل سياق هذا التعليق هكذا: (ما ذكره فيما إذا كانت التعزيرات المفوَّضات إلى الأئمة والحكام، لجناياتٍ على حقوق الناس، من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها: فيه وجهٌ مرجّح).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط: (في المثال الرابع عشر منه أيضاً)، وكأنه سهو قلم، لأن النص الآتي أعلاه من قول الشيخ ابن عبد السلام (وأما الزواجر عما تصرّم من الجرائم...)=



تصرّم من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعفو مستحقها، ويجب إعلام مستحقها بأسبابها(١)، فلها أمثلة) إلى أن قال: (المثال الثاني: القصاص في النفوس والأطراف، ويجب على الجاني إعلام مستحقه به ليستوفيه أو يعفو عنه، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرّج على الخلاف في وجوب الإعلام)<sup>(٢)</sup>.

يقال فيه: قد ذكروا من الأعذار المرخّصة في ترك الجماعة: عقوبةٌ (٣) يُرجى تركها إن تغيَّب زماناً (٤)، وهذا قد ينافي وجوب الإعلام. ويُجمع بينهما وجوب أن يُعلمه لوكيله مع التغيب رجاء العفو. هذا ما يتعلق بالجاني. وأما الحاكم إذا وقع عنده ذلك؛ فالمختار أنه لا يجب الإعلام على الحاكم جزماً، ولا يخرج عن الخلاف.

كلام جديد مستقل لا تعلق له بالمثال الرابع عشر الذي يريد البلقيني الإشارة إليه. يراجع قواعد الأحكام ١: ٢٨٣ فالصواب أن تُحذف جملة (في المثال الرابع عشر منه أيضا) من هنا.

كلمة (بأسبابها) وضع الناسخ عليها علامة (٢) ثم كَتَب أمامها في الهامش: (بإيجابها) (١) ووضع عليها نفس العلامة (٢) أيضاً، إشارة إلى اختلاف نسخ الكتاب في هذه اللفظة.

قواعد الأحكام ١: ٢٨٣ ـ ٢٨٤. (٢)

لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، بل جاءت على صورة (كونه) أو (توبة)؟ وإنما (٣) جرى إثبات كلمة (عقوبة) لأنها هي التي يتردد ذكرها في كتب الشافعية في هذا السياق. وينظر الهامش التالي.

المراد: أن من الأعذار المرخصة في ترك صلاة الجماعة: خوف الجاني من عقوبة وجبت عليه كقودٍ وحدٍّ قذفٍ وتعزيرِ لله تعالى أو لآدمي، فيرجو الجاني أنه إن اختفى مدةً من الزمن عن أنظار الناس، فسوف يسكن بذلك غيظُ طالب العقوبة ويهدأ باله لأنه لا يراه خلال تلك المدة كلها، وحينئذ فربما يعفو عن تنفيذ العقوبة عليه. فمثل هذا الجانى يُرخص له بالتغيب عن صلاة الجماعة تلك المدة التي يظن فيها أن طالب العقوبة سيعفو عنه بعدها. ينظر مغني المحتاج ١: ٢٣٦ وفتح الوهاب ١: ١٠٩.



والفرق بينه وبين القذف، أن القذف انتُهك فيه عِرض المقذوف عند الحاكم، بخلاف الاعتراف بقبَل ونحوه.

۲۲۳ ـ قوله فيه أيضاً: (المثال الثالث: إذا سَرَق مال إنسان سرقة موجبة للقطع، لم يجب عليه الإعلام بالسرقة) إلى قوله: (وإن كان المسروق باقياً يردّه، أو وَكَّل من يردّه من غير اعتراف بسرقته، ولا يوكِّل مع القدرة على الردّ بنفسه، إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله)(۱).

يقال عليه: له دفع المغصوب إلى عبده مع القدرة على الردّ ليسلمه لمالكه؛ لأن يَدَ عبده كيده. وفي منع التوكيل مع القدرة نظر. انتهى.

۲۲۶ ـ قوله فيه أيضاً (المثال الرابع: حد قطع الطريق، إن مخضناه حقاً لله تعالى فهو كحد السرقة) إلى قوله: (وإن جعلنا فيه مع تحتمه حقاً للآدمى، وجب إعلامه به)(۲).

يقال عليه: ما ذكره في حد قطع الطريق، محله أن يكون قتلاً.

وقوله: (وإن محضناه حقا لله تعالى) هو طريقة. والطريقة المعتمدة في التغلب، ما هو قبل القصاص وقبل الحد<sup>(٣)</sup>.

ولك أن تقول: يجب إعلامه وإن محضناه حقاً لله تعالى، لأن للآدمي

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح العبارة. وكأن المراد هو ما جاء أن المغلّب في قتل القاطع: حق الآدمي لأنه الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي. وقيل: المغلّب فيه الحد لأنه لا يصح العفو عنه ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي. أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤: ١٥٦ وجاء في الإقناع للشربيني ٢: ٥٤٢ (وقتلُ القاطع يُغلّب فيه معنى القصاص لا الحد؛ لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي: يُغلّب فيه حق الله تعالى وحق الآدمي: يُغلّب فيه حق الله تعالى ولله التضييق . . .).



فيه حقاً منتظَراً من جهة أنه لو تاب قبل القدرة سقط ما يتعلق بحق الله تعالى، وبقي ما يتعلق بحق الآدمي.

٢٢٥ - قوله بعد ذلك: وأما الشهود على هذه الجرائم، فإنْ تعلق بها حقوق العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يُعرِّفوا بها أربابها)(١).

يقال عليه: المختار أنه لا يجب على الشهود أن يُعرِّفوا بها أربابها.

۲۲۲ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إذا علم الشهود أن الزاني قد تاب من الزنى وصلَحت حالُه بحيث يجوز تزكيته، فهل لهم أن يشهدوا [۲۲/ب] عليه بالزنى بعد ذلك؟ قلنا: إن أسقطنا الحد بالتوبة لم تجُز الشهادة؛ وإن بَقَّينا الحد مع التوبة جازت الشهادة)(۲).

يقال عليه: ما أجاب به من أنا إذا أسقطنا الحد بالتوبة لم تجُز الشهادة، يُستثنى منه فرع حسن، وهو:

ما إذا قذفه قاذف، وآل الأمر إلى أن يستوفى منه حد القذف، فإنه تجوز الشهادة بزناه وإن أسقطنا الحد بالتوبة؛ لأنه يُشترط في المقذوف أن يكون عفيفا عن وطء يُحدّ به، فلو لم يجُز للشهود ذلك والحالةُ هذه، أدّى ذلك إلى استيفاء حدِّ لا يُستوفَى لفقد شرطه.

۲۲۷ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه التعزير والحد والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات)<sup>(۳)</sup>.

يقال عليه: بل هو حقيقة، وفُرِّق بين الحد وبين استيفائه بما تقدم.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٢٨٥.



۲۲۸ ـ قوله بعد ذلك: (فأما أمانات الرب فكاستئمانه أمانات الآباء والأوصياء على أموال اليتامى)(۱) .

يقال عليه: أمانات الأوصياء، باستئمان الموصِي لا باستئمان الرب. انتهى.

الفصل: (وقد يعذر الربُّ من اشتدّت شهوته وغلبتْه نفسُه على المعصية، ما  $(x^2 + x^2)^{(4)}$ .

يقال عليه: لا يقال مثله إلا بتوقيف، ولكن شدة الشهوة تفيد تخفيفا. ولو عُدَّت، ما أقيم على موجب المعصية، فتأمله؛ ولكنْ مُرادُه (٣) أنه معذور من حيث الداعى لا من حيث المعصية، كما سنبينه بعد.

٢٣ - قوله بعد ذلك: (وفي الحديث الصحيح: (إن آخِر من يخرج من النار، يعاهد ربَّه إذا أعطاه سؤله، لا يسألُه) إلى أن قال: (وربَّه يعذِرُه)(٤).

يقال عليه: ما استدل به من قوله ﷺ (وربُّه يَعْذِرُه): لا يتوجّه، من حيث إنه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة على أمور الدنيا.

٢٣١ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف زُجر الحنفي بالحد عن شرب النبيذ مع إباحته؟ قلنا: ليس بمباح له وإنما هو مخطئ بشربه) (٥).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) جاءت كلمة (مُرادُه) مضبوطة هكذا في المخطوط بالرفع.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٨٩. والحديث المذكور، رواه مسلم ١: ١٧٤ (١٨٧) من حديث ابن مسعود هي . وفيه: (وربّه يعذِرُه لأنه يرى ما لا صبر له عليه).

ورواه أيضاً البخاري ومسلم، كلاهما من حديث أبي هريرة هيه. وليس في لفظ هذه الرواية: (وربّه يعذِرُه). صحيح البخاري ١: ٢٧٨ (٧٧٣)، ٥: ٣٠٠٣ (٢٢٠٤)، ٦: ٢٧٠٤ (٧٠٠٠) وصحيح مسلم ١: ١٦٦ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٢٩٠.



يقال عليه: ما أجاب به من كون النبيذ ليس بمباح للحنفي، فيه نظر؛ لأن الحكم في حق كل مجتهد ما غَلَب على ظنه وإن كان خطأً في نفس الأمر. وإنما الجواب الصحيح: أنا زَجَرْنا بالحد لدفعه إلى حاكم يعتقد التحريم ويقيم الحد. أو: لمّا رُفع إليه صار بينه وبينه عُلقة توجب أن يحكم عليه بمقتضى اعتقاده. انتهى.

٢٣٢ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف تُقطع يدٌ ديتُها خمسون من الإبل أو خمس مئة دينار، برُبع [٢٧/أ] دينار أو بعشرة دراهم؟ قلنا: ليس الزجر عما أخذه، وإنما الزجر عن تكرير ما لا يتناهى من [السرقة](١) المفوّتة للأموال الكثيرة التي لا ضابط لها. ولو شَرَط الشرع في نصاب السرقة مالاً خطيراً، لضاعت أموال الفقراء)(٢).

يقال عليه: مما شرطه الشارع في نصاب السرقة، ربع دينار مفوّتٍ لما دونه من أموال الفقراء كثمن دينار ونحوه.

وقد أجاب القاضي عبد الوهاب عن هذا السؤال بأن اليد لمّا كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت (٣). وللناس أجوبة عن هذا السؤال غير ما ذكره الشيخ، ليس هذا موضع بسطها. انتهى.

٢٣٣ - قوله بعد ذلك: (ولم أقف على المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني، وقد قيل فيها ما لا أرتضيه)(٤).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوع يستلزمها السياق، وإلَّا لا يتضح الكلام.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ٢٩١.

 <sup>(</sup>٣) هذه إشارة إلى حكاية مشهورة جرت للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي المتوفى
 سنة ٤٢٢ ﷺ، مع أبي العلاء المعرّي، وهي أنه لمّا نَظَم المعرّي قوله:

يدُ بخمس مئين عسجدٍ وُدِيَتْ ما باللها قُطِعتْ في ربع دينار! أجابه القاضي عبد الوهاب بما ذكره البلقيني أعلاه. ينظر: تفسير ابن كثير ٢: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٢٩١ ـ ٢٩٢.

يقال عليه: المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني: مفسدة اختلاط الأنساب التي لو تُركت، أدّت إلى انتشار عظيم، فناسب إعدام نفسه، وجُعل بالرجم لأنه لما كان ضرر هذه المفسدة لا يختص بواحد بل تعمّ، ناسب أن يُقتل، أن يستفيد كل أحد (۱)، وهو الرجم. ولم يُقتل البكر تخفيفا عليه لأنه لم يُجعل له رتبة الكمال. انتهى.

٢٣٤ \_ قوله بعد ذلك: (وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر، لم أقف فيها على ما يُعتمد على مثله، فإن كونه مطعوماً أو قيمةً للأشياء أو مقدراً، لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون من الكبائر لأجلها)(٢).

يقال عليه: بل المفسدة في الربا تعاطيه لمعصية تسري في أموال الناس غالباً ويشق الاحتراز منها لو وقعت. فعليّة انتشارها وعمومها [جُعلت] (٣) سبباً لجعلها من الكبائر. وقد (لَعَن رسول الله ﷺ آكِلَ الربا ومُوكِلَه)، الحديث (٤).

واختار شيخنا أن الذي يكون من الربا كبيرةً، إنما هو (ربا الفضل) لقوله في الحديث: (فمن زاد أو استزاد فقد أربَى)(٥)، إذ في الحديث أنواعٌ من

<sup>(</sup>۱) لم يتضح المعنى. ولعل (أن) في (أن يستفيد) للتعليل بمعنى: (لكي) أو (لأجل)، وكأن المراد: لما كانت مفسدة الزاني الثيب عامة، ناسب أن يكون جزاؤه عاماً أيضاً، وهو أن يُقتل الزاني الثيب بالرجم لكي يستفيد كل أحد...؟

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: اللباس ـ باب من لَعَن المصوِّر ٥: ٢٢٢٣ (٥٦١٧) ضمن حديث لأبي جُحيفة الله . وصحيح مسلم (واللفظ له): المساقاة ـ باب باب لعن آكل الربا ومؤكله ٣: ١٢١٨ (١٥٩٧ ـ ١٥٩٨) من حديث ابن مسعود وجابر الله .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: المساقاة ـ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ٣: ١٢٠٩ (١٥٨٤ و ١٥٨٨) وهو جزء من حديث أبي سعيد الخدري رفيه الله وحديث أبي هريرة الله المعدد الخدري المعدد المع

الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله: (لعن الله آكِلَ الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله: (لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه)(١)

#### \* \* \*

# [فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

٢٣٥ - قوله في الفصل المعقود: ما اشترط فيه التماثل، في (المثال الثالث):

(التساوي في العقول: إذا أوجبنا القصاص فيها لو اعتبر فيها التساوي، لسقط القصاص، ولا وقوف لنا على تساوي العقول)(٢).

قال و العقل، فتعذّر (٤) على أنه لا قصاص في العقل، فتعذّر (٤) المماثلة فيه. انتهى.

#### \* \* \*

## [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

777 - قوله في الفصل المعقود لبيان متعلقات حقوق الله تعالى: <math>(77/ - 1) (وأول واجب بعد النظر: معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته، وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سبق الحديث قبل أسطر بلفظ: (لعن رسول الله هي آكِلَ الربا) عن ابن مسعود هي ... وهذا لفظ آخر عنه أيضاً هي ، رواه أحمد ۱: ۳۹۳ (۳۷۲۵) و۱: ۴۰۲ (۳۸۰۹). والفرق بينهما: أن في اللفظ السابق: (لَعَن رسول الله هي ...)، وهنا: (لَعَن الله الله ...)، فالمُرابِي ملعون على لسان رسول الله هي وعلى لسان الله تعالى أيضاً.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) القائل هو الناسخ، يريد به شيخه البلقيني.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط؟ ويبدو أن صوابه: (لتعذر).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٢٩٧.

قال والله المعربة: يستثنى منه المميّز، فإن عبادته صحيحة من غير أن يُشترط فيها المعرفة، بل غير المميّز يصح منه الحج، ولا يُتصور في حقه المعرفة.

٢٣٧ ـ قوله بعد ذلك: «وهي القلب)(١)، إذا صَلَحت بالمعارف ومحاسن الأقوال والأعمال، صَلَح الجسد كله بالطاعة والإذعان)(٢).

يقال عليه: الإذعان من الأفعال القلبية، ولعل الشيخ أراد الانقياد الظاهر.

٢٣٨ ـ قوله بعد ذلك: (والأعمال<sup>(٣)</sup> نافعة بجلبها لمصالح الدارين أو إحداهما، وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهما).

يقال عليه: الطاعات نافعة لمصالح الدارين، أو لمصالح الدنيا فقط من المنافق ونحوه، ولا يُتصور كونها نافعة كلها لمصالح الآخرة دون الدنيا، فلا يناسب قولُه: (أو أحدهما)(٤).

۲۳۹ ـ قوله بعد ذلك: (والأحوال الناشئة عن المعارف)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذه قطعة من الحديث المشهور المروي عن النعمان بن بشير الله وإن في الجسد مضغة إذا صَلَحت صَلَح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب). صحيح البخاري: الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ۱: ۲۸ (۵۲) وصحيح مسلم: المساقاة، باب أخذ الحلال ٣: ١٢١٩ (١٥٩٩).

وقد ذَكر الشيخ ابن عبد السلام القطعة المشار إليها من الحديث، ثم عَطَف الكلام عليها مباشرة بقوله: (أي: إذا صَلَحت بالمعارف...)، فاكتفى البلقيني بسوق النص من عند قوله: (وهي القلب)...).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۲۹۷.

<sup>(</sup>٣) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام في هذا النص يبدأ هكذا: (وطاعةُ الأبدان بالأقوالِ والأعمالِ نافعةٌ بجلبها...). قواعد الأحكام ١: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) كذا جاءت كلمة (أو أحدهما) هنا في المخطوط. والذي سبق قبل قليل في نص عبارة الشيخ ابن عبد السلام، أنها بلفظ (أو إحداهما).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط. والذي في قواعد الأحكام ١: ٢٩٧: (والأحوال ناشئة عن=

المراد بالأحوال: ما ستعرفه في النوع الرابع والعشرين من الخوف والرجاء والتوكل والمحبة والمهابة إلى غير ذلك.

۲٤٠ ـ قوله (۱) في النوع الرابع والعشرين منه: (فالخوف حات على ترك المعاصي والمخالفات، والرجاء حات على الإكثار من المندوبات وعلى كثير من الواجبات)(۲).

يقال عليه: بل هو حاثّ على كل الواجبات. انتهى.

النوع الخامس والعشرون)(7): (القصود والنيات: يجب على المكلف أن يعزم على الطاعات قبل وجوبها، ووجود أسبابها)(3).

يقال عليه: يكفي في ذلك عزمُه على امتثال أوامر الله تعالى في كل طائفة، ولا يجب على المكلف أن يُقدِم - قبل وجوب الظهر مثلاً - على فعلها إذا دخل وقتها ووُجدت شرائطها، وكذا القول في كل طاعة. إنما الواجب العزم على أن يكون ممتثلاً، كما قدّمناه.

المعارف) فكلمة (ناشئة) هي خبر عن كلمة (الأحوال) وليست صفةً له. وهذا هو الصواب فيما يظهر، حيث إن أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام جاء هكذا: (وطاعةُ الأبدان بالأقوالِ والأعمالِ نافعةٌ بجلبها لمصالح الدارين أو إحداهما، وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهما. والأحوالُ ناشئةٌ عن المعارف. والقصودُ ناشئةٌ عن المعارف والأحوال).

<sup>(</sup>۱) هذا النص وما بعده، جاء في المطبوع من قواعد الأحكام ۱: ۳۰۱ تحت عنوان جديد غير عنوان الفصل السابق، وهو (قاعدة في بيان متعلقات الأحكام).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوط (الخامس والعشرون) على الرفع، وهو على الحكاية لنص كلام الشيخ ابن عبد السلام. ولهذا وضعته بين علامتي تنصيص.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣١٠.

٢٤٢ ـ قوله بعد ذلك: (فإذا حضرت العبادات، وجبت فيها القصود إلى الله تعالى)(١).

أراد بـ «التقرب»: الإضافة إلى الله تعالى، والأصح أنها لا تُشترط.

٢٤٣ ـ قوله بعد ذلك: (الإيمان ينقسم إلى حقيقي وحكمي، فالإيمان الحكمي شرطٌ في العبادات من أولها إلى آخرها) (٢).

ما ذكره من شرطية الإيمان الحكمي من أول العبادات إلى آخرها، أراد به: بالنسبة إلى المستفيد به نفسه؛ وإلا فالصبي المسلم تبعاً لأحد أصوله، ليس الإيمان الحكمي في حق الأصل شرطاً في عبادات الصبي، ولا عدمه مُخلّاً بها.

٢٤٤ ـ قوله بعد ذلك: (وكذلك إخلاص العبادات شرط في أولها) (٣).

يقال فيه: قَلَّ من تعرّض لهذا، والظاهر خلافه. ومعنى إخلاص العبادة أن يمحّضها لله لا يُشركه غيرَه فيها.

750 عن النيات تمييز العبادات [77] عن العادات، أو تمييز رُتب العبادات)

يقال فيه: لو قال: (أو تمييز العبادات بعضها من [بعض] (٥)، لكان

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۱: ۳۱۰. ووَضَع الناسخ في المخطوط علامة (۲) على لفظ الجلالة، ثم كتب أمامها في الهامش: كلمة (رب السماوات) يشير بذلك إلى اختلاف نسخ الكتاب بين إثبات لفظ الجلالة، أو لفظ (رب السماوات). وعلى هذا تصير العبارة في النسخة الأخرى: (بالتقرب إلى رب السماوات) وهكذا جاءت في قواعد الأحكام.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣١١.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣١١.

<sup>(</sup>٥) كلمة (بعض) لم تأتِ في المخطوط، فأضفتها للزوم السياق لها.

أولى، اشتمل (الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة)(١). وقد جَعَل الشيخ (الإحرام بالحج والعمرة)، من قبيل ما شُرعت فيه النية لتمييز رُتب العبادات. وفيه نظر، وسيأتى.

7٤٦ ـ قوله في المثال الخامس من النوع ( $^{(Y)}$ : (لأن تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه) $^{(Y)}$ .

يقال على هذا: فيه تجوّز من جهة أن النجاسة لم تَرِد على الحيوان المأكول إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد أن الحيوان يَحرُم حتى يُذكّى، فكأنه قال: (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء)(٤).

(٣) قواعد الأحكام ١: ٣١٢.

(٤) كَتَب الناسخ هنا في هامش المخطوط ما يلي: (فائدة: لم يُرد إلا الثاني، وهذا نظير قولهم: (ذَبَح الخمرَ النّينانُ والشمسُ). ذكره البخاري في الصحيح. انتهت).

وهذه العبارة هي من معلّقات البخاري عن أبي الدرداء ﷺ أنه قال في (المُري): (ذَبَح الخمرَ النّينانُ والشمسُ). صحيح البخاري ٥: ٢٠٩٢ في الذبائح والصيد ـ باب قول الله تعالى: أُحِلّ لكم صيدُ البحر.

والنِّينانُ: جمع (نُون) وهو الحوت. ومنه آية ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَكَضِبًا﴾ أي: صاحب الحُوت، وهو يونس عليه الصلاة والسلام.

والمُرْيُ أو المُرِّيُّ: نوع من المخلّلات التي تُستعمل لتُشهِّي الطعام، وكان يوضع في هذا المخلَّل شيءٌ من الخمر مع السمك الصغار المملّح، ثم يوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلاً. والقصدُ من هذا (المُري): هضمُ الطعام.

ويعني أبو الدرداء بعبارته المذكورة: أن قوة الحوت والملح والشمس، غَيَّرتْ المُريَ عن طعم الخمر وأزالت الإسكارَ عنه؛ فاستعار (الذبح) لإذهاب الشدة المُطرِبة في=

<sup>(</sup>۱) كذا بالمخطوط، والسياق غير منسجم. ولعل المراد: (لو قال: (أو تميّز العبادات بعضها من بعض)، لكان أولى، إذ يكون الكلام اشتمل الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة...).

<sup>(</sup>٢) أي: من النوع نفسه (الخامس والعشرين) الذي هو بصدد ذكر أمثلته. وكذا ما سيأتي في النص التالي.

7٤٧ ـ قوله في المثال السادس من النوع: (وإن نوى العيدَ أو الكسوفَ أو الاستسقاءَ، فلا بد من إضافتها إلى أسبابها لتمييز رُتبها عن رُتب الرواتب)(١).

يقال فيه: ما ذكره من أنه لا بد من إضافة العيد والكسوف والاستسقاء الى أسبابها، إن كان مراده: أنه لا بد من تعيين (العيد) ب: (الفطر والأضحى)، و(الكسوف): (كسوف الشمس والقمر) كما هو ظاهر كلامه، ففيه نظر، لأن كلاً من العيدين مُمَيَّزين (٢) منه، وكلِّ من الكسوفين مُمَيَّزين به كذلك (٣). وقد بين الشيخ كَلَهُ ذلك في العيدين كما سيأتي قريباً، وإن ظهرت (٤).

وإذا أراد بإضافته الاستسقاء إلى سببه، فإن أراد بـ (السبب): (غورَ ماء العيون وانقطاع ماء السماء) فينوي: (صلاة الاستسقاء لانقطاع ماء السماء أو لغور ماء العيون)، فهو بعيد جداً، بل لا تُعيّن له.

٢٤٨ ـ قوله في المثال المذكور: (والإجلال والخوف والرجاء والتوكل والحياء والمحبة والمهابة، فهذه متعلقة بالله هي، قربةٌ في أنفسها، متميزةٌ لله

الخمر التي بها الإسكار، فكأنه يقول: كما أن الذبح يُحلّ أكلَ المذبوحة دون الميتة، فكذلك هذه الأشياء إذا وُضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأَحلتُها. ينظر فتح الباري
 ٩: ٦١٧ وعمدة القاري ٢١: ١٠٧ وأضواء البيان ١: ٥٨ والمعجم الوسيط ٢: ٧٩٨ و٢: ٨٦٢ وتاج العروس ٧: ٣٣٠، و١٤: ١٠٠.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط بنصب (مميزين)؟ . ومقتضى قواعد النحو أن يقال: «مميّزان» بالرفع .

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط أيضاً برفع (كل) ونصب (مميزين)؟. ومقتضى القواعد أن يقال: «مميزان) بالرفع، كما مرّ في نظيره آنفاً.

<sup>(</sup>٤) كذا وردت هذه الكلمة الأخيرة في المخطوط، ولم يظهر وجهها؟ والفقرة كلها قلقة من حيث الأسلوب.

بصورتها، لا تفتقر إلى قصد تميّزها ولجعلها قربة، فلا حاجة في هذا النوع إلى نيةٍ تصرفه إلى الله تعالى. وكذلك التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير)(۱).

يقال عليه: ما ذكره من (التسبيح)، فيه نظر، لاستعماله في غير الله ﷺ كقوله (سبحان مِنْ علقمةَ الفاخرِ) (٢٠).

وينبغي في (التكبير) تفصيل، وهو أن يقال: إن قَدَّم اسم الجلالة ك (الله أكبر)، فالأمر كما ذكر الشيخ، وإلا كقوله: (الأكبرُ اللهُ) ولا بد من نية الذكر عند قوله (الأكبر)<sup>(٣)</sup>.

وكذلك (التقديس) أيضاً ينبغي فيه تفصيل، وهو أنه بنحو اسمه:

قواعد الأحكام ١: ٣١٣ ـ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) هذا عجُزُ بيتٍ للأعشى. وهو بتمامه هكذا:

أقسول لسمّا جاءنسي فسخرُه سبحان مِنْ علقمةَ الفاخرِ تاج العروس ٦: ٤٤٦ وخزانة الأدب ٣: ٣٦٧ - ٣٧٠ و١: ١٨٨ - ١٩٠ وينظر صبح الأعشى ١: ٤٣٧ - ٤٣٧.

وعلقمة هو ابن عُلاثة، صحابي، و(الفاخر) أي المفتخِر، ولفظ (فخرُه) في الشطر الأول، عائد إلى علقمة أيضاً. ومناسبة قول الأعشى لهذا البيت، أن علقمة وقع كان فاخر ابن عمّه عامر بن الطُّفيل، وجرت في ذلك منافرة بينهما، فحدث أن وقعت في أثناء ذلك قصة للأعشى معهما توثّقت بسببها صلة الأعشى بعامر بن الطفيل، فحرَّضه عامرٌ على تنفيره على علقمة، فقال الأعشى قصائد غَلَّب فيها عامراً على علقمة في الفخر، ومنها قصيدة جاء فيها البيت المذكور. ومعنى قول الأعشى: (سبحان من علقمة الفاخر) أي: يتعجب الأعشى من علقمة في إقدامه على مفاخرة مثل عامر بن الطفيل!

وبالجملة فتعقيب البلقيني هذا، يبدو فيه تكلف وبُعدٌ شديد! والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) هكذا جاءت العبارة في المخطوط، والمراد: أنه في التكبير بصيغة (الأكبرُ اللهُ): لابد
 من نية الذكر عند لفظ (الأكبر).

(القدوس)، والأمر كما ذكر الشيخ. وإن كان بنحو (قدَّستُ الله) فلا بد من نية (۱) لأنه يقال: (قَدَّس الله روح فلان) ونحو ذلك، فيُستعمل في غير الله تعالى (۲).

7٤٩ ـ قوله في المثال أيضاً: (وكذلك نقول في المعاملات: إن امتاز المقصود عن غيره فلا حاجة فيه إلى ما يميزه، فمن استأجر عمامة أو ثوباً أو قدّوماً أو سيفاً أو بساطاً، لم يحتج [٢٨/ب] إلى ذكر منفعته؛ لأن صورته منصرفة إلى منفعته، متميّزة لها)(٣).

يقال عليه: ما ذكره الشيخ في (العمامة)، من أنه لا يحتاج إلى ذكر منفعتها، فيه نظر. والأقرب أنه لا بد من ذكر منفعتها؛ لأنها تُستعمل في التعميم والشدّ والاتّزار.

وكذا ما ذكره في (البساط)، فإنه قد يُستعمل في غير الفرس بأن يوضع تحت إكاف دابة، أو سَرْجها، أو رَحْل بعير، فالأقرب تعيّن منفعته.

وما ذكره من القاعدة مسلّمٌ، ولكن في هذين المثالين نظر.

فإن قلتَ: و(القدّوم) يستعمل بحَدّه وبرأسه للدّقّ ونحوه، فينبغي أن يعيّن منفعته أيضاً.

قلنا: الضابطة أن كل ما كانت منفعته المقصودة أكثر من غيرها وهو مميَّز

<sup>(</sup>۱) هكذا جاءت عبارة هذه الفقرة أيضاً في المخطوط، والمراد: أنه عند تقديس الله تعالى باسم (القدوس) فالأمر كما ذكر الشيخ ابن عبد السلام، أي: لايحتاج هذا الذكر إلى نية، أما عند تقديسه بصيغة أخرى غير اسم (القدوس) كقوله (قدَّستُ الله) فلابد من نية الذكر فيها.

<sup>(</sup>٢) كلام البلقيني في هذا التعليق بكامله، لا يخلو من تسامح شديد لما فيه من تكلف وإغراب وبُعد عما يريده الشيخ ابن عبد السلام. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣١٤.



بصورته، فلا حاجة لذكر منفعته، كالقدّوم، فإن منفعته المقصودة: استعماله بحدّه، وهي أكثر من استعماله برأسه. أما استعماله برأسه أقل... (١) وأخفّ.

۲۵۰ ـ قوله بعد ذلك: (وكذلك كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف لغيره إلا بنية تميّزه عن غيره لنفسه)(۲).

محلُّ ذلك أن يشتري في الذمة كما سيبينه. فإن اشترى بعين مال الموكل، وقع الشراء له وإن نوى نفسَه، نُصِّ عليه. انتهى.

۲۵۱ - قوله بعد ذلك: (كالوصيّ الوكيل، فإنه يملك الشراء لنفسه ولموكّله ويتيمه)(۳).

يقال فيه: الأحسن أن يقال: (ومحجوره)(٤) ليشمل السفيه.

٢٥٢ - قوله بعد ذلك في الضرب الثاني: (وأما الصلاة فإنما وجبت النية فيها فيها لوجوب ترتيبها، وإذا بطل أوّلها بطل ما ابتُني عليه، فلم تجب النية فيها لتميّزها عن العادة، وإنما وجبت لتميّز رُتب العبادة، فإن مرتبة التكبير في النافلة المطلقة دون مرتبته في النوافل الراتبة)(٥).

يقال عليه: (فإن مرتبة التكبير) إلى آخره، كلام لا يظهر، فإن كلامه في النية، والتكبير غير النية، والمقصود نية الصلاة، لا نية التكبير.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (بلالا)؟

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) أي: بدلاً من (يتيمه).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٣١٦.

# [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

٢٥٣ ـ قوله في فصل في وقت النية المشروطة في العبادات:

(وليس قول الشافعي: (مع التكبير لا قبله ولا بعده) نصاً في بسطه النية على التكبير؛ لأن اسم الشيء يُطلق على ابتدائه وعلى انتهائه)(١).

يقال عليه: ما ذكره من أن اسم الشيء يُطلق [على] ابتدائه وانتهائه، ذلك في الفعل، بدليل ما لو حلف: لا يصلّي، فإنه يحنث بالتحريم. أما الاسم، أي تسمية الفعل (صلاة) فلا يُطلق بها على مجموع الأجزاء.

#### \* \* \*

# [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

٢٥٤ \_ قوله في فصل في قطع النية في أثناء العبادة:

(إذا قَطَع نية العبادة في أثناء الصلاة، بطلت صلاته لانقطاع النية المستصحبة)(٢).

يقال عليه: ما ذكره من بطلان الصلاة بنية قطع العبادة، يشمل نية القطع بطريق اللازم، كما إذا ارتد او نوى الردة في أثناء صلاته فإنها تبطل، لكن [٢٩/أ] محلّه في البالغ. أما الصبي يرتد في أثناء صلاته فإنها لا تبطل كما حكاه الرُّوياني عن (... (٣) لعدم صحة ردّته، ثم قال (٤): وعندي تبطل وإن

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣١٩.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) بياض في المخطوط، فلم يُذكر اسم المحكي عنه.

<sup>(</sup>٤) أي: الرُّوياني.



لم نصحِّح ردّته لِما في الردّة من نية قطع العبادة، وهو لو نوى قطع العبادة في أثناء صلاته بَطَل (١٠). يراجع الفرع من (البحر)(٢). انتهى.

٢٥٥ ـ قوله بعد ذلك: (فإن فعل في حال شكه ركناً لا يزاد مثله في الصلاة، كالركوع والسجود، بطلت صلاته، لأنه زاد فيها متعمداً ركناً لا يُعتدُّ به، لفوات النية الحكمية فيه، فصار كما لو تَعمَّد زيادته من غير نسیان)<sup>(۳)</sup>.

ما ذكره الشيخ من التعليل، هو طريقة الإمام ومن تبعه، وليس ذلك بمعتمد عند العراقيين. والمعتمد عندهم أنه يُعدّ متلاعباً، وحقه التوقف إلى التذكر، وعلى هذا: فلا فرق بين الفعل والقول وهو الأصح، وردَّوه عن النص(٢).

٢٥٦ - قوله بعد ذلك: (فإن قصر زمان الشك، لم تبطل صلاته، كما لا تبطل بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان) (٥٠).

ما ذكره من التشبيه، لا يناظر مثله (قِصَر زمان الشك)؛ لأن المأتيّ به في زمن الشك، فَعَله متعمداً.

كذا في المخطوط: (بطل) بالتذكير. والمراد: بطلت العبادة أو الصلاة.

هو للروياني نفسه. وهو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، قاضي القضاة، أبو المحاسن الروياني الطبري، وصنف الكتب المفيدة، منها (بحر المذهب) وهو كاسمه. وبرع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتُها من حفظي. ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. وكان فيه إيثارٌ للقاصدين إليه. وُلد سنة خمس عشرة وأربعمائة، وقتله الباطنية شهيداً يوم الجمعة عند ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء، سنة اثنتين وقيل سنة إحدى وخمسمائة. كلله. طبقات الشافعية لابن شهبة ١: ٢٨٧ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٢٤٧ ووفيات الأعيان ٣: ١٩٨.

قواعد الأحكام ١: ٣٢٠. (٣)

كذا جاءت عبارة (وردُّوه عن النص) في المخطوط، ولعل المراد به: نص الشافعي. (٤)

قواعد الأحكام ١: ٣٢٠. (o)

۲۰۷ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ قلنا: نعم، وله صور: إحداها: أن ينوي المتنفل ركعة واحدة، ثم ينوي أن يزيد عليها ركعة أو أكثر، فتصح الركعة الأوّلةُ(۱) بالنية الأولى، وتصح الثانية بالنية الثانية)(۲).

خرّج شيخنا وجهين فيما إذا نوى المتنفل عدداً، ثم نوى أن يزيد عليه ركعة أو أكثر، هل يصح الزائد تنزيلاً لنيته منزلة النية المقارِنة لأول العبادة تقديراً؛ أو هي نية مبتدأة في أثناء العبادة تحقيقاً وتقديراً، وصحّت لاستمرار حكم العبادة.

ويظهر أثر الوجهين فيما لو نوى عدداً قبل وقت الكراهة، ثم زاد قبل فراغه ركعة أو أكثر بعد دخول وقت الكراهة. فإن نزّلنا هذه النية منزلة المقارنة للنية الأولى، صحّحنا، وإلا أبطلنا نية الزائد لوقوعها في وقت الكراهة.

ويظهر أثرهما أيضاً فيما لو نوى ماسحُ الخُفّ عدداً يسع ما بقي من مدّته فقط، ثم نوى عدداً آخر لا يمكن فعله إلا بعد انقضاء مدته: إنْ نَزَّلْنا نية الزائد منزلة المقارِن، جاء فيه الوجهان فيما لو لم يبق من مدة الماسح إلا ما يسع ركعة، فافتتح ركعتين، وإلا بطلت نية الزائد قطعاً.

والوجهان خرّجهما شيخنا من الوجهين فيما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم أراد إدخال الحج عليها في أشهره ليكون قارناً: أحدهما: لا يجوز، تنزيلاً لنية الحج منزلة المقارنة للنية الأولى، أعني: نية العمرة الواقعة في غير أشهر الحج والثاني: يجوز، تنزيلاً لهذه النية منزلة المبتدأة، وهي واقعة في شهر الحج.

وللمسألة التفاتُّ إلى ما لو آجر المالك العين المستأجرة من المستأجر

<sup>(</sup>١) كلمة (الأوَّلةُ) هكذا جاءت مشكولة مضبوطة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٢٢.



مدة أخرى قبل فراغ المدة الأولى. وفي ذلك [٢٩/ب] كله بسطٌ ليس هذا موضعه. انتهي.

٢٥٨ \_ قوله بعد ذلك: (الصورة الثانية: إذا نوى الاقتصار في الصلاة على الأركان والشرائط، ثم نوى التطويل المشروع والسنن المشروعة. فإن ذلك بحزئه)<sup>(۱)</sup>.

قال شيخنا: لا يصح التمثيل بهذه الصورة لما قَعَّده؛ لأن نية الصلاة شاملة لِما يقع فيها من قِصَرِ وطُولٍ، وليست نية الاقتصار على الأركان والشرائط نية مغيرة حتى تؤثر في قطعها نيةُ التطويل، وليس التطويل عبادة مستقلة حتى يقال فيه مثل ذلك.

وكذلك قوله (۲) فيما (لو نوى التسليم بعد انقضاء التشهد، ثم بَدَا له أن يطوّل في الأدعية والأركان)(٣)؛ لأن العبادة واحدة، ونية الصلاة شاملة لذلك جميعه. انتهى.

٢٥٩ ـ قوله بعد ذلك: (الصورة الرابعة: إذا اقترن بصلاة القاصر، ما يوجب الإتمام، أو طرأ عليها ما يوجب إتمامها وهو لا يشعر بذلك، ثم شعر به في أثناء صلاته، فإنه يُتم الصلاة بالنية الثانية. وقد قال بعض أصحابنا: تُجزيه النية الأولى، وجَعَل القصر معلَّقاً على شرط أن لا يطرأ ما يوجب الإتمام، وهذا لا يصح في حق من لا يشعر بهذا الحكم ولم يخطر بباله)(٤).

ما ذكره من قوله: (وهو لا يشعر بذلك)، إنما يصح كونه قيداً فيما إذا اقترن بصلاة القاصر ما يوجب الإتمام وما لا يصح كونه قيداً فيما إذا طرأ

قواعد الأحكام ١: ٣٢٢. (1)

أي: الشيخ ابن عبد السلام. (٢)

قواعد الأحكام ١: ٣٢٢. (٣)

قواعد الأحكام ١: ٣٢٣ ـ ٣٢٣. (1)

عليها ما يوجب الإتمام، إذ لا فرق بين شعوره وعدمه، بخلاف الأُولى فإنه لا بدّ فيها من عدم شعوره، إذ لو شعر بما يوجب الإتمام مَنْ نَوَى القصر، فإنه لا يصح نيته (١).

وما ذكره من الخلاف أنه يُتم الصلاة بالنية الثانية أو تُجزيه بالنية الأولى، قال شيخنا(٢): لا أعرفه، والوجه أنه إذا لزم الإتمام، لا حاجة فيه إلى نية قطعاً.

ولعل الشيخ<sup>(۳)</sup> أخذ الخلاف مما لو لزم إتمام الجمعة ظهراً، فإنه لا يحتاج إلى نية الظهر على الأصح.

ولا يصح الأخذ لقيام الفرق بين الجمعة ومسألتنا، وهو أن (الجمعة مع الظهر) جنسان بناء على استقلالهما، فأمكن مجيءُ وجهِ بأنه لا بد من إحداث نية.

وقوله: (وهذا لا يصح في حق من لا يشعر بهذا الحكم، ولم يخطر بباله)، كلام لا يظهر منه المقصود.

7٦٠ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: النية قصدٌ، ولا بدّ للقصد من مقصود مكتَسَب يتعلق به القصد، فأيّ كسبٍ مقصودٍ للإمام إذا نَوَى الإمامة، فإن صلاته مع القوم لا تزيد على صلاته وحده. وكذلك إذا أحرم الناسك بالعمرة والحج مع اتّحاد الفعل، بخلاف ما لو أَدخَل الحجّ على العمرة، فإن أفعال الحج تزيد على أفعال العمرة، وقد قال الشافعي ﷺ: لو أَدخَل العمرة على الحج [لم يصح] [٣٠/أ] على قولٍ، إذ لا مَنْويّ. فهذه المسائل مشكلة)(٤).

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت كلمة (يصح) بالتذكير في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن عبد السلام

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٢٣.



فائدة: قال شيخنا: لا إشكال في شيء من هذه المسائل. والنيةُ إنما تعلقت بمقصودٍ مكتسبٍ حكماً؛ لأن صيرورته (١) قارناً نَزَّله الشارع منزلة المكتسَب لكونه إنما حصل بنيته.

وكذلك انعقاد الإحرام بمجرد النية من غير قولٍ ولا فعلٍ صيرورته مُحرِماً، يُنزَّل منزلة المكتسَب لحصوله بنيته وسببه. وكذا القول فيما أشبَه ذلك، ولا إشكال.

٢٦١ ـ قوله بعد ذلك: (ومن المشكل قول الشافعي رحمهما الله تعالى:
 إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قولٍ ولا فعل.

فإنْ أريد بالإحرام: أفعالُ الحج، لم يصح؛ لأنه لم يتلبّس بشيء منها في وقت النية، ولأن محضورات الحج<sup>(۲)</sup> لا تَتَقدَّم عليه، كما لا تَتَقدَّم محظورات<sup>(۳)</sup> العبادات عليها.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (صيرورة).

<sup>(</sup>۲) كلمة (محضورات) هذه، هي نفس كلمة (محظورات) وإنما كتبها الناسخ هنا بالضاد لا بالظاء. وقد تكررت هذه الكلمة أكثر من مرة في هذا النص (سواء في نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، أو في تعليق البلقيني عليه) فكان من عجيب أمر الناسخ أنه كتبها تارة بالضاد: (محضورات)، وتارة بالظاء (محظورات). ولم أتمكن من العثور في المعاجم اللغوية ـ في حدود ما بحثتُ عنه ـ ورود هذه الكلمة بالضاد، لكن ربما يقال: هي لهجة من اللهجات العربية، فقد وجدتُ أنه يقال لجَرِين التمر (وهو الموضع الذي يُجمع فيه التمر): (الحظيرة) بالظاء و(الحضيرة) بالضاد كما في تاج العروس ١١: ٥٦ (حظر) والمعجم الوسيط مادة (حظر) و(حضر). فإذا كان هذان الوجهان (الظاء والضاد) واردين في كلمة (حظيرة) فلا بُعد في سواغيتهما في كلمة (محظورات) التي معنا، لاشتراكها مع (حظيرة) في أصل المادة والمعنى. ولهذا أبقيتُ كلمة (محظورات) في هذا النص كله حسبما جاءت في المخطوط، سواء بالظاء في موضع، أم بالضاد في موضع آخر.

<sup>(</sup>٣) كلمة (محظورات) هذه والتي بعدها في السطر التالي، جاءتا في المخطوط بالظاء.

وإنْ أريد به الانكفاف عن محظورات الإحرام، لم يصح، لأنه لو نَوَى الإحرام مع ملابسته لمحضوراته (۱) سوى الجماع، لَصحّ إحرامه. ولو كان الكفُّ عنها هو الإحرام، لَمَا صحّ مع ملابستها، كما لا يصح الصيام مع ملابسة الأكل والشرب. وإن كان الإحرامُ هو الكفَّ عن الجماع، لَمَا صحّ إحرام من يَجهل وجوب الكفّ عن الجماع)، إلى آخره (۲).

يقال عليه: قد مرّ جواب هذا(٣).

وقوله: (فإنْ أريد بالإحرام: أفعالُ الحج)، يُشعر أن أحداً قال: إن ذلك هو الإحرام. وكذا قوله: (وإنْ أريد به الانكفاف عن محظورات الإحرام)، وكذا قوله: (وإن كان الإحرامُ هو الكفَّ عن الجماع)؛ لم يقل بشيء من هذا أحدٌ.

والإحرام صفةٌ حاصلة للداخل في حج أو عمرة بنية معتبرة، نُزِّلتْ منزلة الفعل المكتسَب لحصوله بنيته، إذ لولا النية لم يَصِر مُحرِماً، فهو الذي حصَّل لنفسه هذه الصفة بنيته. فهذا واضح لا خفاء به.

وقوله عقب قوله: (وإنْ أريد بالإحرام: أفعالُ الحج):

(ولأن محضورات الحج<sup>(٤)</sup> لا تَتَقدَّم عليه) إلى آخره: لا تظهر مطابقته لِما قبله.



<sup>(</sup>١) أي: (لمحظوراته) وقد كتبها الناسخ هنا بالضاد، كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ٣٢٣ ـ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) كأنه في قول البلقيني في التعليق على النص رقم ٢٦٠: (وكذلك انعقاد الإحرام بمجرد النية من غير قول ولا فعل...).

<sup>(</sup>٤) كذا هنا أيضاً في المخطوط: (محضورات) بالضاد. وقد سبق التعليق عليه قريباً.



## [فصل تردد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

٢٦٢ ـ قوله في فصل تردد النية مع ترجّح أحد الطرفين:

(النية قصد، فلا يُتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوكٍ فيه)(١).

يقال فيه: يُستثنى منه أن يكون الشك في الآلة، كما إذا اشتبه عليه ماءٌ بماءِ وَرْدٍ<sup>(٢)</sup>، وقلنا: يتوضأ بكل منهما.

ويُستثنى أيضاً، بما إذا توضأ للاحتياط.

## \* \* \*

# [فصل في تفريق النيات على الطاعات]

٢٦٣ ـ قوله: (فصل في تفريق النيات على الطاعات:

فلو فَرَّق النية على أحد جُزأَيْ الجملة في القراءة، مثل أن قال: (بسم الله) (٣) أو قال: (الذين آمنوا)، فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك، ولا يثاب إلا إذا فَرَّق النية على الجُمل المفيدة) (٤).

يقال عليه: لا يجتمع هذا مع ما قدَّمه قبل ذلك بأوراقٍ، من أنّ قراءة القرآن لا تحتاج إلى نية، من أنها (٥) متميزة فيه بصورتها.

٢٦٤ - قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكراً ليس بقرآن، كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله)، فهذا

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) أي: اشتبه عليه ماءٌ مطلق، وماءُ الوَرْد. ينظر المهذب ١: ٩ وأسنى المطالب ١: ٣٣

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوط: (بسم الله). وفي قواعد الأحكام ١: ٣٢٦: (بسم) فقط.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط: (من أنها متميزة) والمراد: لأنها متميزة...

[٣٠/ب] لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه)(١).

يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.

770 - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع)(٢).

قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندماً نافعاً، ومن ثَمَّ قال رسول الله على: (الندم توبة)(٣). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة)(٤). وهذا دقيق.

777 ـ قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندم على فعله والعزم على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله على لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (٥)، لا يعني بذلك أنه

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه: الزهد\_باب ذكر التوبة ٢: ١٤٢٠ وصحيح ابن حبان: الرقائق\_باب التوبة ٢: ٣٧٧ (٦١٢) والمستدرك ٤: ٣٧١ وصحَّح إسناده، كلهم من حديث ابن مسعود رفي الله المستدرك ٤: ٣٠١

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: الحج ـ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٣: ٢٣٧ (٣٠١٦) وسنن النسائي: مناسك الحج ـ باب فرض الوقوف بعرفة ٥: ٢٥٦ (٣٠١٦) وسنن ابن ماجه: المناسك ـ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٢: ٣٠٠٣ (٣٠١٥) كلهم من حديث عبد الرحمن يَعْمَر الدِّيلي الصحابي ﷺ.

وقول البلقيني: (ولا حاجة إلى تأويله بال (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة يعني به: أنه لاحاجة إلى تأويل حديث (الندم توبة) بأن المراد به: معظم التوبة: هو الندم، كما يقال في توجيه حديث (الحج عرفة) أن المراد به: أن الركن الأعظم في الحج هو (وقوف عرفة).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في سننه الكبرى ٦: ١١٥ (١٠٢٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري=



يُذنب في كل يوم مِئة مرة، بل معناه تجديد التوبة وتكريرها عن ذنب واحد صغير)<sup>(۱)</sup>.

ما ذكره الشيخ في تقديره: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مِئة مرة)، لا يليق بمقام النبوة، لأن من جَوَّز عليهم الصغائر سهواً، لا يقول: إنها وقعت!

والذي ينبغي في تقرير ذلك أن يقال: إنه ﷺ لا يزال في تَرَقّ، فكلما تَرَقَّى إلى مقام، استغفَر الله تعالى من ذلك المقام الذي دونه.

٢٦٧ ـ وقوله بعد ذلك: (فشتان بين من لا ينسى الصغير الحقير، وبين من ينسى عظيمَ ذنوبه، فلا تمرّ على بالِهِ احتقاراً لذنوبه)(٢).

يقال عليه: صوابه: فشتان بين من يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة ولا ذنبَ له، إجلالاً لربه! وبين من ينسى عظائم ذنوبه فلا يُمرّ على باله، احتقاراً لذنويه!.

٢٦٨ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف يُتصور التوبة مع ملاحظة توحيد الله بإيجاد الأفعال خيرها وشرّها، مع أن الندم على فعل الأغيار لا يُتصور؟ قلنا: من رأى للآدمى كسباً، خصَّص الندم والعزم بكسبه دون صنع ربه. ومن لا يرى بالكسب، خَصَّص التوبة بحال الغفلة عن التوحيد، وهذا مشكل من جهة أنه يتوب عما يظنه فعلاً له وليس بفعل له في نفس الأمر $^{(n)}$ .

كان ورواه مرة أخرى ٦: ١١٨ (١٠٢٨٧) من حديث حذيفة الله قال: أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: إنى ذَرِبُ اللسان، قد أحرقتُ أهلى بلساني. قال: (فأين أنت من الاستغفار! إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة). وراه ابن ماجه ٢: ١٢٥٤ (٣٨١٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَدِيدُ اللهُ عَدِيدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

قواعد الأحكام ١: ٣٢٨. (1)

قواعد الأحكام ١: ٣٢٨. (٢)

قواعد الأحكام ١: ٣٢٨. **(٣)** 

يقال عليه: ليس هذا بمشكل، وغايته أن يكون العبد. . . (١) فنقول: إنه مجبول على المعصية، ومع ذلك فالله تعالى أوجب التوبة منها عليه، وعِدَتُه عليها: أن يُثيب، لا يُسأل عما يفعل.

وقوله في السؤال: (مع أن الندم على فعل الأغيار (٢) لا يُتصور):

لا يليق بالمقام ذكر الأغيار. والأولى أن يقول: لأن الندم على فقره (٣) لا يُتصور.

٢٦٩ ـ قوله بعد ذلك في النوع التاسع والعشرين: (ومنها: الحب في الله والبغض في الله؛ كحب الأنبياء والأولياء، وبُغض العصاة والأشقياء)(٤).

يقال فيه: (وبغض العصاة): فيه تجوز، والمبغوض فعل العصاة لا ذواتهم.

۲۷۰ ـ قوله بعد ذلك: (ومنها [۱۳۱] أن يقدِّر إذا عَبَدَ اللهُ ( $^{\circ}$ )، كأنه يراه، لتقع العبادة على أكمل الأحوال، فإن عَجَز عن ذلك فلْيقدِّر أن الله ناظرٌ إليه ( $^{(r)}$ ).

وقوله: (فإن عَجَز): يحتمل في قوله ﷺ: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) معناه: فإن عَجَزتَ عن رؤيته فإنه يراك.

<sup>(</sup>١) كلمة لم تتضح في المخطوط، صورتها: (اخرنا)؟

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (الأعيان)؟ وما جرى إثباته هو من قواعد الأحكام ١: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) جاء مكتوباً في المخطوط فوق لفظ (الله)، لفظ (ربَّه)، وكأن الناسخ يريد الإشارة إلى أنه ربما جاء الكلام في نسخة من (قواعد الأحكام) هكذا: (أن يقدِّر إذا عَبَد ربَّه).

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ١: ٣٣١.

 <sup>(</sup>٧) جزء من حديث جبريل المشهور عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري بلفظه في التفسير =



ويحتمل أن يعلُّق على الحقيقة، لأن ذلك لم يقع في الدنيا لغير النبي ﷺ (١).

فإن قيل: فكيف ساغ دخول (إنْ)، وهي لا تدخل إلا على المشكوك؟ قلنا: قد يستعملها العرب في المحقَّق (٢).

#### \* \* \*

- باب إن الله عنده علم الساعة ٤: ١٧٩٣ (٤٤٩٩) وفي الإيمان ـ باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ١: ٢٧ (٥٠) من حديث أبي هريرة هيه. ورواه مسلم: الإيمان ـ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ١: ٣٦ من حديث عمر هيه.
- (١) توضيح ما يريده البلقيني في تعليقه هذا على الحديث المذكور: أن قوله ﷺ: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) يحتمل معنيين:

المعنى الأول: وهو المتبادر والمتداول لدى عامة أهل العلم -: أن على العبد أن يتصور أولاً كأنه هو نفسه ينظر إلى الله تعالى في حال العبادة، فإذا عَجَز عن هذا التصور، فليتصور بعد ذلك أن الله تعالى ناظرٌ إليه، لأنه سبحانه تعالى ناظرٌ حقيقةً إليه.

أما المعنى الثاني: فهو أن كل واحد منا يعلم جزماً أنه عاجز عن رؤية الله تعالى رؤية حقيقية في الدنيا؛ لأن ذلك لم يقع في الدنيا لغير النبي على الله فما دام الأمر كذلك وهو أن العجز عن ذلك واقع حقيقة ، فلا داعي لمحاولة تصور أننا نرى الله تعالى ، بل ينبغي أن ينتقل العبد مباشرة إلى تصور أن الله تعالى هو الناظر إليه ، فيكون هذا أحد المعنيين - على رأي البلقيني - في توجيه جملة: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك). والله أعلم .

(Y) هذا إيراد من البلقيني نفسه كله على توجيهه لجملة (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) بالمعنى الثاني في الهامش المتقدم، وهو العجز الحقيقي عن الرؤية. فيقول البلقيني: إذا كان المراد بنفي رؤية الله تعالى في الحديث، هو العجز الحقيقي عنها كما قلتم على الاحتمال الثاني، فما هو تفسير كلمة (إنْ) في جملة (فإن لم تكن تراه)، وهي لا تدخل إلا على شيء مشكوك، وقد حُملت هنا على الحقيقة لا على المشكوك، فجوابه ما قاله البلقيني: أن الأصل في كلمة (إنْ)، كونها للمشكوك لكن قد تُستعمل في الحقيقة أيضاً. والله أعلم.

## [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

٢٧١ ـ قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:

(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجنان)(١).

يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجنان، من حيث القصدُ إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخِر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.

۲۷۲ ـ وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها)(۲).

يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هُما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.

 $^{(9)}$ . ووله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور)

يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.

 $(2)^{(2)}$  . (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله)  $(2)^{(2)}$  .

مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجنان.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

وكذا قوله: (وتصديق من يجب تصديقه)(١).

مراده: إظهار تصديق من يجب تصديقه.

۲۷۰ ـ قوله بعد ذلك: (وتعلم العلوم الشرعية، والعبادات المرضية، والفتاوى والأحكام، وزجر المفسدين، وإرشاد الضالين)(۲).

يقال فيه: كلُّ من هذه الأمور تكون بالكتابة أيضاً، ولا تختص باللسان.

۲۷۲ ـ قوله بعد ذلك: (وأما قوله ﷺ: (نية المؤمن خيرٌ من عمله) (۳)، ففيه وجهان:

أحدهما: أن أجر النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية.

يقال عليه: هذا الحديث أخرجه صاحب (مسند الفردوس) بسند ضعيف(٥).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٣٣. ولم أجد هذه القصة في سبب ورود الحديث. أما تخريج الحديث نفسه فيأتي في الهامش التالي.

<sup>(</sup>٥) ينظر الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ٤: ٢٨٥ (٦٨٤٢) أورده فيه من حديث سهل بن سعد وأبي موسى الأشعري الله ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٦: ١٨٥ (٩٤٢) من حديث سهل أيضاً. ورواه الشهاب القضاعي في مسنده ١: ١١٩ (١٤٨) عن النواس بن سمعان الله وكذلك رواه الشهاب في مسنده ١: ١١٩ (١٤٧) والبيهقي في شعب الإيمان ٥: ٣٤٣ عن أنس الله بلفظ (نية المؤمن أبلغ من عمله).

وفيه وجه آخر غير ما ذكره الشيخ، وهو أن جملة (نية المؤمن): الإيمان الذي نشأ عنه النطق باللسان، وحينئذ فمجموع نية المؤمن خيرٌ من مجموع فعل الكافر، لاشتمالها على الإيمان الذي هو التصديق.

۲۷۷ ـ قوله بعد ذلك: (وأما الأفواه والبطون لا يجوز أن يُلقَى فيها ما يحرُم أكلُه)<sup>(۱)</sup>.

يقال عليه: بل يجوز إذا لم يتحلل منه [٣١/ب] شيءٌ إلى الجوف كالزجاج ونحوه (٢).

والحديث ضعيف كما قاله البلقيني، فقد ضعّفه البيهقي في شعب الإيمان ٥: ٣٤٣ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (وهو تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) ٢: والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (وهو تخريج أحاديث إحياء علوم الديث ١١٧١ (٤٣٤٥) وابن حجر في الفتح ٤: ٢١٩. وينظر أيضاً التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي ١: ٥٦ والمقاصد الحسنة للسخاوي ١: ٧٠١ (١٢٦٠) وفيض القدير ٦: ٢٩٢. لكن طرقه وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث، وينجبر ضعفه كما قاله السخاوي والمناوي. وجاء في قواعد الأحكام ١: ٣٣٣ (تحقيق د. نزيه، د. شبير) في الكلام على تخريج هذا الحديث، أنه (قوّاه ملّا علي القاري بمجموع طرقه وقال: يرتقي إلى درجة الحسن).

فائدة: كتاب (الفردوس) هو لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنّاخُسرُو الديلمي، المتوفى سنة تسع وخمسمئة. أورد فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث القصار، من غير ذكر إسناد.

وأما مسند الفردوس فهو لولده أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمئة، أُسنَد فيه أحاديث كتاب والده (الفردوس). ينظر الرسالة المستطرفة للكتاني ص ٧٥.

(١) قواعد الأحكام ١: ٣٣٤.

(٢) مقصد الشيخ ابن عبد السلام ﷺ واضح، وهو التنبيه إلى التحرز عن أكل الحرام لأنه مفسدةٌ، ولا يريد الشيخ هنا بيان أحكام ما يجوز أكله وما لا يجوز بحسب الواقع، فإن محلّه في كتب الفقه والفتاوى، وأما هنا فالشيخ ينبّه على حفظ هذه الجوارح (الأفواه والبطون) وأنه ينبغي أن لا يصل إليها شيء مما يحرُم أكله. فما استدرك به البلقيني ﷺ



٢٧٨ ـ قوله بعد ذلك: (ورد المغصوبات واجب على الفور، ولا يتقاعد فساد الطعام عن عَفَن الساجة (١) المغصوبة في البناء، إذ لا يجب نزعها مع إمكانه بسبب عَفَنها) (٢).

قال شيخنا: فرقٌ بين (الساجة) و(الطعام)، وهو أنه يلزم من نزع الساجة، إفسادُ ما حولها من البناء، ولا كذلك الطعام.

۲۷۹ - قوله بعد ذلك: (ولم يقدِّم الشرع مسح يُمنى الأذنين على يُسراهما، إذ لا فضل) (٣).

يقال فيه: الأذنان والخدّان يطهُران دفعةً واحدةً، فإن كان أقطعَ، قَدَّم اليمين، كذا نقله الرافعي عن أبي المحاسن الرُّوياني (٤).

٢٨٠ ـ قوله بعد ذلك: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في العقول، ولذلك يُبدأ بها في الانتعال لأنه إكرام لها)<sup>(ه)</sup>.

<sup>=</sup> على الشيخ، وإن كان صحيحاً في حد ذاته، إلا أنه لا يخلو من تكلف وبعد عن مقصد الشيخ ابن عبد السلام، إذ إن ما ذكره البلقيني من إلقاء الزجاج ونحوه في المعدة، هو على فرض وقوعه من الأمور النادرة التي تقع لبعض الناس في بعض الحالات، والنادر لا حكم له.

<sup>(</sup>۱) الساجة: واحدة (الساج) - وقد يقال: الصاج -. والساج: قسم من الشجر يعظُم جداً ويذهب طولاً وعرضاً وله ورق كبير. وقال الزمخشري: الساج خشب أسود رزين لا تكاد الأرض تبليه، والجمع: سيجان. ينظر المصباح المنير ١: ٢٩٣ والمعجم الوسيط ١: ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو صاحب الكتاب المشهور (بحر المذهب). وسبقت ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٣٣٨. وسياق كلام الشيخ ابن عبد السلام هنا في استحباب تقديم اليمين من الأيدي والأرجل في المواضع الشريفة كالطهارات والمصافحات والأكل والشرب والذبح؛ لأن اليُمنى من الأيدي والأرجل أشرف العضوين، فكان من تعظيم =



يقال فيه: فإذا تعارض الخروج من المسجد والانتعال، قَدَّم اليسرى في الخروج ويضعها على ظهر نعله، ثم يُخرج اليمنى فينعلها، ثم يُنعِّل (١) اليسرى).

۲۸۱ ـ قوله بعد ذلك: (والطِّيرة: أن يرى أو يسمع ما يدل على الشر، فيخافه ويَرهبه، وذلك سوء ظنِّ بالله)(۲).

يقال عليه: إنما نُهي عنه زجراً عما كانوا يعتقدونه من تأثيرها من حيث النفع أو دفع الضر، لا أنها من باب سوء الظن بالله، وإلا فقد عَدَل رسول الله عن سلوك وادٍ، ورأى به قبيلته بنو مُحرق (٣).

العبادة وشكر النعم المباحة أن يُستعمل فيها أفضل العضوين. هذا ما قاله الشيخ ابن عبد السلام، ثم قال: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة). وأما تقديم الرِّجُل اليُمنى في الانتعال، فذلك لأن الانتعال بمثابة اللباس للقدم، فهو إكرامٌ لها، ولهذا يُبدأ فيه بالرِّجل اليمنى كما يُبدأ في لباس البدن بالأعضاء اليُمنى. ثم خلعُ النعل بمثابة نزع اللباس عن القدم، فيبدأ فيه بالقدم اليسرى إبقاءً لإكرام القدم اليمنى هنا مرة أخرى بتأخير نزع لباسها إلى ما بعد القدم اليسرى.

<sup>(</sup>۱) كلمة (يُنعّل) هذه، ضبطها الناسخ في المخطوط بتشديد العين، ولم يَضبط التي قبلها. ويجوز في الكلمة ثلاثة أوجه: نَعَل القدمَ يَنْعَلها، أي: أَلبَسها النعل. وأَنْعَلَ يُنْعِل. ونَعَّل يُنعِّل يُنعِّل. ينظر تاج العروس ٣١: ١٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) العبارة الأخيرة من هذه الفقرة، لم تتضح بعض كلماتها في المخطوط، واجتهدت طويلاً حتى بدا لي أنها أقرب ما تُقرأ كما أثبتُها.

وهي تتعلق بقصة مسيره على إلى بدر الكبرى، ففيها أنه على بعد وصوله إلى المنصرف، لمّا استقبل الصفراء ـ وهي قرية بين جبلين ـ سأل عن جبليها، ما أسماؤهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما: (مُسْلِح)، وللآخر: (مُخْرِئ)، وسأل عن أهلهما، فقالوا: بنو النار، وبنو حُراق، بطنان من بني غفار. فكره رسول الله اسم الجبلين، وكره المرور بينهما، فتركهما وعَدل عنهما، وسَلَك ذات اليمين على وادٍ يقال له: (ذَفِرَان). ينظر: السيرة =

٢٨١ ـ قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قَلْمها على المُحرِمين، وترك قَلْمها في عشر ذي الحجة للمُضَحِّين (١).

يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يُضحِّي.

#### \* \* \*

# [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسً]

 $(7)^{(7)}$ : فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسّ  $(7)^{(7)}$ :

(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطِبين (٢). وإلى المخاطبين السائلين والمجيبين)(٤).

النبوية لابن هشام ٣: ١٦١ وتاريخ الطبري ٢: ٢٦ والبداية والنهاية ٣: ٢٦٢.

و (مُخْرِئ) أو (مُخَرِّي) من الخراءة، وهي العذرة. ينظر: معجم البلدان ٥: ٧٢ ووفاء الوفا للسمهودي ٣: ١٣٠٠.

و (مُسْلح) بضم الميم وسكون السين وكسر اللام: بمعنى (مُخرئ) نفسه. ينظر: وفاء الوفا ٣: ١٣٠٠ و١٣٠٠ ومعجم البلدان ٥: ١٢٩ ولسان العرب ١: ٦٤ (مادة خرء) و٢: ٤٨٧ (مادة سلح) والمعجم الوسيط ص ٤٤١.

قال السهيلي في الروض الأنف ٣: ٥٧ في سبب عدول النبي على عن طريق هذين الجبلين: (وليس هذا من باب الطيرة التي نهى عنها رسول الله على ولكن من كراهية الاسم القبيح).

قواعد الأحكام ١: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) ضبط الناسخ كلمة (الحواس) هكذا بفتح الحاء ـ مع وضع حاء صغيرة تحتها للتأكيد على أنها حاء مهملة وليست جيماً حتى لا تشتبه بكلمة (الجواز) ـ ثم ضَبَط السين بوضع شدّة عليها مع كسرةٍ تحتها.

<sup>(</sup>٣) (الخاطِبين) هنا بمعنى (الخطباء) الذين يُلقُون الخُطب، كما سيتضح بعد قليل.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٤٢.



يقال فيه: قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا يحفظ الفاتحة إذا أمكنه ذلك، وكذلك يجب النظر فيه لتعلمها إذا تعين طريقاً، وكذلك يجب النظر في كتب العلم إذا تعين ذلك طريقاً إلى ما لا بدّ منه.

وما ذكره من استحباب النظر إلى الخاطِبين من الخُطب المشروعات، فيه نظر، فالاستحباب يحتاج إلى دليل. وكذلك النظر إلى المخاطبين السائلين والمُجيبين.

٢٨٣ ـ قوله عقب ذلك: (وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونفوذ الإرادة وبديع الحكمة)(١).

يقال فيه: ما ذكره من استحباب النظر إلى المصنوعات للتفكر، إنْ أخذه من قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ [٣٢/ أ] في مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن مَن قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ وَ ١٨٥]، فالنظر فيها بمعنى التفكر والتأمل. وكذلك هو في قوله: ﴿ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١]، أي: تأمّلوا.

745 - 300 التحريم فكاستماع (-100 - 100) كلمات الكفر(7).

قال شيخنا: المختار أنه لا يحرُم استماع كلمات الكفر من أهل الذمة ولا غيرهم من الكافرين.

۲۸۵ ـ قوله بعد ذلك في (حاسة الشمّ): (أما الإيجاب فكإيجاب ما يجب على الحاكم شمّه، أو على الشهود بأمره إياهم) (٣).

يقال فيه: ما ذكره من إيجاب شمّ ما يجب شمّه مما تختلف فيه الخصوم، له طرقٌ: المتعين: القطعُ بأنه لا يجب ولو تعين ذلك طريقاً إلى

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٤٣.

قطع النزاع، لقول النبي ﷺ: (شاهداك، أو يمينُه)(١)، ولم يذكر سوى ذلك، فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل.

٢٨٦ - قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات الحِسان)(٢).

يقال فيه: تقييده (الأجنبيات) بـ (الحِسان)، يقتضي أن غير الحِسان لا يحرُم شمُّ طيبهنَّ. والذي يظهر خلافُه، لأنه داعٍ (٣) محرِّكُ للشهوة، و(ما من ساقطة، إلا ولها لاقطة).

۲۸۷ - قوله بعد ذلك: (ولو شمَّ طيباً لا يملكه، كشمّ الإمام الطيبَ الذي يختص بالمسلمين، إذا لم يتصرف في جِرْمه فلا بأس به. وقد تورّع عنه بعض الأكابر)(٤).

أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز)(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: الرهن ـ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعِي واليمين على المدّعَى عليه ٢: ٨٨٨ (٢٣٨٠) وصحيح مسلم: الإيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار ١: ١٢٣ كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود وفي الحديث قصة.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) يوجد في المخطوط كلمة (إلى) بعد كلمة (داع)، لكن يبدو من رسمها أنها مضروب عليها.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ١: ٤٥ تحت عنوان (ورعه عن شمّ مسك الفَيْء): (قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز من الفيء ذات يوم بعنبرة، وعنده ليث بن أبي رقيّة كاتبه، فأخذها بيده فمسحها، ثم أمر بها فرُفعت حتى تُباع. قال: ثم إنه أمر بها فرُفعت حتى تُباع. قال: ثم إنه أمر يده على أنفه فوَجَد ريحها، فدعا بوضوء فتوضأ، قال ـ أي كاتبه ـ: فقلت له: ما هذا الذي أصبتَ منها حتى تتوضأ؟! قال: عجباً لك يا ليث! وهل يُنتفع منها إلا =

٢٨٨ ـ قوله بعد ذلك: (ومما لا أعدُّه ورعاً، أكلُ طعامٍ حلالٍ محضٍ حَمَله ظالمٌ)(١).

أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالمٌ، إلى (ذي النُّون المصري). وقصته مشهورة (٢).

7٨٩ \_ قوله بعد ذلك في (الذوق): (وكذلك يجب على الحاكم الذوقُ)  $\binom{(9)}{1}$ .

ما ذكره من (وجوب الذوق): المعتدُّ خلافُه، وقد تقدم في الشمّ أيضاً.

## \* \* \*

## [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

٢٩٠ ـ قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق بالأزمان (٤) من الطاعات، في النوع السابع منه:

(وهو موقّت عند بعضهم بـ (شوال، وذي القَعدة، وذي الحجّة "(٥).

<sup>=</sup> بالذي وجدتُ! أتُؤكل أو تُشرب؟! قال: وأتي عمر بن عبد العزيزيوماً بمسك من الفيء فوُضع بين يديه، فوَجَد ريحه فوَضَع يده على أنفه وقال: أخّروه؛ حتى لم يجد له ريحاً.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) جاء في في حلية الأولياء ٩: ٣٤٦ في ترجمة ذي النُّون ﷺ، أن أحد تلامذته قال: حضرتُ ذا النون في الحبس وقد دخل الجِلْوازُ (أي الشرطي) بطعام له، فقام ذو النون فنَفَضَ يدَه، فقيل له: إن أخاك جاء به، فقال: إنه مرَّ على يدّي ظالم.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) الموجود في المخطوط هنا كلمة (بالأماكن) لكن كُتب أمامها بالهامش كلمة (بالأزمان) وعليها علامة: ظ. وكلمة (الأزمان) هي الصواب كما يظهر من سياق الكلام، ولهذا تم إثباتها في المتن أعلاه.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٣٥٠. وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه في هذه المسألة=

يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتاً للإحرام بالحج (١).

إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة) على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتاً للحج عند من يقول به، لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.

٢٩١ ـ قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة: (ولا وقتَ لها، خلافاً لبعض العلماء)(٢).

يقال فيه: يستثنى العاكف بمِنَى للرمي، فإنه لا يصح إحرامه بالعمرة في أيام مِنَى لا شتغاله بالرمي، نُص عليه.

## \* \* \*

# [فصل في تنويع العبادات البدنية]

٢٩٢ - قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:
 [٣٢] بالتوكل فليعزم عليه) (٣).

<sup>=</sup> هكذا: (النوع السابع: الحج، وهو مؤقت عند بعضهم بشوال وذي القعدة وذي الحجة. وعند الشافعي الله المحجة. وعند الشافعي الله المنكورين وعشر ليال من ذي الحجة).

<sup>(</sup>۱) كذا جاءت العبارة في المخطوط. ومراد البلقيني بها: أن إطلاق كون (شهر ذي الحجة) من أشهر الحج - على هذا القول الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام -، معناه: أنه إنما يكون كذلك عند من يجعل (شهر ذي الحجة) بكماله، زمناً للحج. وهو مذهب مالك كله، ولهذا فإن غير مالك، يقيد زمن الحج من هذا الشهر، بعشرٍ منه.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٥٣.

يقال فيه: والأحسن أن يقال: (فلْيتوكل) لنظائره التي ذكرها، وإلا فما الفرق بينه وبين نظائره، حيث قال فيه: (فليعزم)، بخلاف نظائره.

٢٩٣ ـ قوله بعد ذلك: (النوع السادس: إسقاط الحقوق: كالإعتاق في الكفارات، والإبراء من الذنوب، والعفوِ عن الإساءة)(١).

يقال فيه: محل ما ذكره من الإعتاق: الصادرُ من المسلم في الكفارات (٢)، فإن له جهتين:

فمن حيث كونه (إسقاطاً) لِما في الذمة، أشبهُ بأداء الديون. ومن حيث كونه (إعتاقاً) من المسلم، يراه (٣) المسلم عبادة. فلا يأتي ما ذكره الشيخ في إعتاق الكافر عن الكفارات.

وكذا القول في الإبراء، والعفو.

٢٩٤ ـ قوله بعد ذلك: (والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير)(٤).

يقال فيه: محل الجزم بذلك، إذا قلنا: ليس للإمام التعزير إذا عفا

أما إذا قلنا: له التعزير إذا عفا مستحق التعزير، وهو الأصح، فيحتمل ما ذكره الشيخ. ويحتمل أن العفو عن التعزير أفضل من العفو عن حد القذف، لأن الحدّ له ضابط يُرجع إليه، بخلاف التعزير فقد ينتهي إلى حبس طويل

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) يعني: أن ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في اعتبار (الإعتاق) من أنواع إسقاط الحقوق، يتحقق (في الإعتاق الصادر من المسلم في الكفارات)، لأن له جهتين... الخ

<sup>(</sup>٣) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، فقدّرتُها هكذا حسب ما يظهر من رسمها.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٥٤.



ونحوه، لرجوعه إلى رأي الإمام ولا سيّما إن كان مالكياً يرى التعزير بالأشياء الشديدة ولو أتتْ على نفسه.

۲۹۰ ـ قوله بعد ذلك: (والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدرهم)(۱).

يقال فيه: محل ذلك، ما إذا كان المُبرَى (٢) عن الدينار والدرهم واحداً، فإن الدينار أفضل في حقه. فإن اختلَف (٣)، بأن أُبرِئ ملكٌ عظيمٌ عن دينار، وفقيرٌ عن درهم، فإبراء الفقير عن الدرهم أفضل من إبراء الملك العظيم أو الغني عن الدينار. قد مرّ نظير ذلك في تفاوت إثم المسروق ونحوه.

۲۹۲ - قوله بعد ذلك: (وكذلك مسح الخِفاف والعصائب والعمائم والجبائر يُعتبر مما لا تظهر حِكمته، فإن الحَدَث لم يؤثر فيها)(٤).

يقال عليه: لمّا أَنزَلها الشارع منزلة مُبدَلاتها للضرورة والحاجة، قامت مقامها، وهذا ظاهر لا خفاء به.

 $^{\prime}$  ۲۹۷ - قوله بعد ذلك: (وكذلك الوضوء بلَمس النساء، ومسً الفروج) (ه).

أي مما لا تظهر حكمته.

يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه نص (اللمس). المسُّ مظنةٌ

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) أي: المُبرَأ.

<sup>(</sup>٣) أي: اختَلف الشخص الذي كان في ذمته دينار، عن الشخص الذي في ذمته درهم.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٣٥٥ \_ ٣٥٦.

للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله (۱)، فوجب الوضوء لذلك.

۲۹۸ ـ قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة ولا باطنة)(٢).

يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حِكَماً لم يُطْلِع عليها الله عبادَه.

۲۹۹ \_ قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فُعل في وقته المقدّر شرعاً) (٣).
يقال فيه: لا بدّ أن يقول: (ما فُعل في وقته المقدّر له شرعاً أولاً) ليُخرج
(الإعادة).

ثم إنه لم يتعرض لـ (الإعادة) في تقسيمه، وكان [٣٣/أ] من حقه التعرض لذلك.

٣٠٠ ـ قوله بعد ذلك في (الموسّع زمانه): (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسّطها أو يؤخّرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها) (٤٠).

يقال عليه: يَرِد على هذا، لو شَرع في الوقت، ومَدَّ، حتى خرج الوقت، فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.

٣٠١ ـ قوله بعد ذلك: (وأذانُ كل صلاة موقّت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدَّم على وقتها ليتأهّب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات) (٥).

<sup>(</sup>١) لم تنضع هذه الكلمة في المخطوط، فقدّرتُها أن تكون هكذا حسب السياق.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۱: ۳۵٦.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.

يقال فيه: الأولى أن يعلّل لعدم أذان الصبح، بما ذكره رسول الله على في قوله: (لِيَرجِعَ قائمَكم، ويوقِظ نائمَكم)، وقد تَرجم البيهقي على ذلك: (باب ذكر المعاني التي يؤذّن لها بلالٌ بليلٍ)، فذكره (١١).

٣٠٢ - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: يُخيّر المتوضئ بين المرّة والمرّتين والثلاث، وكذلك التخيير في غَسل النجاسات) (٢).

يقال فيه: حقيقة (التخيير): أن يُخيّر الشارعُ المكلفَ من أمور على السواء من غير أن يجب واحدٌ منها بفضيلة في نفسه أو غير ذلك، كما في كفارة اليمين وغيرها.

والشيخ أَخَذ (التخيير) في هذا الفصل بإزاء ما للمكلف أن يفعله، وما له أن ينتقل إلى غيره بمقتضى الأدلة؛ وقد يكون أحد الأمرين أو الأمور أفضل، وقد لا يكون. وأمثلته في هذا الفصل، أكثرها جارٍ على ذلك، وبعضها (تخييرٌ) حقيقة. فتأمل الأمثلة، ورُدَّ كلَّا لِما يناسبه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: الأذان ـ باب الأذان قبل الفجر ۱: ۲۲۶ (۹۹۰) ومسلم (واللفظ له): الصيام ـ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ۲: ۷٦٦ والبيهقي في سننه الكبرى ۱: ۳۸۱ (في الباب نفسه الذي ذكره البلقيني أعلاه).

وكلمة (قائمكم) في قوله ﷺ (لِيَرجِعَ قائمكم) منصوبة، مفعول (يرجع) وهذا الفعل يتعدى بنفسه إلى المفعول، وعليه جاء قول الله تعالى (فإن رَجَعَكَ اللهُ إلى طائفة منهم) الآية. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٧: ٢٠٤ وعمدة القاري ٥: ١٣٠ وأفاد العيني في العمدة ٥: ١٣٤ نقلاً عن الكرماني أنه يجوز فيه أيضاً رفع (قائمكم). ومعنى (ليرجعَ قائمكم) كما قال النووي في شرحه على مسلم: (أنه إنما يؤذِّن بليل ليُعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطاً، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.

٣٠٣ ـ قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (والقصر أفضل، أي من الإتمام. والصوم فيما دون ثلاثة أيام أفضل) (١).

يقال فيه: ما ذكره من أفضلية الصوم فيما دون ثلاثة أيام وفيما بعدها على الأصح، فحكمه فيمن لا يتضرر بالصوم، أما من يتضرر به فالفطر في حقه أفضل.

٣٠٤ ـ قوله بعد ذلك: (فإن جمع التقديم بعرفة أولى، وجَمْع التأخير بمزدلفة أفضل، لأن رسول الله ﷺ فَعَل ذلك) (٢).

يقال فيه: إنما جمع رسول الله على بعرفة تقديماً لأنه كان نازلاً، وإنما جمع بمزدلفة تأخيراً لأنه كان سائراً وقت الأُولى. فهو غير (مسألة الجمع في السفر)، ولا اختصاص لذلك بعرفة ولا بمزدلفة حتى يُستثنى.

٣٠٥ ـ قوله بعد ذلك: (المثال الثامن والعشرون: يُخيِّر من ثبت له فسخُ عقدٍ، بين الفسخ والإمضاء. وفعلُه ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل) (٣).

يقال عليه: ما ادّعاه الشيخ من أن فعل ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل، لا يحتاج إلى دليل.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٥٧. وحديث الجمع بعرفة ومزدلفة: رواه مسلم ٢: ٨٨٨ (باب حجة النبي على) من حديث جابر بن عبد الله الله على وروى أيضاً حديث الجمع بمزدلفة من رواية أسامة بن زيد، وأبي أيوب الأنصاري، وعبد الله بن عمر، الله أجمعين صحيح مسلم ٢: ٩٣٤ (باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة).

وروى البخاري حديث الجمع بعرفة من رواية عبد الله بن عمر الله وروى حديث الجمع بمزدلفة من رواية أسامة بن زيد الله النجمع بين الصلاتين بعرفة). و٢: ٢٠١ (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٦٠.

وكذا ما ذكره في المثال الذي بعده من (أنّ عفو الشفيع أفضل من الأخذ)، المختارُ تفصيلٌ: وهو أنه إن خاف ضرر المشاركة، فالأخذ أفضل، وإلا فالعفو.

٣٠٦ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ اعتبرت المساكن بحال النساء، والنفقاتُ والكسوة (١) بحال [٣٣/ب] الرجال؟ قلنا: المرأة تتعيّر بالمسكن الخسيس الذي لا يناسب حالَها لأنه مشاهَدٌ، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، فكان ضررها بالمسكن الخسيس أعظم)(٢).

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال النساء (٣)، هو الأصح.

ولنا طريقة، أنه تُعتبر حالُ الزوجين.

وما ذكره من اعتبار المسكن بحالها، فيه طريقة أيضاً، أنه تُعتبر بحال الزوجين.

<sup>(</sup>١) في قواعد الأحكام ١: ٣٦٢ (والنفقات والسكني)؟

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ١: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، وهو غريب! وذلك لأن الشيخ ابن عبد السلام لم يذكر في نصه المنقول أعلاه أن الكسوة معتبرة بحال النساء، بل ذَكَر أنها معتبرة بحال الرجال. فالظاهر أنه سَبْقُ لسان من البلقيني، وكأنه أراد أن يقول: (ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال الرجال) ـ وهذا هو الذي يقصده البلقيني كما هو ظاهر من سياق الكلام ـ فسَبَق لسانه أثناء الإملاء فقال: (بحال النساء). والمسألة هي على ما ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، من أن الكسوة معتبرة بحال الرجال، والسكنى معتبرة بحال النساء، ففي أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري ٣: ٤٣٠ في الواجبات المتعلقة بنفقة الزوجة: (الإسكان لها...، فيلزمه لها مسكن لائق بها عادة للضرورة إليه؛ وفارق النفقة والكسوة حيث اعتبر بحال الزوج...).

وقول الشيخ في الكسوة والطعام، أنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، إلى آخره، مُسلَّمٌ في الطعام. وأما الكسوة فمشاهَدٌ (١) كثيراً كالمسكن أو أكثر. ولك أن تُؤوِّل كلام الشيخ.

٣٠٧ ـ قوله بعد ذلك في الذي يجب على الفور: (كزكاة المعشرات عند التنقية والجفاف)(٢).

يقال فيه: زكاة المعشّرات تجب عند بدوّ صلاح الثمر واشتداد الحَبّ، وإنما الذي يتوقف على التنقية والجفاف، وجوبُ الإخراج. وفرقٌ بين (الوجوب) و(وجوب الإخراج).

٣٠٨ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هلّا وجب الحج على الفور؟ قلنا: لكن المقصود منه: ثواب الآخرة، وهو متراخٍ) (٣).

يقال فيه: ما ذكره من الحكمة من وجوب الحج على التراخي، ينتقض بالصوم، فإن المقصود الأعظم منه ثواب الآخرة، وهو على الفور. وينتقض أيضا بالصلاة التي ليس لها إلا وقتٌ واحدٌ كالمغرب.

٣٠٩ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ كرَّرتم الحدِّ إذا تخلل بين السرقتين؟ (ف) قلنا: لمَّا علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أقدَم على الجريمة ثانيا، جدَّدنا عليه الحدِّ إصلاحاً له بالزجر) (٥).

ما ذكره الشيخ من تكرير الحدّ، فيه نظر؛ لأن الحدود يُتبقى عليها ولو

<sup>(</sup>١) كلمة (مشاهَدٌ) هكذا جاءت بالتذكير في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٦٦ وفيه: (قلنا: لا، لأن المقصود منه...).

<sup>(</sup>٤) في قواعد الأحكام ١: ٣٦٨ (فإن قيل: لِم كرّرتم الحدّ إذا تخلل بين الزَّنْيَتَيْن، والقطعَ إذا تخلل بين السرقتين...).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١: ٣٦٨.



لم ينزجر من أُقيمت عليه. والأولى أن يقال: لأن الجريمة الأُولى قد أُخذ موجَبُها، فلو لم يكن في الثانية شيء لكانت لا تُقابَل بها.

٣١٠ ـ قوله بعد ذلك: (وكذلك تدخل (ديات الأطراف) في (دية النفس) إذا فاتت قبل الاندمال؛ لأن الجراحات قد صارت قتلاً. ولو قتله أجنبي لزمه ديةُ نفسه، ووجب ديةُ الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطع الأطراف فقد نصّ الشافعي على التداخل. وفيه إشكال من جهة أن السّراية قد انقطعت بالقتل، فأشبَه ما لو انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابنُ سُريج الشافعيَّ، في ذلك، وهو متجه)<sup>(۱)</sup>.

يقال عليه: بل المتجه ما نَصّ عليه الشافعي ضِّ الله الحال فيهما واحد، لم ينقطع حكم الجراحات الأولى لقيام سببها، بخلاف الاندمال، ولأن الحق المجروح مضمون بالدية على الجارح المذكور فلا يتجدد لجِراحِه ضمانٌ. والصورة: إذا اتحد وَصْفا: الجرح والقتل في العمد والخطأ؛ [٣٤]أ] فإن أخطأ فالأصح لا تدخل.

ويشهد للنص، أن لو تبرع في المرض المخُوف تبرعاً (٢) منجَزاً، ثم سقط من سطح، فإنه يعتبر تبرعه من الثلُّث نظراً إلى السبب الظاهر الذي كان يستمر لولا حصول الحادث. ولو سقط من سطح هناك، حسبت (٣) الديات كلها على الخاطئ، لأنه لم يتَّحد الحال في جاني النفس وجاني الجراحات.

٣١١ ـ قوله بعد ذلك: (وقد أُطلق بعض (٤) أصحاب الشافعي ضَ الله (٥)،

قواعد الأحكام ١: ٣٦٩. (1)

في المخطوط: (وتبرعا)؟ (٢)

لم تتضح الكلمة بالمخطوط. والفقرة الأخيرة هذه غير واضحة. (٣)

في قواعد الأحكام ١: ٣٦٩ (بعض أكابر أصحاب الشافعي)، وأفاد المحققان أن كلمة (٤) (أكابر) ساقطة من بعض النسخ.

وضح الناسخ هنا في هامش المخطوط، المراد بهذا البعض، فقال: (هو ابن= (0)

أنه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه (١). وليس الأمر كما أطلقه، بل الخلاف على أقسام:

الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.

الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.

الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة)(٢).

اختار شيخنا والله الله الله المدركة الخروج من الخلاف إلا إذا قَوِي مُدركه، سواء كان في التحريم والجواز، أو في الاستحباب والإيجاب، أو في غير ذلك. وأما إذا ضعف المُدرَك فلا يُستحب الخروج من الخلاف مطلقاً.

٣١٢ \_ قوله بعد ذلك: (وأما ما يدخله الشرط من العبادات، فالنذر قابل للتعليق على الشرائط مع اختلاف أنواع المنذورات) (٣).

<sup>=</sup> أبي هريرة، أطلقه في تعليقه). انتهى.

وابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي، أحد أئمة الشافعية. تفقه على ابن سُريج وأبي إسحاق المروزي، وروى عنه الداقطني وغيره. وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم. مات ببغداد سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. وصنف (التعليق الكبير على مختصر المزني). قال الإسنوي: وله تعليق آخر في مجلد ضخم، وهما قليلا الوجود. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١: ١٢٧.

<sup>(</sup>۱) كذا في المخطوط: (أنه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه)، وفي قواعد الأحكام ١: ٣٦٩ (أن الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.

يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حدّ قول الشيخ في الفدية (١): (باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوّز.

وقد فرَّق الأصحاب بين (التعليق) و(الشرط)، ومن ثُمَّ قال في (الوسيط): إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلَّقتُ بشرط كذا.

وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و(الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد بـ (إنْ) أو إحدى أخواتها، كـ (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق).

والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ وُجد، على وجه مخصوص، ك (طلّقتُ بشرط كذا).

وأبواب الشريعة أربعة أقسام:

ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.

وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.

وليس هذا موضع بيانها.

وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).

 $^{(7)}$ . قوله بعد ذلك: (ولو شَرَط المُحرم، التحللَ، ففي صحة الشرط خلاف)

يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرماً، فقد أحرمتُ).

٣١٤ ـ قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبين بأصل الشرع)(٣).

<sup>(</sup>١) لم تتضح الكلمة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.

يقال فيه: أراد بالشرط: (الصفة).

ويستثنى من الصلاة، ما لو جَهِل حالَ إمامه، فقال: (إنْ قَصَر، قَصَرتُ، وإلا أتممتُ).

وجاء: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، وصُلِّي على واحدٍ واحدٍ، فإنه يقول: (أصلَّى عليه إن كان مسلماً).

ويستثنى من الصوم، ما إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان، صومَ غدِ إن كان من رمضان.

٣١٥ ـ قوله بعد ذلك: (ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله، لا بوقت وجوبه، كطهارة الصلاة)(١).

يقال فيه: يستثنى من طهارة الصلاة، ما لو وَهَب الماء في الوقت، أو باعه فيه، فإنه يَقضي ما دام الماء باقياً. فقد اعتبرناه بوقت وجوبه.

وكذلك الطهارة التي لا تتقدم على الوقت، في صورة: ما إذا أُخَّر السَّلِسُ والمستحاضةُ [٣٤/ب] حتى جُنَّ، أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة، فإنه تلزم تلك الفريضة على المذهب. فقد اعتبرنا وقت وجوبها لا وقت فعلها، إلا أن هذا لا يقع الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانع الحادث.

#### \* \* \*

## [فصل فيما يفوت من المصالح]

 $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .

يقال فيه: ما ذكره من أن النسيان غالب على الإنسان، ممنوع، بل

قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٥.

النسيان من الأعذار النادرة في نظر العلماء، كما صرّحوا به في تفريعات كثيرة.

فمن نسي الماء في رحله وتيمم، فإنه يَقضِي، لأن النسيان نادر، أو لأنه مقصّر بالنسيان. ولو كان غالباً لم يكن مقصّراً.

وفي بعض النسخ: (والنسيان غالبٌ للإنسان).

 $^{(1)}$  من يجب  $^{(2)}$  من يجب المكانه من الزوجات والآباء والأمهات. . .  $^{(2)}$  لا يقبل التدارك  $^{(3)}$  .

يقال فيه: ما ذكره من الإسكان صحيح، لأنه إمتاعٌ فيسقط بالفوات.

٣١٨ ـ قوله بعد ذلك: (وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده، كالصلاة والزكاة والديون ونفقات الزوجات، وجب تداركه على الفور إن كان واجباً على الفور. وإن كان على التراخي فهو باقي على تراخيه)(٤).

ما ذكره في (الواجب على الفور) أنه يجب قضاؤه على الفور، محلُّه حيث كان عاصياً بالفوات.

<sup>(</sup>۱) معطوف على قوله قبله: (فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهادِ والجمعات... وإسكان...).

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة غير واضحة في المخطوط، ولا توجد أيضاً في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ٥.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٥. وأصل النص فيه هكذا: (فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهاد والجمعات وصلاة الكسوف والرواتب. . وصلاة الجنازة. . . ، وإسكان من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات والرقيق، والإنفاق على الآباء والأمهات والبنين والبنات، سقط وجوبه).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٥.

وما ذكره من أن (قضاء الواجب على التراخي) باقٍ على تراخيه، ينتقض بالحج إذا فسد بالجماع، فإنه قضاء يجب على الفور.

#### \* \* \*

## [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

٣١٩ ـ قوله في فصل في مناسبة العلل لأحكامها:

(إذ كيف يناسِب خروجُ المنيّ من الفرج، أو إيلاجُ أحد الفرجَين في الآخر، أو خروجُ الحيض أو النفاس: لغسل جميع البدن.

وكذلك لا مناسبة بين المس واللمس وخروج الخارج من أحد السبيلين: لإيجاب تطهير الأعضاء الأربعة مع العفو عن النجاسة محل الخروج. ولا للمسح على العمائم والعصائب والجبائر والخِفاف.

وكذلك لا مناسبة لأسباب الحدث الأصغر والأكبر: لإيجاب مسح الوجه واليدين بالتراب، بل ذلك تعبدٌ من رب الأرباب ومالك الرقاب)(١).

يقال فيه: خروج المني مناسب لغَسل جميع البدن، وكان القياس في الحدث الأصغر، تعميم كل البدن، بناء على أن الحدث عمّ جميع البدن، فلما خُفِّف إلى غَسل الأعضاء الأربعة، كان فيها مناسبة من جهة أن للبدن أعالي وأسافل وأواسط، فوجب شيء من أعلاه وهو (الوجه والرأس)، وشيء من أسفل وهو (الرِّجلين)، وشيء من أوسطه وهو (اليدين) (٢٠).

قواعد الأحكام ٢: ٧ - ٨.

<sup>(</sup>۲) قوله (وهو اليدين) وهكذا قبله: (وهو الرِّجلين) كذا وردتا في المخطوط. وظاهر سياق الكلام يقتضي أن يكونا بالرفع أي (وهو اليدان)، (وهو الرِّجلان)، لكن يبدو أنهما جاءا مجرورين بتقدير كلمة (غَسل) قبلهما، أي: (وهو غسل اليدين) وكذلك (وهو غسل الرِّجلين)، والله أعلم.



وقد تقدم الكلام في المسح على العمائم ونحوها، من أنها نُزّلت منزلة مبدلاتها.

وفي اختصاص مسح الوجه واليدين بالتراب مناسبة، من جهة أن الرّجلين ملازمان للتراب غالبا \_ والرأس مستور [٥٣/أ] عنه \_ فلا يناسب مسحهما بالتراب إذا كان يتراكم عليهما فتجتمع الأوساخ، بخلاف الوجه واليدين.

## \* \* \*

## [فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

٠ ٣٢ - قوله بعد ذلك في فصل ما يُتدارك إذا فات:

(الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة، فإن لم يختص وجوبه بالصلاة، ك (السَّتر)، فإنْ كان في قوم يعمّهم العُري، فلا قضاء عليه لِما فيه من المشقة)(١).

يقال فيه: إنما ذَكر (الأركان) توطئة لقوله بعدُ: (فإنْ أمرناه بإتمام الركوع والسجود ولم يَقضِ على الأصح) إلى آخره (٢). وإلا فاختلال الركن مُبطل موجب للقضاء.

وما ذكره في (الستر) من أنه إن كان في قوم يعمّهم العري، فلا قضاء، طريقةٌ.

٣٢١ ـ قوله في الفصل المذكور: (وقال أهل الظاهر وبعض العلماء: مَن تعمَّد ترك الصلاة أو الصيام، لم يلزمه القضاء، لأن القضاء وَرَدَ في

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٩.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۹.

الناسي والنائم، وهما معذوران، وليس المتعمد في معنى المعذور. ولِما قالوه، وجهٌ حسن)، إلى آخره(١).

يقال عليه: ما ذكره عن أهل الظاهر وغيرهم وقوله (٢)، يلزم عليه: أنه إذا أفسد الحج عمداً بالجماع، لا يقضيه؛ هو خلاف الإجماع (٣).

ويَرِد عليه أيضاً، ما رواه أبو هريرة ظليه عن النبي عليه في قوله: (من ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامداً فلْيَقضِ). رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح (٤).

أما ما قاله البلقيني فيما يتعلق بصحة إسناده، فهو كذلك عند بعض العلماء، فقد قال الحاكم بعد تخريجه: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، كما سبق أن ابن خزيمة وابن حبان أخرجاه في صحيحيهما. وقال الدارقطني: (رواته ثقات كلهم).

ولكن بعض الحفاظ الآخُرين ضعَّفوا هذا الحديث، كما قاله البيهقي في سننه الكبرى ٤: ٢١٩ ونَقَل قول أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل: يقول ليس من ذا شيء. (قال=

قواعد الأحكام ٢: ١٠.

<sup>(</sup>Y) لفظ (وقولِه) يبدو أنه إشارة إلى قول الشيخ ابن عبد السلام ـ بعد إيراد قول أهل الظاهر وغيرهم ـ: (ولما قالوه وجه حسن)، فكأن المعنى: أن ما ذكره الشيخ من قول أهل الظاهر وغيرهم، ثم ما ذكره في توجيهه بقولِه (ولما قالوه وجه حسن): كل ذلك يلزم عليه . . . إلخ.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط. ومقتضى السياق أن يقال: (وهو خلاف الإجماع).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود: الصوم ـ باب الصائم يستقيء عامداً ٢: ٣١٠ (٢٣٨٠) من حديث أبي هريرة والله المنظ (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض). ورواه آخرون بألفاظ قريبة، فرواه الترمذي: الصوم ـ باب ما جاء فيمن استقاء عمداً "٢: ٩٨ (٧٢٠) بلفظ (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض)، وابن ماجه: الصيام ـ باب ما جاء في الصائم يقيء ١: ٥٣٥ (١٦٧٦) بلفظ: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء). والدارقطني ٢: ١٨٤ بلفظ: (من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه). وبنحو ذلك أخرجه ابن خزيمة ٣: ٢٢٦ وابن حبان ٨: ٩٨٥ والحاكم ١: ٩٨٥.

وقول الشيخ في تقرير القول المذكور<sup>(۱)</sup>: (أن الصلاة ليست عقوبة من العقوبات حتى يقال: إذا وجبت على المعذور، فوجوبها على هذا <sup>(۲)</sup> أولى، لأن الصلاة إكرام من الله تعالى للعبيد)، إلى قوله: (فلا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أُكرم المعذور بالمجالسة والتقريب، كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب!)<sup>(۳)</sup>.

يقال عليه: ليس هذا من باب الإكرام للمتعمِّد التركَ<sup>(٤)</sup>، بل هذا من باب استيفاء ما في ذمته من العبادة، وهو مَلُومٌ بالترك. ونظيره: إيجاب جزاء الصيد على المتعمِّد مع قوله تعالى: ﴿وَبَالَ أَمْرِوِّـهُ لَالمائدة: ٩٥]، وقد تقدم نظير هذا في الكفارات.

#### # # #

الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ) كما في نصب الراية ٢: ٤٤٨. وقال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. . وقال محمد (يعني البخاري): لا أراه محفوظاً). ثم قال الترمذي: (وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عن ولا يصح إسناده). ونقل العيني في عمدة القاري ١١: ٣٥ عن ابن بطال: (تفرد به عيسى (أي عيسى بن يونس أحد رواته)، وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه، ووهم عندهم فيه). وينظر نصب الراية ٢: ٤٤٨ وفتح الباري ٤: ١٧٥ وعمدة القاري ١١: ٣٥.

ومع ضعف الحديث عند هؤلاء، فقد اتفق أهل العلم على العمل به كما قاله الترمذي. وقال العيني في عمدة القاري ٢١: ٣٦ (وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطر).

<sup>(</sup>١) وهو عدم وجوب قضاء الصلاة على من يتعمَّد تركها.

<sup>(</sup>٢) أي: على هذا المتعمّد. والذي في قواعد الأحكام ٢: ١٠: (فوجوبها على غيره أولى).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (الإكرام المتعمد الترك). والصواب ما تم إثباته أعلاه.

## [فصل في بيان تخفيفات الشرع]

٣٢٢ ـ قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:

(وهي أنواع، منها: (تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجُمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات)(١).

يقال فيه: إسقاط الجُمعات والصوم ممكن.

وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!

#### \* \* \*

## [فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

٣٢٣ \_ قوله في الفصل المعقود للمشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية:

(المشاق ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السَّبَرات)(٢).

يُنبّه فيه على أن (السَّبَرات) بفتح السين المهملة والباء الموحّدة، هي جمع (سَبْرة) بفتح وسكون الباء، مثل (تَمْرة، وتَمَرات). والسَّبْرة: شدة البرد<sup>(٣)</sup>.

قواعد الأحكام ٢: ١٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٣. وجاءت كلمة (السَّبَرات) مضبوطة في المخطوط بفتح السين والباء.

<sup>(</sup>٣) ينظر فيض القدير ٣: ٣٠٧ وفُسِّرت بشدة البرد في الصباح، ففي المصباح المنير ١: ٢٦٣ (السبْرة: الضحوة الباردة). وفي تاج العروس ١١: ٤٨٩ (والسَّبرة...: الغداة الباردة. وقيل: هي ما بين السحر إلى الصباح. وقيل ما بين غدوة إلى طلوع الشمس. ج: سَبرات...).

ومقصود الشيخ اتباع لفظ الحديث، فإنه ورد في الحديث ذكر (إسباغ الوضوء في السَّبَرات)(١).

٣٢٤ ـ قوله فيه أيضاً في أثناء النوع الثالث: مشاق واقعة [٣٥/ب] بين هاتين المشقتين، أعني: المشقة العظيمة التي مثَّلها بالخوف على النفوس والأطراف؛ والمشقة الخفيفة التي مَثَّلها بأدنى وجع في أصبع:

(وقد تتوسّط مشاقٌ بين الرتبتين بحيث لا تدنُو من إحداهما، فقد يُتوقف فيها، وقد يُرجح بعضها بأمر خارج عنها، وذلك كابتلاع الريق في الصوم، وابتلاع غبار الطريق)، إلى آخره (٢).

يقال فيه: الذي يظهر أن ابتلاع الريق من المشاق التي لا تنفك العبادة عنها.

٣٢٥ ـ قوله بعد ذلك: (ولا تختص المشاق بالعبادات، بل تجري في المعاملات، مثاله: الغرر في البيوع، وهو أيضاً ثلاثة أقسام:

أحدها: يعسر اجتنابه، كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشوره، فيُعفى عنه.

القسم الثاني: ما لا يعسر اجتنابه، فلا يُعفى عنه.

القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتين، وفيه اختلاف)، إلى آخره (٣).

يقال فيه: أهمَل قسماً رابعاً، وهو ما يتعذر اجتنابه، كرؤية أُسِّ الجدار

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۲: ۱۳۵ من حديث جُبير بن مطعم قال: قال النبي على الأقدام إلى الجمعات كفارات للذنوب، وإسباغ الوضوء في السَّبَرات، وانتظارُ الصلاة بعد الصلوات، ورواه أيضاً من أحاديث صحابة آخرين، وفي أسانيده كلها كلامٌ. ينظر مجمع الزوائد ۱: ۹۱ و۲۳۷ و۲: ۳۲ و۷: ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٥ ـ ١٦.

وأصل الشجرة وما جرى مجراهما، فيُعفى عنه قطعاً، ولكنه يوجد العفو عنه ـ من العفو عما يعسر اجتنابه ـ من باب أولى.

٣٢٦ ـ قوله: (فأما الصلاة، فيَنتَقل فيها القائم إلى القعود، بالمرض الذي يشوِّش عليه)، إلى قوله: (واشتُرط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذرٌ أشتُّ من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، لأن الاضطجاع منافي لتعظيم العبادات ولاسيما والمصلّي مناج لربه، وقد قال ﷺ: (أنا جليس من ذكرني)(١).

يقال عليه: ما ذكره من أنه يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع، عذرً أشقُّ من عذر الانتقال من القيام إلى القعود، ممنوع، لأن رسول الله ﷺ: (صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ)(٢).

فمن عجز عن القعود لصداع برأسه، لا يشترط أن يكون ذلك في حقه أشقَّ من كَسْر الرِّجل المانع من القيام، بل لو كان الصداع المانع من القيام، باز له أن يَنتقل إلى الاضطجاع.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۱٦. وحديث (أنا جليس من ذكرني) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (واللفظ له) ١: ١٠٨ و٧: ٧٧ وأحمد بن حنبل في الزهد ص ٦٨ والبيهقي في شعب الإيمان ١: ٤٥١ عن كعب الأحبار قال: قال موسى ﷺ: أي ربِّ أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيدٌ فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني . . . الحديث وطرقه ضعيفة كما في أسنى المطالب لمحمد بن درويش البيروتي ص ٩٢ . ويشهد له حديث أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال الله ﷺ: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه . أورده البخاري معلّقاً ٢: ٢٧٣٦ ورواه أحمد ٢: ٢٥١ و٢: ٥٤٥ وابن ماجه ٢: ٢٤٦١ (٣٧٩٢) وينظر تغليق التعليق ٥: ٣٦٢

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: أبواب تقصير الصلاة ـ باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب ١: ٣٧٦ (٢٠٦٦) من حديث عمران بن حصين الله .



وقوله: (لأن الاضطجاع منافٍ لتعظيم العبادات).

قلت: لكنه بإذن الشرع ليس بمنافٍ.

قوله: (وقد قال الله ﷺ: (أنا جليس من ذكرني).

قلنا: وقد قال الله على يمدح عباده: ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١]. ولولا الإذنُ لَمَا كان لنا أن نفعل ذلك.

٣٢٧ ـ قوله بعد ذلك: (وأما [٣٦/١] الصوم فالأعذار فيه خفيفة، كالسفر، والمرض الذي يشُقّ الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر)(١).

يقال عليه: مفسدة (٢) المرض بأن يشُق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر: ما بَيَّن (٣)؛ لكن على ما سيذكره في ضوابط مشاق العبادات، من أنّ مشقة كل عبادة تُضبط بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة. وسيأتي ما فيه.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٦.

<sup>(</sup>Y) كلمة (مفسدة) هكذا جاءت في المخطوط. والذي يظهر أنها سهو قلم، والصواب أن تكون هي كلمة (مشقة) بدلاً من (مفسدة)، إذ كلامُ الشيخ ابن عبد السلام هنا: عن المشاق، لا عن المفاسد. والذي يؤكِّد هذا ما قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ٢٠: (وأما المرض المبيح للفطر، فينبغي أن تُعتبر مشقته بمشقة الصيام في السفر).

<sup>(</sup>٣) أي: أن مشقة المرض هذه في حق الصائم، لم يبيّن الشيخ ابن عبد السلام معيارها الذي يُعرف به أنها متى تكون مثل مشقة السفر حتى يُباح بها الفطر للمريض. لكنها يمكن أن تُقدر بناء على ما يذكره عموماً في ضوابط مشاق العبادات من أن مشقة كل عبادة تُضبط بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة.

ثم إنه لا يعتبر في الفطر بالسفر وجودُ المشقة، حتى يعتبر المرض<sup>(۱)</sup> بها، ولكن السفر لمّا كان مظِنةً لمشقةٍ، طُرد الباب فيه طرداً واحداً.

والأصح في المرض المبيح للفطر ما ذكره الأصحاب في المرض المبيح للتيمم.

٣٢٨ \_ قوله بعد ذلك: (ويدل على إباحة التيمم): يريد: التيمم في صورٍ ذكرها، وهي أن يقال:

(الشَّين إذا كان في عضو باطن لم يكن عذراً، وإن كان في ظاهر ففيه خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذار، فنقول: جَوِّز الشافعي عَلَيْهُ فيها التيمم بمشاق خفيفة دون هذه المشاق، أحدها(٢): إذا بيع الماء منه بأكثر من ثمن المثل، بشيء حقير يسير، فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر الغبن بدانتي دون ضرر المشقة بظهور الشَّين وإبطاء البُرء وشدة الضَّنَى)(٣).

يقال عليه: لما كان ضرر الغَبْن بدانق يعم المكلفين، اعتبر كون غيره: من المشاق الخاصة، كظهور الشَّين؛ لأن الشارع إنما يخاطب العموم بالأمر الذي لا يشُق أصلاً، لعموم ضرره لو وقع. وكذا القول في باقي الصور.

<sup>(</sup>۱) يظهر من رسم هذه الكلمة في المخطوط أنها: (الغرض)؟. لكن الذي يبدو من السياق أن تكون هي كلمة (مرض)، لأن التقابل هنا بين (المرض) و(السفر)، وهذا ما تُقوِّيه عبارة الشيخ ابن عبد السلام التي نُقلت في الهامش قبل قليل، في مشقة المرض المبيحة للفطر.

<sup>(</sup>٢) كلمة (أحدها) مصوّبة من قواعد الأحكام ٢: ١٧ وقد جاءت في المخطوط على صورة: (لا حد لها)

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧. هذا النص بكامله غير واضح، وعبارة الشيخ ابن عبد السلام التي جاءت في قواعد الأحكام، هي أنه ذكر أن التيمم جوّزه الشافعي كلله تارة بأعذار خفيفة، ومنعه تارة بأعذار أثقل منها. ثم ذكر الشيخ أربع رُتب من الأعذار عند الشافعي المبيحة للتيمم، فقال في (الرتبة الرابعة): (خوف الشَّين، إن كان باطناً لم=



٣٢٩ ـ قوله بعد ذلك: (ونظير هذا التشديد (١) ما ذكره الشافعي ومالك في أن التحلل من الحج مختص بحصر العدوّ، وقد خُولفا في ذلك، لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالأعذار)(١).

يقال فيه: لقائل أن يقول محتجاً لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى: أن الآية نزلت في حصر الأعداء، والأصل بقاء العبادة: على (٣) أنه لا يجوز الخروج منها. وجوازُ التحلل بحصر الأعذار (٤) يحتاج إلى دليل. وليس هذا من باب قصر العامّ على سببه، بل من باب الاحتياط للعبادات.

٣٣٠ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إن قوله: ﴿ فَإِنَّ أُخْصِرَ مُ هُ البقرة: ٩٦] الآية، نزلت في الحديبية، ولم يكن إحصارَ عذرٍ، وإنما كان إحصارَ عدوِّ. قلنا: إذا دلّت على إحصار العذر كانت دلالتها على إحصار الأعداء أولى،

<sup>=</sup> يكن عذراً، وإن كان ظاهراً ففيه خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذار كلها (أي المذكورة في الرتب الأربع) كما ذكرناه في إباحة الفطر في الصوم...، ويدل على ذلك صورٌ جَوّز الشافعي فيها التيمم بمشاقّ خفيفة دون هذه المشاقّ: أحدها: إذا بيع الماء منه بأكثر من ثمن المثل، بشيء حقير يسير، فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر الغبن بدانق دون ضرر المشقة بظهور الشّين وإبطاء البُرء وشدة الضّنى). انتهى النص من قواعد الأحكام ٢: ١٧.

<sup>(</sup>١) أي: (في باب التيمم) كما قواعد الأحكام ٢: ١٨.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٨.

<sup>(</sup>٣) أي: يُحتج لمالك والشافعي على أنه لا يجوز الخروج من النسك إلا بعذر الإحصار بالعدو، بالعدو، لأن الأصل بقاء العبادة، والآية نزلت في سبب خاص وهو الإحصار بالعدو، فلا يصح تعميمها على باقى الأعذار الأخرى.

<sup>(</sup>٤) كلمة (الأعذار) جاءت في المخطوط بلفظ: (الأعداء)، والظاهر أنها خطأ، والصواب كلمة (الأعذار). والمعنى: أن الآية نزلت في التحلل بحصر الأعداء، وهو عذر خاص، فتعميم الآية على جواز التحلل بجميع الأعذار الأخرى سوى حصر الأعداء \_ كما يريده الشيخ ابن عبد السلام \_ يحتاج إلى دليل . . .

فنزلت لتدلّ على إحصار العذر بمنطوقها، وعلى إحصار العدو بمفهومها، فتناولت الأمرين جميعاً)(١).

يقال عليه: محل ما ذكره، إذا قلنا: إن الإحصار موضوع لحصر الأعذار. أما إذا قلنا: إنه موضوع لحصر الأعذار وحصر الأعداء، فالآية دالة على إحصار العدوّ بمنطوقها، وهذا أرجح، لأن الحصر بالأعداء محلّ السبب، فلا بدّ أن تتناوله الآية بمنطوقها، إذ محلّ السبب داخلٌ اتفاقاً.

٣٣١ ـ قوله بعد ذلك: (والذي ذَكَر مالك والشافعي، لا نظير له في الشريعة السمحة، الذي (٢) قال الله تعالى فيها: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (٣) [الحج: ٧٨]).

يقال عليه: لو كان الحصر [٣٦/ب] بالأعذار معتبراً، لَما قال عَلَيْهُ لَضُباعة: (واشترطي أن مَحِلِّي حيث حبَستَني) (٤)، إذ لو كان معتبراً ما احتيج إلى اشتراطه.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ٢: ١٨. وقوله: (قلنا: إذا دلّت على إحصار العذر...) إلى قوله: (وعلى إحصار العدو بمفهومها) هذه العبارة هكذا جاءت في المخطوط، ولكن نصها في قواعد الأحكام ٢: ١٨ بعكسها تماماً وهي: (قلنا: إذا دلّت على إحصار العدوّ، كانت دلالتها على إحصار العدر أولى، فنزلت لتدلّ على إحصار العدوّ بمنطوقها، وعلى إحصار العدر بمفهومها) ويظهر من تعليق البلقيني أن صواب العبارة هي كما جاءت في قواعد الأحكام. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط: (الذي). وفي قواعد الأحكام ٢: ١٩: (التي).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: النكاح \_ باب الأكفاء في الدين ■: ١٩٧٥ (٤٨٠١) وصحيح مسلم: الحج \_ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ٢: ٨٦٧ كلاهما من حديث عائشة رضي اللفظ لمسلم.

فإن قيل: فائدة اشتراطه عدم وجوب الهدي. قلنا: لو كان كذلك، لبَيَّنه

فإن قيل: الآية دلّت على وجوب الهدي على المُحصَر، فلم يُحتج إلى بيان. قلنا: ليس في الآية ولا في الحديث ما يدل على سقوط الهدي بالشرط.

٣٣٢ ـ قوله بعد ذلك في ضبط الطلب في التيممم: (قالوا: بل يطلبه من مكانٍ لو استغاث منه برفقته، لَأَغاثُوه، مع ما هم عليه من أشغالهم)(١).

يقال فيه: هذا طريق الإمام، والغزالي، وهي خلاف نصه في البويطي.

٣٣٣ - قوله بعد ذلك: (والأولى في ضوابط مشاق العبادات، أن تُضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت مثلَها أو أزيد، تبتت الرخصة بينهما، ولن يُعلم التماثل إلا بالزيادة، إذ ليس في قدرة البشر، الوقوفُ على تساوي المشاق)، إلى أن قال: (مثال ذلك: أن التأذي بالقمل مبيحٌ للحلق في حق الناسك، فينبغي أن يُعتبر تأذّيه بالأمراض بمثل مشقة القمل) (٢).

يقال فيه: حاصل ما ذكره، أنه إذا كان هناك مشقةٌ معتبرة بنصِّ من الشارع، فيُعتبر غيرها من المشاقّ بها؛ فإن ساواها أو زاد عليها، اعتُبر، وإن كان دونها فلا.

ورده شيخنا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ يَقْتَضِي اعْتَبَار مَطْلُقَ الأَذَى لَا بَقَيْدَ كُونُهُ مِثْلُ أَذَى الْقَمْلُ؛ فَلُو كَانَ دُونُهُ اعْتُبُر، لَظَاهِرِ الآية.

قواعد الأحكام ٢: ١٩.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٠.



٣٣٤ ـ قوله بعد ذلك: (ومنها التأذي بالرياح الباردة في الليلة المُظلمة)(١).

يقال فيه: قيد (المُظلمة) غير معتبر، ولا فرق بين الظُّلمة وغيرها فيما ذكره.

٣٣٥ ـ قوله بعد ذلك: (ولا يُنهَى الحاكمُ الغضبانُ عن الحكم بما هو معلوم له، إذ لا حاجة به إلى النظر فيه.

مثاله: أن يدّعي إنسان على إنسان بدرهم معلوم، فينكره، فلا يُكره للحاكم الحكمُ بينهما مع غضبه، إذ لا يحتاج الحاكم في هذه المسألة إلى نظر واعتبار)(٢).

قال شيخنا<sup>(٣)</sup>: فيما ذكره الشيخ نظر، والأقرب كراهة الحكم في حال الغضب مطلقاً، لأنه قد يؤدّيه الغضب فيما هو معلوم له، أن يَحكم على غير المحكوم عليه. والشيخ أَخَذ في ذلك النظر الاجتهادي فقال ما قال. ونحن نقول: المعتبر كون الغضب مظِنة لعدم الضبط مطلقاً.

٣٣٦ ـ قوله بعد ذلك: (لو أُسلَم في شيء وَصَفه بصفات، لكل واحدِ منها (١٤) رُتبٌ عالية ورُتبٌ دانية ومتوسطة، فإنه يُحمل على أدناهن.

فهلًا قلتم بالحمل ههنا على أدنى رُتب المشاقّ لعُسر ضبط رُتب [٣٧] المشاق الزائدة على أدناهنّ.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢١.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) أي: البلقيني. وكلمة (الشيخ) في الجملة التالية: يراد به: الشيخ ابن عبد السلام.

<sup>(</sup>٤) أشار الناسخ إلى اختلاف نسخ الكتاب في كلمة (منها)، فوضع عليها علامة (٢) ثم كتب أمامها في هامش المخطوط: (منهن) مع وضع العلامة نفسها (٢).

قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه المشاق مع خفّتها)(١).

يقال عليه: الأولى أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفسها شاقة، لا شتقاقها من الكلفة، فلو اعتبرت أدنى المشاق، تعطّلت التكاليف... (٢) يعكر على الأصل بالبطلان.

#### \* \* \*

## [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

٣٣٧ - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:

(وإن شَكَّ، أَطَلَّق واحدةً أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيُطلِّق طلقةً على نفي الطلقة الثانية (٢)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلّقتها (٤) فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (٥).

ما ذكره الشيخ لا يتعيّن طريقاً في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقاً آخر، وهو أن يُراجع.

فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلِّل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلِّق بكلمة الثلاث.

٣٣٨ - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢١ والنص المنقول هنا مختصر.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمات لم تتضح في المخطوط، ويظهر من صورتها أنها: (قيد المقاصد سؤال)؟

<sup>(</sup>٣) في قواعد الأحكام ٢: ٢٤ (فلْيطلِّق طلقة معلَّقة على نفي الطلقة الثانية).

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ (أكن) من كلام الشيخ ابن عبد السلام في المخطوط، فتمت زيادته من أصل كلامه في قواعد الأحكام ٢: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤.

أحدها: أن من نسي صلاةً من خمس لا يَعرف عينَها، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطاً لتحصيل مصلحة الواجب)(١)، إلى غير ذلك من الأمثلة.

يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، فيه نظر؛ لأنه ليس له إلا جهة واحدة وهو الإيجاب.

وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب، وليس له جهة إلا الإيجاب، إلا ما سننبه عليه (٢).

٣٣٩ ـ قوله بعد ذلك: (وكذلك لو تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، فإنا نغسله ونكفّنه) (٣).

لكن البلقيني يرى أن هذه الأمثلة لم تجتمع فيها جهتا الإيجاب والندب، حتى يقال بالاحتياط بحملها على الإيجاب، بل ليس فيها إلا جهة واحدة وهي الإيجاب فقط، فلا يصح التمثيل بها لما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب.

وقول البلقيني: (وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب، وليس له جهة إلا الإيجاب. . .) هو لمزيد التأكيد على عدم وجود جهتي الإيجاب والندب في هذه الأمثلة، وأنه لا توجد فيها إلا جهة الإيجاب. فكلمة (ما) في هذه الجملة هي حرف نفى وليست موصولة.

<sup>(</sup>۱) نص هذا المثال لم يأت هكذا في قواعد الأحكام ۲: ۲٥ بل فيه: (أن من نسي صلاة من خمس لا يَعرف عينَها، فإنه يلزمه الخمس، ليَتوسَّل بالأربع إلى تحصيل الواجبة). أما جملة (فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطاً لتحصيل مصلحة الواجب) فقد جاءت في كلام الشيخ ابن عبد السلام في (المثال الثاني) بعد المثال المذكور أعلاه، وهو: (أن من نسي ركوعاً أو سجوداً أو ركناً من أركان الصلاة، ولم يَعرف محلَّه، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطاً لتحصيل مصلحة الواجب...).

<sup>(</sup>٢) توضيح مراد البلقيني من هذا التعليق، أن الشيخ ابن عبد السلام، إنما ذكر هذه الأمثلة (التي يعقب عليها البلقيني) لبيان أنه إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب، فالاحتياط حملها على الإيجاب. فمَثَّل الشيخ لذلك بمثال من نسي صلاةً من خمس...، وغيرها من الأمثلة. ينظر قواعد الأحكام ٢: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٦.



يقال عليه: هذا مطابق للقاعدة التي ذكرها، فإن المصلحة فيه دائرةٌ بين الإيجاب والندب.

" ٣٤ - قوله بعد ذلك في المثال الخامس: (أن من لزمتْه زكاةٌ من زكاتَيْن لا يَعرف عينَها، مثل أن لزمتْه زكاةٌ لا يدري، أبقرةٌ هي، أمْ بعيرٌ، أمْ دينارٌ، أمْ درهمٌ، أمْ حنطةٌ، أمْ شعيرٌ؛ فإنه يأتي بالزكاتين ليَخرج عما وجب عليه. وفي هذا نظر، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما، بخلاف نسيان صلاةٍ من خمسٍ، فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب)(١).

يقال عليه: ما استشكله الشيخ من وجوب الزكاتين، إن كانت صورة المسألة: أن يكون عنده نصابان من الصنفين، أُخرَج عن أحدهما ثم نسي عينه، فهي مسألة (صلاةٍ من خمسٍ)، لأن الأصل في كل واحدةٍ من الزكاتين، الوجوبُ.

وإن كانت الصورة: أن عنده نصاب<sup>(۲)</sup> من صنفٍ وجبت فيه الزكاة، ثم تلف بعد التمكن، ولم يَعلم أكان حنطةً أم شعيراً مثلاً، فإنه يلزمه الزكاتان، لأنه لا طريق إلى براءة ذمته إلا بذلك. وهذا كمن نسي صلاةً من خمسٍ جُنّ في ثلاثٍ منها، أو حاضت فيها<sup>(۳)</sup>، ولم يعلم عين الصلوات التي وقع فيها الجنون أو الحيض، من غيرها؛ فإنه يلزمه الخمسُ وإن كان الأصل عدم الوجوب في صلوات منها، لأنه لا طريق إلى براءة الذمة إلا بذلك.

# ٣٤١ - قوله في المثال السابع: (إذا شَكَّت المرأة، هل الواجب عليها

قواعد الأحكام ٢: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط: (نصاب) بالرفع. والظاهر أن يكون (نصاباً) بالنصب لأنه اسم (أن) مؤخر.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (حاضت منها)، لكن مقتضى السياق ما تم إثباته.

عدّة وفاةٍ أو عدّة طلاق، فإنه يلزمها الإتيان بالعدّتين لتخرُج عما عليها بيقين)(١).

[٣٧/ب] يقال عليه: صوابه: يلزمها الإتيان بأطول العدّتين، يعني: إنْ كانت عدّةُ الوفاة أطولَ من عدّة الطلاق فهي الواجبة، وإلا فالأقراء هي الواجبة، والصورة أنه ليس هناك حملٌ.

٣٤٢ \_ قوله في المثال الثامن: (إذا مات زوج الأَمة وسيدها، وشَكَّتْ في السابق منهما، فإنه يلزمها الاستبراء وعدّة الوفاة، لتبرأ بيقين (٢).

يقال عليه: مسألة (ما إذا مات زوج الأمة وسيدها)، طويلة الذيل. وصورتها: أن يكون بين المدّتين أكثر من شهرين وخمس ليالٍ، أو حصل التحلل.

والشيخ أحال الكلام على موضعها، فليُنظر منه.

.(")...)\_ ٣٤٣

ما ذكره من قضاء يومين بستة أيام؛ كذا ذكره الأصحاب أو أكثرهم.

قواعد الأحكام ٢: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) بياض في المخطوط قدر نصف سطر. وكأنه انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو هكذا:

<sup>(</sup>المثال الحادي عشر: يجب على المستحاضة صومُ شهر رمضان مع صومِ شهرِ آخر، وقضاءُ يومين بستة أيام من ثمانية عشر يوماً، لتبرأ عما عليها بيقين. وهذا مشكل من جهة أن الشافعي عَلَيْهُ قَدَّر لها أكثرَ الحيض وأقلَّ الطُّهر، وذلك في غاية الندور، وردَّ المعتادة إلى العادة من غير زيادة، مع جواز أن يكون حيضها قد صار إلى خمسة عشر. فأيُّ فرق بين ردّ المعتادة إلى العادة من غير زيادة بناءً على أن الأصل عدم تغير العادة، وبين ردّ هذه إلى غالب العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقل الطهر). قواعد الأحكام ٢٠ . ٢٧.

واستدرك عليهم الدارمي(١)، بما أشار إليه صاحب (الروضة) وبيّنه في (شرح المهذب)(٢)، بأنه يمكن قضاء يومين فصاعداً، إلى آخر السابع بزيادة يوم واحد على الضِّعف.

وضابطه أن تَعرف ما عليها من صوم، فتصوم يوماً وتفطر يوماً إلى أن تستوفيه، ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوماً من أول صيامها، فتصوم يوماً وتفطر يوماً قدر ما صامت وأفطرت من أول المدّة، وتصوم يوماً آخر فيما بين آخِر فطرها بعد صيامها الأول والسادس عشر منه، وإذا كان عليها يوماً (٣) فتأتي بخمسة. وأقل مدة يحصل فيها هذه الخمسة، تسعة عشر يوماً، وليس هذا موضع بسطه. وقد ذَكر هذا صاحب (الحاوي الصغير)(٤) أيضاً.

وجواب ما ذكره الشيخ من الإشكال(٥)، أن العادة إنما لم يُنظر لغالبها

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الواحد بن محمد، أبو الفرج، الدارمي البغدادي، نزيل دمشق. كان إماماً بارعاً مدققاً حادٌ الذهن. قال الخطيب: هو أحد الفقهاء موصوف بالذكاء وحسن الفقه والحساب والكلام في دقائق المسائل، وله شعر حسن. له كتاب (الاستذكار) وقف عليه ابن الصلاح وأثنى عليه ثناء بليغاً لما فيه من الفرائد والفوائد والغرائب والعجائب مع الإيجاز والاختصار. مولده سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، وتوفى كَلْلهُ بدمشق سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وقيل: سنة تسع وأربعين وأربعمائة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١: ٢٣٤.

ينظر المجموع ٢: ٤٣٥ وما بعده، وروضة الطالبين ١: ١٥٩. (Y)

كذا في المخطوط. ومقتضى قواعد العربية أن يقال: (وإذا كان عليها يوم). **(**T)

هو عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني، نجم الدين، صاحب (الحاوي (٤) الصغير) وغيره. قال ابن السبكي: كان أحد الأئمة الأعلام له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار. توفي كلُّهُ، سنة خمس وستين وستمائة. طبقات الشافعية لابن السبكي ٨: ٢٧٧ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢: ١٣٧

وهو ما تقدم نقله في الهامش السابق. (0)

في حق المتحيرة، لجواز أن يكون حيضُها جاوز بخلاف العادات لها، لتبرَأ ذمتُها بيقين، والحمل على غالب العادات لا يُحتمل به ذلك. (...)(١).

٣٤٤ \_ قوله: (درءاً لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي)(٢).

ولك أن تُؤوِّل كلام الشيخ على التقابل، أي: دفعاً لتقابل الزائد بالأصلي. هـ ٣٤٥ (... (٣)).

<sup>(</sup>١) بياض في المخطوط قدر سطر تقريباً.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ٢٨ وقد وقع في المخطوط اضطراب في هذه الكلمة، فقد جاءت في صلب الكلام هكذا:

<sup>(</sup>قوله: درءاً لمفسدة أخذ الأصلي بالزائد. قوله: درأ الأصلي بالزائد) هكذا في صلب الكلام في المتن. ثم كتب الناسخ في الهامش ما صورته: (أخذ بالزائد الأصلي)؟ وبسبب هذا الاضطراب وعدم وضوح المراد، اختير إثبات ما في المطبوع من (قواعد الأحكام) كما هو أعلاه.

وهذه الكلمة جاءت أصلاً ضمن قول الشيخ ابن عبد السلام: (إذا قَطَع رجلٌ أو امرأةٌ ذَكَرَ خنثى مشكلٍ وشَفْرَيه وأُنثيَيْه، فإنا لا نوجب القصاص على واحد منهما درءاً لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي).

٢) بياض في المخطوط قدر نصف سطر. وكأنه انطمس منه كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو حسب ما يظهر من السياق، يتعلق بقول الشيخ: (فإن قيل: الصلاة مع الحيض حرام، ومع الطُّهر واجبة، فلِم قدِّمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض؟ قلنا: لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تُهمل المصالح الحاصلة من أركان الصلاة وسائر شرائطها بفوات شرط واحد، فإن مصالح الصلاة خطيرة عظيمة لا تُدانيها مصلحة الطهر من الحيض، لأن الطُّهر منه كالتتمة والتكملة لمقاصد الصلاة، ولا تُقدّم التتمات والتكملات على مقاصد الصلوات...، كيف وكلُّ ركن من أركان الصلاة وشرطٌ من شروطها، مقصودٌ مهم، لا يسقط ميسورُه بمعسوره، ولذلك يصلي من لا يجد ماء ولا تراباً ولا شترة، ولا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود على حسب حاله). قواعد الأحكام ٢: ٢٩.

إنما يحسن هذا الجواب: أن لو كانت الأركان وسائر الشرائط معتبرةً مع فقدان ذلك الشرط، كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة، ومن لا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أما إذا كانت الأركان وسائر الشرائط لا يُعتبر شيء منها مع فقدان ذلك الشرط، كما في الطُّهر من الحيضة، فلا يحسن ذلك.

والأحسن في الجواب أن يقال: إنما قدّمنا الاحتياط، لتحصيل مصلحة العبادة، والشكُّ في الشرط لا ينافي ما ذكرناه من الاحتياط. وأما درء مفسدة الحيض فلا يمكن إعمالها بالنسبة إلى العبادات، وإنما يُعمل بها في الوَطْي ونحوه، إذ لا يتعلق بالذمة، بخلاف العبادة.

فإن قيل: العبادة لَمْ يتحقق وجوبها؟ قلنا: ولَمْ يتحقق سقوطها، فاحتطنا لذلك.

737 \_ ((1)).

[٣٨] ما ذكره في غير الأزواج مسلَّم. وما ذكره في الأزواج

<sup>(</sup>۱) بياض أيضاً في المخطوط قدر سطر. والساقط منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو قوله:

<sup>(</sup>المثال الحادي عشر: الشهادة بحصر الورثة، ولها حالان:

إحداهما: أن تكون احتياطاً لِما تحقق وجوده كالآباء والأمهات والأجداد والجدّات. فإذا أقام الوارث بينة بأن الميت أخوه من أبويه، لم ندفع إليه شيئاً، لأن الأصل بقاء أبويهما، وكذلك أجدادُهما وجدّاتهما.

الحال الثانية: الشهادة بنفي الزوجين والإخوة والأخوات وأمثال ذلك، فإنا لا ندفع شيئاً من الميراث إلا بالحصر في الوارث المذكور، وإن كان الأصلُ عدمَ الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات. فهذا احتياط لمن لم يُتحقق وجودُه، ولكن وجودَه كثيرٌ غالبٌ...). قواعد الأحكام ٢: ٣٠.



والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذراً (١) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.

#### \* \* \*

## [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

٣٤٧ \_ قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:

(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى)(٢).

قال<sup>(٣)</sup> والمراد: النهي عن عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.

#### \* \* \*

# [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

٣٤٨ ـ قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرء واحدٍ)(٤).

فيه تجوّزُ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۳۲.

<sup>(</sup>٣) يعني الشيخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلميذ البلقيني.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٦ والنص بتمامه هكذا: (وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء بقُرء واحد يُحرّك الظن ببراءة الرّحِم، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض...).



# ٣٤٩ ـ قوله: (بخلاف فوات حقَّ واحدٍ على شخصٍ واحدٍ في المحاكمات)(١).

يقال: توقّع تكرره في كل واحد، يؤدي إلى كثرته وعمومه.

٣٥٠ ـ قوله: (وقد يُشترط رؤية الفعل والفاعل)(٢).

يقال فيه: إنما تُشترط في الزنى رؤيةُ فرجه، لا رؤية كله.

.("...)\_ 401

يقال فيه: اختار شيخنا جريان الخلاف مطلقاً، سواء كان مستند علمه خبر التواتر أم لا، طرداً للباب، إلا إذا كان المتواتر لا ينكره أحد وحصل تعليق عليه (٤)، ك (إن كانت بغداد موجودة، فزوجتي طالق أو فعبدي حرّ)، واتصل التعليق بالقاضي، فإنه حينئذ يَحكم بطلاق الزوجة وعتق العبد، وإن لم يَر (بغداد).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۳۲ وهو يتعلق بقول الشيخ ابن عبد السلام: (قد ينفرد بالحديث النبوي شاهدٌ واحدٌ، فلو لم يُقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة في المأمورات والمنهيات والحلالِ والحرامِ، بخلاف فوات حقِّ واحدٍ على شخصٍ واحدٍ في المحاكمات).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۳۷ وهو متعلق بقول الشيخ ابن عبد السلام عن إثبات الحقوق بالشهود، أن من التصرفات ما يُشترط في الشهادة عليها حقيقة العلم كالشهادة على الأفعال فإنه يُشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية فعله المشهود به، قال الشيخ: (وقد يشترط فيها رؤية المفعول والفاعل والفعل، كالشهادة على القتل والجرح والزني).

<sup>(</sup>٣) بياض في المخطوط. وموضعه ـ حسب ما يظهر ـ نص ساقط للشيخ ابن عبد السلام، وهو قوله فيما يتعلق بإثبات الحقوق بالشهود: (فإن قيل: هلّا حَكَم الحاكم بعلمه الذي هو أقوى من الاعتقادات والظنون؟ قلنا: إن كان مستندُ علمه خبرَ التواتر، حُكم به لانتفاء التهمة عنه باشتهار الواقعة على ألسنة أهل التواتر. وإن كان بغير ذلك حُكم به على الأصح. ومن مَنعه من ذلك مَنعه لِما عارضه من خوف التهمة من قضاة السوء). قواعد الأحكام ٢: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) أي: حصل تعليق بالشرط على شيء معلوم بالتواتر، كما في المثال الذي سيذكره.

٣٥٢ ـ قوله بعد ذلك: (ومن الأمثلة: ما يُشترط فيه العلم تارة والظن أخرى: فكأداء الشهادة على من لا يُعرف إلا بعينه، وكتحديد العقار ببلدِه ومكانِه، وغير ذلك)(١).

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من هذه الأمثلة، فيه نظر، والأقربُ أنه لا يشترط العلم، وأنه يكفي غلبةُ الظن، إذ العلمُ الذي هو الاعتقاد الجازم، بعيدٌ.

٣٥٣ ـ قوله: (وكالشهادة بالعُسرة، فإنها شهادة بنفي الغِنَى، ولا مستند له إلا الظن، وكذلك الشهادة بالتعديل، فإنها مبنية على النفي والإثبات) (٢).

يقال فيه: الوجه الصائر إلى أنه لا بدّ في شهادة الإعسار من ثلاثة ـ كما هو ظاهر الحديث (٢) ـ، طرده شيخنا شيء في كل ما كان كالإعسار مما يَخفَى، كالتعديل ونحوه. قال: وبه صرَّح الفُوراني (٤) في التعديل.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۳۸ ونصه: (ومن التصرفات، ما يشترط فيه العلم تارةً والظن أخرى. فأما ما يشترط فيه العلم، فكأداء الشهادة على من لا يُعرف إلا بعينه...).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) كأنه إشارة إلى حديث قبيصة بن مخارق الهلالي الله على الله على الله الله على أسأله فيها، فقال: (أقِمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها). قال: ثم قال: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة)، فذكر منهم: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش) الحديث. صحيح مسلم ٢: ٢٢٧. وفي بعض رواياته (حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحِجا من قومه: قد أصابت فلاناً فاقة) كما في سنن النسائي ٥: ٨٩ (٢٥٨٠).

<sup>(3)</sup> عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فُوران ـ بضم الفاء ـ الفُوراني، أبو القاسم المَرْوَزي، أحد الأعيان من أصحاب القفال. قال عنه الذهبي: (العلامة كبير الشافعية الفقيه) وقال: له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول والجدل والملل والنحل، وطَبَّق الأرض بالتلامذة، وله وجوه جيدة في المذهب. وكان مقدّم الشافعية بمرو. =



ومن نَصر المذهب، أجاب بأن الحديث مجمولٌ على الاستظهار استحباباً، بالقياس على الأموال، لأن القياس يعيِّن أحد المحملَيْن.

٣٥٤ - قوله في المثال الثالث منه: (ما يصلَّى عليه وفيه (١): لو شُرط فيه يقين الطهارة، لفاتت المصالح التي لأجلها وجبت الطهارة)(٢).

يقال عليه: الأحسن في هذا المثال الثالث، أن يقال: ما يصلُّى عليه [وفيه](٣): لو شُرط يقين الطهارة، لشَقَّ ذلك، لأن يقين الطهارة ممكن بالغُسل في ماء كثير، ومثل ذلك لا يؤدّي إلى فوات المصالح التي لأجلها وجبت الطهارة.

٣٥٥ - [٣٨/ ب] قوله بعد ذلك في المثال السابع: (حقوق الأموات المختصة بأهل الإسلام، فإنا لا نقطع موت أحد منهم على الإسلام إلا في حق من لا يعمل كالأطفال والمجانين)(٤).

يقال عليه: الأطفال والمجانين محكومٌ بإسلامهم تبعاً، وإذا كان لا يُقطع بإيمان المتبوع فلا يُقطع بإيمان التابع، فاستثناءُ الشيخ، (الأطفالَ والمجانين)، بعيد.

# ٣٥٦ - قوله: (وكذلك لا يُقطع برُشد المدّعي والمنكرين)(٥).

انتهى. صنّف (الإبانة) و(العمدة). وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولى صاحب (التتمة) يعني: تتمة كتاب الإبانة. توفي كلله، سنة إحدى وستين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء ١٨: ٢٦٤ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١: ٢٤٨.

أي: ما يصلَّى عليه من المكان، وما يصلِّي فيه من اللباس. (1)

قواعد الأحكام ٢: ٣٩. (٢)

هنا وقعت في المخطوط كلمة صورتها هكذا: (ونهيه) بدون نقط. وهي كلمة غريبة لم **(**T) يتضح معناها ولا علاقتها بالسياق، فلهذا أثبتُ كلمة (وفيه) حسب ما جاءت في نص الشيخ ابن عبد السلام الذي ساقه البلقيني مع هذا التعليق.

قواعد الأحكام ٢: ٤٠. (1)

قواعد الأحكام ٢: ٤٢. (0)

يقتضي أنه يُشترط في كلِّ من المدّعي والمنكر، كونه رشيداً. وهي طريقة القاضي حسين (١) نقلها عنه ابن الرِّفعة (٢) وجرى عليها الشيخ في (التنبيه) (٣) والأصح المجزوم به في (الشرحين) و(الروضة) خلافه (٤). فلن تصح دعوى السفيه، فإذا آل الأمر إلى قبض مال، قبضه الولي.

وأنكر شيخنا (٥) ما ذُكر عن القاضي (٦) وقال: ما ذكره الشيخ (٧) في

الهو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المَرْوَالرُّوذي، أبو علي، الإمام المحقق من كبار أصحاب القفال. قال الرافعي: كان غواصاً في الدقائق، وكان يلقب بحبر الأئمة. توفي كله، سنة اثنتين وستين وأربعمائة. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٢٣٤، والأنساب ٥: ٢٦٢ وسير أعلام النبلاء ١٨: ٢٦٠. و(المَرْوَالرُّوذي): بفتح الميم والواو، بينهما الراء الساكنة، بعدها الألف واللام، وراء أخرى مضمومة، بعدها الواو، وفي آخرها الذال المعجمة. هذه النسبة إلى (مَرْو الرُّوذ)، وقد نخفف فتقال: (المَرُّوذي). وهي غير (المَرْوزي) بالزاي، التي هي نسبة إلى بلدة (مَرْو الشاهْجان)، كما في الأنساب ٥: ٢٦٢ و٥: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن علي نجم الدين أبو العباس بن الرفعة الأنصاري المصري، الشيخ العالم العلامة شيخ الإسلام وفقيه الزمان. صنَّف الكتابين العظيمين المشهورين: (الكفاية) في شرح (التنبيه) للشيرازي، و(المَطْلَب) في شرح (الوسيط) للغزالي. وله كتاب في الموازين والمكاييل. قال الإسنوي: لا نعلم في الشافعية مطلقاً بعد الرافعي من يساويه. وكان خَيِّراً محسناً إلى الطلبة. ولد سنة خمس وأربعين وستمائة، وتوفي كله، سنة عشر وسبعمائة. طبقات الشافعية لابن السبكي ٩: ٢٤ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٩: ٢٤ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢: ٢١١

<sup>(</sup>٣) التنبيه للشيرازي ص ٢٦١ والمراد بـ (الشيخ) هنا هو نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر روضة الطالبين ١٠: ٥.

<sup>(</sup>٥) أي: البلقيني، والقائل تلميذه ناسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٦) أي: القاضي حسين، السابق ذكره.

<sup>(</sup>٧) أي: أبو إسحاق الشيرازي، المشار إليه قبل أسطر.



(التنبيه) من قوله: (لا يصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدّعيه)، لا يستقيم (١) من وجوه:

أحدها: أن العبد يدّعي على سيده العتق، ولا تصرف له فيه.

فإن قيل: العتق، يُشهد فيه بالحسبة، وما شُهد فيه بالحسبة لا تُسمع فيه دعوى الحسبة عند القفال(٢) خلافاً للقاضي حسين؟.

قلنا: محل خلاف القفال وفتواه: ما إذا كان هنا أيُّ بينة تشهد، فإن شهادتها مُغنيةٌ عن سماع الدعوى. فأما إن لم يكن هناك بينة فإنه تُسمع

(١) لم تتبين كلمة (يستقيم) هنا في المخطوط، ولكن يبدو من رسمها رجحان إثباتها هكذا، لأنها ستأتى بعد قليل واضحة في قول البلقيني: (وظهر بذلك أن هذه العبارة التي وقعت في (التنبيه)، لا يستقيم أمرها...).

القفّال هذا: هو (القفّال المَرْوَزي)، لا (القفّال الشاشي) رحمهما الله تعالى، لأن المَرْوزي يُطلَق عند الذكر غالباً، أما الشاشي فإنه إذا ذُكر قُيِّد بـ (الشاشي).

والقفَّال المَرْوَزي هو: عبد الله بن أحمد، أبو بكر، الفقيه الشافعي، شيخ طريقة الخراسانيين. كان وحيدَ زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً. وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره. وتخاريجُه كلها جيدة. رحل إليه الفقهاء من البلاد وتخرج به أئمة، منهم القاضي حسين، والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وغيرهم، وكلُّ واحد منهم صار إماماً يشار إليه، ولهم التصانيف النافعة، ونشروا علمه في البلاد. له شرح (المختصر)، وشرح (الفروع) لأبي بكر محمد بن الحداد، وهما من عجائب الكتب. وله (الفتاوى) في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة. ولد سنة ٣٢٧ وتوفي سنة ٤١٧ وهو ابن تسعين سنة كَتْلَةِ.

ذكر القاضي حسين عن أستاذه القفال أنه كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدروس، ثم يَرفع رأسَه ويقول: ما أغفلُنا عما يراد بنا! كلله.

وفيات الأعيان ٣: ٤٦ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ١: ٤٩٦ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١: ١٨٣ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥: ٥٣ والأعلام للزركلي ٤: ٦٦. الدعوى بلا خلاف. وحينتذ فالعبد يدّعي العتق ولا يتصرف فيه. فقد سُمعت الدعوى من غير مطلق التصرف فيما يدّعيه.

الوجه الثاني: الزوجة تدّعي النكاح على زوجها، وليست مُطلَقة التصرف فيما تدّعيه؛ لأنها إن كانت مُجبَرة، فالعقد عليها يتولّاه المُجبَر بغير إذنها. وإن كانت غير مُجبَرة، فالعقد عليها يتولاه غير الولي بإذنها المعتبر. وعلى كلّ من الحالين، فهي غير مُطلَقة التصرف في النكاح، وقد سُمعت دعواها مع اقترانها بحق من حقوق النكاح قطعاً، وكذا إن تمحّضت دعوى الزوجية على الأصح.

الوجه الثالث: الوكيل بمجرد الدعوى: ليس مطلَقَ التصرف فيما يدّعيه، وتُسمع دعواه اتفاقاً.

الوجه الرابع: دعوى المحجور عليه بالفلس: لا يملك التصرف فيما يدّعيه، وتصح دعواه بلا خلاف.

الوجه الخامس: دعوى المستولدة: الاستيلاد؛ والعبد: التدبير، مسموعةٌ على السيد على المذهب. وليسا بمطلَقَيْ التصرف فيما يدّعيانه.

الوجه السادس: دعوى النسب صحيحة بالاتفاق، وليس للمدّعي به مطلق التصرف فيما يدّعيه.

فإن قيل: [٣٩/أ] تصرُّفه: أنَّ له أنْ يستلحقه. قلنا: لا تصرف في ذلك، لأن التصرف: ما يملكه ويملك تركه، والاستلحاق واجب عليه عند ظهور مقتضيه الله فليس من التصرف المملوك المخيَّر فيه.

وظهر بذلك أن هذه العبارة التي وقعت في (التنبيه)، لا يستقيم أمرها، ولا يُعمل بمقتضاها.

وإذا كانت كذلك فلا يؤخذ منها (بطلان دعوى السفيه)، لأنه لا يُدرَى



ما المراد بها. ولم يذكرها الشيخ (١) في (المهذَّب)، ولا أحدٌ من الأصحاب، وليس لها مخرج تصح به.

ولم يذكر الشافعي والله أحد من الأصحاب، اشتراط رُشد المدّعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوى، ليس في شيء منها إخراج السفيه من الدعوى، وكذلك جرى عليه الأصحاب.

وقد أجمع العلماء القائلون بالقضاء باليمين المردودة، واليمين مع الشاهد، على أنه يحلف عند نكول المدَّعي عليه، وعلى أنه يحلف مع شاهد. فثبت بذلك أن الحالف ـ وكُلُّ من صح حلفُه ـ، صحت دعواه، كالرشيد.

فإن قيل: الرشيد يصح قبضه فصحت دعواه، والسفيه لا يصح قبضه فلا تصح دعواه.

قلنا: هذا كلام فاسد، لأن السفيه يصح قبضه بإذن الولي، ولئن قلنا: لا يصح قبضه، فالولي يَقبض له.

فإن قيل: فكيف يكون غيرَ القابض؟ (٢)

قلنا: الوكيل في الدعوى وإثبات الحق، لا يستوفيه. فيكون هو المدّعي (٣)، والوكيل هو القابض، أو من يأذن له الموكِّل في الاستيفاء (٤).

أي: أبو إسحاق الشيرازي، صاحب (المهذّب). (1)

أي: إذا كان السفيه يصح دعواه ولا يصح قبضه، فيُستشكل عليه أنه كيف يكون **(Y)** المدّعي شخصاً غير الشخص القابض؟

أي: يكون الموكِّل هو المدّعي. (٣)

يعني: أن المدّعي بإثبات الحق، لا يستوفيه، وإنما يوكّل غيرَه في الاستيفاء والقبض، (٤) فيكون المدَّعي في هذه الصورة غيرَ قابض، وإنما القابض هو وكيله أو من يأذن له المدّعي في القبض.

ونحن نقول في مقابلة هذا: كيف يكون المدّعي، غيرَ الحالف(١)؟ فإن قيل: لاختلاف المُدرَك. قلنا: وكذلك يكون المدّعي غيرَ القابض، لاختلاف المُدرَك. انتهى.

٣٥٧ ـ قوله: (وما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين، وقبول هداياهم، وأكل ضيافاتهم، وأخذ صدقاتهم، وتنفيذ إعتاقهم، مع أن الغالب على الناس فسادُ الدين: مشكل على الشافعي كله. قلت: الجواب عن هذا عَسِرٌ، والآيةُ لا تدل على مذهب الشافعي، فإن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمُ رُشُدًا فَادَفَعُوا إِلَيْمٍ أَمْوَلَهُم الساء: ٦] لا دلالة فيه على أن المراد بالرشد: إصلاح المال والدين) (٢).

يقال عليه: لا عُسر في الجواب بفضل الله؛ لأن الحَجْر المُثبَت على شخصٍ معيّن، لا يرتفع إلا بظهور الطريق التي ترفعه، لأن الحكم له أو عليه يقتضي ذلك.

وأما ما استند إليه من إجماع المسلمين على الوجه الذي ذكره، فلا يُستشكل به ذلك، لأن هذا ليس فيه حكمٌ على معيّن، وإنما فيه إجراءُ الأمور على مقتضى الظاهر. وسدادُ التصرف وإن كان له أسباب قبل إبرامه يخفى، فإن من ذَكَر تجوَّز أن يكون تصرُّفُه صدر في حياة أبيه الذي هو وليٌّ عليه، وأقرّه الأب [٣٩/ب] على ذلك، وهذا مقتضى مفاسد الحَجْر (٣).

<sup>(</sup>۱) يعني إذا كان القائلون بمنع صحة دعوى السفيه يقولون: كيف يكون المدّعي غير قابض، فيقول البلقيني: نحن نقول في مقابلة ذلك: كيف يكون المدّعي شخصاً غير الحالف؟ فما تُجيبون به هناك، يكون هو جوابنا هنا.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ٢: ٤٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) لم تتضع بعض الكلمات في المخطوط في هذه الفقرة، لذا يُلحظ شيء من عدم الوضوح في فهم معنى الكلام.



ويحتمل أن يكون ذلك المُعامَل مات أبوه قبل بلوغه واتصل حاله (١) بمن رَشَّده. ويحتمل بقاء الحجر فيهما.

فكان الاحتمال بذلك ضعيفاً لا يقاوِم الاحتمالين الأوَّلَين واستمرارَ التصرف. فلذلك جرى الناس على هذا الحكم للمعيَّن أو عليه، في الواقعة المعيِّنة المقتضية لثبوت الحَجر، على المحتاجة إلى ارتفاع الحَجر.

وأما الآية فوجه الاحتجاج بها، أن ﴿رَشَدًا﴾ نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط، في نظر الشافعي، تعمّ، فلا يكون مطلقاً. فلذلك اعتبر الشافعي (الصلاح في المال والدين)، لأنه مقتضى العموم.

فإن قيل: إذا ادُّعِي على ظاهر التصرف من غير ثبوت رُشده، هل تُسمع الدعوى عليه فيما لا يُقبل إقرار السفيه به؟

قلنا: نعم، لظهور الحال وقوة الاحتمال.

فإن قال: (أنا سفيه، وإنما وليِّي أعطاني هذا، ليختبرني)، فلا يُحكم عليه حتى ينكشف الحال.

وأما تعجُّبُه مما قال الإمام (٢) فهو بتأويلٍ يرجع إلى ما قال الناس، وذلك أن قوله: (إذا بلغ الصبي ولم يوجد منه ما يخالف الرشد)، يعني: بلغ رشيداً

<sup>(</sup>١) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) المراد به: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني. والضمير في (تعجبه) يعود على الشيخ ابن عبد السلام. ويقصد البلقيني بهذا: الإشارة إلى أن الشيخ استشكل هنا قولاً لإمام الحرمين يتعلق بنفس موضوع الرُّشد المتحدَّث عنه، فقال: (والعجبُ أن الإمام كَلَهُ قال في (النهاية): إذا بلغ الصبيُّ ولم يوجد منه ما يخالف الرشدَ، انفك الحجر عنه) ثم قال الشيخ ابن عبد السلام: (وهذا لا يليق بمذهب الشافعي كلهُ ولا بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَاسَتُمُ مِنْهُمُ رُشُدًا فَادَفَوْا إليّهِم آمَوهُم المَا الحَجْر عنه مع أن الغالب على الناس البلوغ وإيناس الرُّشد. وكيف يُحكم بانفكاك الحَجْر عنه مع أن الغالب على الناس فسادُ الدّين). قواعد الأحكام ٢: ٤٤

إلا أنه بلغ ولم يظهر رشدٌ ولا سَفَهٌ. أو يؤوَّل قوله: (انفكَّ الحَجر)(١) أي: حَجْرُ الصبي، وبقى حَجر غيره على الشك.

٣٥٨ ـ قوله: (والذي أختاره، أن الصبي الحديث العهد بالبلوغ، لا ينفك حَجره، إلى أن ينتهي إلى حدِّ يغلب فيه الرشد على الناس، وهذا ظاهر في رشد التصرفات. وأقصى ما يقال على الرشد في الدين: أن الظاهر من المسلمين إذا طالت أعمارهم أنهم لا يَخْلُون من وقتٍ يتوبون فيه إلى الله، ويُنيبون إليه، ولا سيما في وقت الشدائد والأمراض، وإذا صحّت توبتهم؛ خرجوا عن حيّز الفاسقين، وحصلوا على صلاح المال والدين)(٢).

ما اختاره الشيخ، لا يحصل به ضبط (الرشد) لاختلاف أحوال الناس فيه.

ويقال له: ما استشكلتَ به المذهبَ من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين، إلى آخره: مطلقٌ؛ أو مقيدٌ بانتهاء المجهولين إلى حدّ يغلب فيه الرشد على الناس؟

إن كان مطلقاً، فكيف اختار خلاف الإجماع؟ وإن كان مقيداً بما ذَكر، فالواقع يردّه.

وأيضاً، فقول الشيخ خارجٌ عن قول من اعتبر خمساً وعشرين سنةً، وعن قول من اعتبر الولادة في النساء.

٣٥٩ ـ قوله في الاجتهاد في الأوقات: (ويشترك فيه الأعمى والبصير)(1).

<sup>(</sup>١) يعنى: في قول إمام الحرمين المتقدم في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٤٤ وهو تعليق من الشيخ ابن عبد السلام على قول إمام الحرمين الذي سبق نقله، وكان محلَّ إشكال عنده.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقدّرتُ أن تكون هكذا بمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٤٥.



[1/٤٠] يزاد عليه فيه قولٌ: أنه يختص في البصير، نَصّ عليه الشافعي في (الأم).

٣٦٠ \_ قوله في المثال التاسع عشر، في أثناء القسم الثامن: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: إحداها(١): أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلى آخر ه (۲).

يقال فيه: الاجتهاد اصطلاحاً: عبارة عن النظر في الدليل، كما سنذكره بعدُ، وذلك غير مؤدِّ إلى العلم قطعاً، إنما يكون مؤدِّياً إلى الظن، فلا يحسن في التقسيم أن يقال: (أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلا أن يريد: (الاجتهاد اللغوي) الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود. وليس الكلام فيه، إنما الكلام في (الاجتهاد) الذي هو النظر في الدليل، وحينئذ (فالظفر بالنص أو الإجماع أو القياس الجليّ)(٣)، لا يسمّى اجتهاداً، ومن ثُمّ يقولون: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ونحو ذلك.

وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعاً)(٤)، إن تُصوِّر: لا يسمى اجتهاداً.

جاءت كلمة (إحداها) مرسومة في المخطوط هكذا: (إحديها). وفي قواعد الأحكام ٢: ٤٥ (أحدها) وهكذا سيأتي في قول البلقيني بعد قليل: (فلا يحسن في التقسيم أن يقال: أحدها: أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه).

قواعد الأحكام ٢: ٤٦ والنص بتمامه هكذا: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه . . . ، كما لو نَظَر في أدلة الأحكام، فظفر بنص أو إجماع أو جليّ من القياس. وكذلك قد يظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعاً...). وسوف يعلّق البلقيني بعد قليل على قول الشيخ العز عن (الظفر بنص أو إجماع) الخ، ثم يعلَّق بعده على قوله عن (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب)، ولهذا لزم توجيه القارئ إليه هنا.

هذا وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم **(T)** 

هذا أيضاً وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم. (1)

٣٦١ ـ قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة، والظفرُ بجهتها بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغيرها)، إلى آخره (١٠).

يقال عليه: إن أراد: (معاينة عينها)، فهذا لا يسمى اجتهاداً، وإن أراد: (إصابة العين من بُعدٍ)، فالقطع بعيدٌ، لعدم الدليل القاطع.

٣٦٢ ـ قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية (٢): أن يتبيّن للمجتهد، أنه أخطأ مطلوبَه، وله حالان: إحداهما (٣) أن يتبيّن خطأًه (٤) بالاجتهاد الظني: فإن كان في غير الأحكام، كالعبادات والمعاملات، فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات) (٥).

يقال عليه: مراده أن يتبيّن ظناً. ومراده بـ (الأحكام): (الأقضية). وكان الأولى، التعبيرُ (٦) بـ (نحو ذلك)، لئلا يُلتبس.

وقوله: (فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات):

عسِرُ التصوير، لأنه إذا اجتَهد في (القبلة) مثلاً، وأدّاه اجتهاده إلى جهةٍ، فصلّى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانياً، فتبيّن أنه أخطأ مطلوبَه، وقلنا: يعيد

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) من حالات اجتهاد المجتهد.

<sup>(</sup>٣) جاءت مرسومة في المخطوط هكذا: (إحديهما)، وهي كذلك في قواعد الأحكام ٢: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) أي: أن يتبيّن المجتهدُ خطأَه. وفعل (تبيّن) يأتي لازماً ومتعدياً معاً، ففي تاج العروس ٣٤: ٢٩٧ (وبان بياناً اتضح فهو بيّن كسيّد. .. وبِنتُه وبيّنتُه واستبنتُه أوضحتُه وعرَّفتُه، فبان وبيَّن وتبيَّن وأبان واستبان، كلها لازمة متعدية).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.

الظهر إلى الجهة الثانية، فلا يقال مِن هذا: إنه عمل بالثاني، لأن (١) الاجتهاد لا يُنقض ـ لو شكاً (٢) \_ بالاجتهاد .

وإن كان المراد: أنه اجتهد، وأدّاه اجتهاده إلى جهةٍ عَلِمَه يصلّي (٣) إليها حتى لا يَجتهد ثانياً، وتغير اجتهاده، فلا يمكن أن يقال: يصلي الصلاة إلى الجهتين، ولا أن يعمل بالثاني. وليس العمل بالثاني حينئذ، احتياطً.

ولعله احترز بقوله: (إن كان فيه احتياطًا)، عما إذا تغير اجتهاده في الأواني. والكلام في أحكام الشرع فيه، معروف في موضعه. انتهى.

٣٦٣ ـ قوله في الحالة الثانية (٤٠)، في تيقن [٤٠/ب] الخطأ: (وإن كان خطؤه في النجاسات، بأنْ تبيّن أنه اغتسل أو توضأ بماء نجس، فإنه يلزمه الإعادة)، إلى آخره (٥٠).

يقال عليه: لا يُتصور جعلُه قسيماً، بل هو قسم منها، أعني: (إزالة النجاسة)(٢).

<sup>(</sup>١) يوجد بعده بياض في المخطوط. لكن الكلام يبدو متصلاً.

<sup>(</sup>٢) لم تتضح الكلمة في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط هل هي (يصلِّي) أم (فصلَّى)؟

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (الثالثة) وهي سهو قلم. وهذه الحالة الثانية هي المذكورة في قول الشيخ في قواعد الأحكام ٢: ٤٧ (أن يتبيّن للمجتهد أنه أخطأ مطلوبه)، وذكر تحته: (وله حالان: إحداهما: أن يتبين خطأه بالاجتهاد الظني) وهذه قد سبق التعليق عليها، ثم قال الشيخ: (الحال الثانية: أن يَتيقَّن أنه أخطأ)، وهذه التي يعلّق عليها البلقيني هنا.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) توضيح هذا الكلام أن الشيخ ابن عبد السلام قال فيما إذا (تيقّن المجتهد أنه أخطأ في اجتهاده): أنه إن كان هذا الخطأ في أحكام الشرع، بأن عَرَف أن حكمه أو فُتياه مخالفان للنص أو الإجماع أو القواعد الكلّية. . . فإنه يتبين بطلان حكمه وفتياه لمخالفته لقواطع الأدلة. ثم قال الشيخ: وإن كان خطؤه في النجاسات. . . فإنه يلزمه الإعادة.

أما ما يغيّر النجاسة فهي من الأحكام على طريقة؛ وإعلام بالحكم على طريقة. والكلام في ذلك معروف في كتب الأصول.

٣٦٤ ـ قوله: (فإن أخطأ الجهة ففي الإعادة قولان)، إلى آخره (١).

ما ذكره من مأخذ القولين، لا يظهر مأخذهما، أنه يؤمر مثله في القضاء أو بعذر؟.

٣٦٥ ـ قوله: (وإن أخطأ في التقويم، بأن اطّلع على صفة نفيسة تقتضي زيادةً كبيرةً، أو على صفة خسيسة تقتضي نقصاً كبيراً من القيمة، بطل التقويم؛ لأن الخطأ والعمد سِيّان في تفويت الأموال)(٢).

يقال عليه: ما ذكره من بطلان التقويم، محلَّه ما لم يكن هناك حكمً قاضٍ به، فإن كان هناك حكم حاكم، فإنه لا يَبطل قطعاً لِما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. والأحسن أن يقال في تعليل البطلان: (لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه).

٣٦٦ ـ قوله: (الحالة الثانية (٣): أن يتحيّر في مياه الأواني، فإنْ أمكن أن يحصل من مجموعها قُلّتان، بأن يكون معه إناء يصبّ الجميع فيه، لزمه ذلك.

فجعل الشيخ: (الخطأ في إزالة النجاسات) قسيماً مقابلاً لـ (الخطأ في الأحكام)، فيعلّق البلقيني على هذا، بأنه لا يتصور كونه قسيماً، بل هو قسم من نفس (الخطأ في الأحكام).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ٢: ٤٨. والنص فيه بتمامه هكذا: (وإن أخطأ في القبلة: فإن أخطأ بتيامن يسير أو تياسر يسير، أجزأته صلاته على المختار لتعذر الاحتراز من ذلك المقدار. وإن أخطأ الجهة، ففي الإعادة قولان، مأخذُهما أن فرضه هل هو استقبال الكعبة أو استقبال جهة يظُنّ فيها الكعبة).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أي: من حالات تحيّر المجتهد في اجتهاده وعدم ظهور مقصوده له.



وإن تعذّر ذلك، فمذهب الشافعي أنه يصبّ الجميع. وفي إلزامه بالصبّ إشكال)(١).

يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أنه مفقود في الأواني، بخلاف ما إذا حال بينه وبين الماء سبُعٌ ونحو ذلك. فلذلك أُلزم بالصبّ في مسألة الأواني.

٣٦٧ ـ قوله: (السابعة: إذا تحيّر الأسير في معرفة شهر رمضان، فهذا مشكل، إذ لا يمكن أن يصوم الدهر ليَخرُج عما عليه بيقين، لوجهين: أحدهما: ما في ذلك من المشقة القادحة. والثاني: تعذَّرُ جزم النية في كل يوم يصومه)<sup>(۲)</sup>.

يقال عليه: الظاهر في الأسير إذا تحيّر، أن يصبر إلى أن يَتَيقّن، ولو أدَّى ذلك إلى صبر سنةٍ، إلا في حق من لا يَعرف الليل من النهار كالمحبوس في مطمورة ونحوها، فإنه يصوم كيف اتَّفق، ويَقضى.

٣٦٨ ـ قوله: (فإن قيل: كيف صحّت صلاة المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية، للتردّد في الوجوب)، إلى آخره (٣).

يقال عليه: عدم جزم النية في هذه المسألة وأنظارها، مغتفر للضرورة، وذلك هو الجواب عن مسألة المستحاضة وصومها.

وما ذكره الشيخ في الجواب، من: (أيام الطهر أغلب من أيام الحيض)

قواعد الأحكام ٢: ٤٩ ووجه الإشكال ما ذكره الشيخ العز بقوله: (وفي إلزامه بالصب إشكال من جهة أن الممنوع شرعاً كالممنوع حِسّاً. فوجودُ هذا الماء كعدمه، لأنه عاجز عن استعماله شرعاً، فيصير كوجدان الماء الذي يحتاج إليه للعطش أو إلى ثمنه في ذهابه وإيابه. وقد تقرّر أن العجز الحكمي كالعجز الحسيّ، فإن من وَجَد ماءَ في وادٍ أو نهر لا يقدر على الوصول إليهما، بمثابة من فقدهما).

قواعد الأحكام ٢: ٤٩. **(Y)** 

قواعد الأحكام ٢: ٥٠.  $(\Upsilon)$ 



إلى آخره (١)، لا يدفع عِدم الجزم بالنية، فلا يَرِد ما ذكره في الأسير من: أنّ أيام الفطر أغلب، لأن الضرورة مراعاةٌ في الجميع.

٣٦٩ ـ وقوله: (ولا يستقيم هذا الجواب على أصل الشافعي رفي الله المرود)، إلى آخره (٢٠).

قد بُيّن جواب إشكاله قبلُ بأوراق، فليُراجَع.

٣٧٠ ـ قوله: (إذا اشتبه عليه ماءٌ وبولٌ، [١٤/١] فاجتهد فيهما، فإنْ أدّاه اجتهاده إلى اليقين، بَنَى عليه. وإنْ لم يُفِدْه إلا الظن، فالأصح أنه لا يَبني. والفرق بينه وبين الاجتهاد في المياه، أن الأصل في المياه: الطهارة)، إلى آخره (٣).

ينبغي أن يكون الأصح، أنه يبني عليه. وما ذكره من الفرق غيرُ متّجه، لأنه بعد ورود النجاسة على أحدهما، زال الأصل فيه، ولا فرق بين إناء نجس، وإناء متنجس.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ في الجواب المشار إليه عن الاستشكال على صحة صلاة المستحاضة مع عدم وجود الجزم بالنية، بخلاف ما في مسألة الأسير: (الجواب، أن أيام الطهر أغلب من أيام الحيض، فيكون الغالب وقوع الصوم والصلاة في أيام الطهر، ولا يكون التردد بين الطهر والحيض متساوي الطرفين، بخلاف تردد الأسير فإن زمان الفطر أكثر من زمان الصيام، ولا يُتصور جزم النية مع ذلك، لأن غلبة أيام الفطر تمنع من الجزم بصوم رمضان) ثم قال: (ولا يستقيم هذا الجواب على أصل الشافعي كلله، من جهة أن احتياطها مبني على أن طهرها أقل الطهر، وحيضها أكثر الحيض، وهما متقاربان. ومذهب الشافعي في ذلك في غاية الإشكال). قواعد الأحكام ٢: ٥٠.

وقول البلقيني هنا: (وما ذكره الشيخ في الجواب، من: أيام الطهر...)، هكذا جاءت العبارة في المخطوط. والمراد: (من أنّ أيام الطهر...) كما جاء في المطبوع من قواعد الأحكام.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٥٠ وتقدم نقل هذا الجواب في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٥١.

وقولهم: (من شروط الاجتهاد: أن يكون لكلِّ منهما أصلٌ في التطهير): ممنوع، لِما ذكرناه. وما ذكرناه هو الأصح عند شيخنا.

٣٧١ ـ قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: في الدعوى النافية لثبوت الحق من أصله: وهي خبرٌ مجردٌ لا طلبَ فيها)(١).

يقال عليه: محله ما لم يكن (٢) الدعوى لطلب قطع النزاع على ما ذكره الماوردي.

قلت: فخبرٌ مجرد، يلي (٣) فيها طلب قطع النزاع.

٣٧٢ ـ قوله: (الرابعة: أن ينكُل المدّعِي عن اليمين المردودة، فيَصرف الخصمين (٤) لعدم الحجة، ويَمنعهما من الاختصام، لأن أحدهما كاذب، فيكون منعهما من باب النهى عن المنكر (٥).

ما ذكره فيما (أن يمتنع المدّعي من اليمين المردودة): محلّه ما إذا امتنع من الحلف، وكان حلِفُه يُثبِت له حقاً يأخذه من المدّعَى عليه.

فأما لو كان حلفُه يُسقِط عنه حقاً للمدّعَى عليه، كما لو ادّعَى على شخص ألفاً من ثمن مبيع، فقال: قد أقبضتُه له، فأنكر البائع، فالقول قوله

قواعد الأحكام ٢: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط: (يكن) بنقطتين واضحتين تحت الياء. ووجه التنبيه إليه، ملاحظةُ سواغية استعمال أسلوب تذكير الفعل مع كون الفاعل (وهي كلمة (الدعوى) مؤنثة تأنيثاً مجازياً.

<sup>(</sup>٣) كلمتا (فخبر) و(يلي) غير واضحتين في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) كذا يبدو في المخطوط: (الخصمين) وعليه فالمعنى: (فيَصرف الحاكمُ الخصمين). وجاءت الكلمة بالرفع في قواعد الأحكام ٢: ٥٤: (فيُصرف الخصمان).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٥٤.

بيمينه في عدم القبض. فإنْ حَلَف: استَحقَّها؛ وإن نَكُل، وحَلَف المشتري، انقطعت الخصومة.

وإن نَكَل المشتري أيضاً، وهو المدّعِي للقبض ـ والحالة كما ذكرنا ـ فقضية ما في (الشرح) و(الروضة) في (كتاب الشركة) أن المذهب الصحيح: أن المشتري يُلزَم بالألف، وأن ابن القطان (٢) حكى وجها بالمنع، لئلا يؤدي إلى القضاء بالنكول. قال الرافعي: والمذهب خلافه، فليس هذا حكماً بالنكول، وإنما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشِّرَى (٣) ابتداء. وليس ذلك في مسألة الشريكين في العبد، يبيعه أحدُهما من الآخر، ثم يُجعل النزاع في قبض ثمنه.

وعلى قياس ذلك، لو ادَّعَى عليه دَيناً، فقال: أَقبضتُه، أو أَبرَأَني منه، فأنكر ونَكل عن اليمين، وردَّها على مدّعِي القضاء أو الإبراء، فنكل عن اليمين، أنه يطالَب بالدَّين.

ويمكن أخذ ذلك مما ذكره صاحب (الروضة) في امتناع المدّعي من المحلف من جهة أنه إذا نَكَل عند ردّ اليمين عليه، لا يستفيد بذلك مقتضى دعواه، فلا تأخير ذلك (٤٠)؛ لايستفيد المشتري، ومدّعِي الإبراء ونحوه به، ملادّعاه من الأداء والإبراء، فيلزمه المال، وقد اتضح ذلك (... (٥٠)).

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للرافعي ١٠: ٤٤٥ وروضة الطالبين ٤: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي. قال الخطيب البغدادي: هو من كبار الشافعيين، وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه. توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، كلله. وفيات الأعيان ١: ٧٠ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا جاءت الكلمة مرسومة في المخطوط. وهي بمعنى (الشراء)، ففي مختار الصحاح ص ١٤٢ (الشِّراء: يُمدِّ ويُقصر. وقد شَرَى الشيء يشريه شِرَّى وشراءً).

<sup>(</sup>٤) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) لم يتضح معنى الكلام في هذه الفقرة. وما بين القوسين بياض في المخطوط.



وكذلك لو كان حلفُه يُسقِط عنه حقاً، إما للمدَّعَى عليه أو لله، كما لو وَلَدَتُ فطلَّقها، ثم ادَّعت تقدَّم الطلاق، فقال: لا أدري، فإنه لا يُقنَع منه.

فإن حَلَف أن الطلاق لم يتقدم (١)، انقطعت الخصومة. وإن نَكُل، حَلَفَتْ هي، ولا عدّة عليها، فإن نَكَلتْ فعليها العدّة (٢).

وفي (الشرح) و(الروضة) في (كتاب العِدد): (قال الأصحاب: وليس

قال الرملي: (قوله: وامتناع المدعي عن المردودة نكول إلخ. قال البلقيني: إنه مقيد بقيدين:

أحدهما: أن يكون حلف المدعي يُثبت له حقا يأخذه من المدعى عليه. فإن كان حلفه يُسقط حقاً للمدعى عليه، فإنه إذا نكل عن اليمين، فله يعني المدعى عليه مطالبة خصمه بالحق الذي ادَّعَى به، كما إذا ادَّعَى على شخص ألفا من ثمن مبيع، فقال: أقبضتُه له، فأنكر البائع، فالقول قوله بيمينه في عدم القبض. فإن حَلَف: استَحَقّ الألف؛ وإن نَكَل المشتري عن الألف؛ وإن نَكَل المشتري عن اليمين أيضاً وهو المدّعي للقبض على الصحيح في أصل (الروضة) في (الشركة): أن المشتري يُلزَم بالألف مؤاخذةً له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

ثانيهما: أن لا يكون هناك حق لله مؤكّد يسقُط عن المدعِي بحلفه. فإن كان لم يسقط بنكول المدعِي، كما إذا وَلَدتُ وطلّقها، ثم قال: وَلدتِ ثم طلّقتُك، وقالت: وَلدتُ بعد الطلاق، فالقول قوله بيمينه. فإن حَلَف فعليها العدة؛ وإن نكل وحلفتْ فلا عدة عليها. وإن نكلتْ فعليها العدة). انتهى كلام الرملى.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (لم تقدم). والتصحيح من روضة الطالبين ٨: ٣٨٣.

<sup>(</sup>Y) وجدتُ مضمون كلام البلقيني هذا، منقولاً عند الرملي الوالد في (حاشيته على شرح روض الطالب) ٤: ٥٠٥ معزواً إلى البلقيني (بدون تسمية كتابه هذا) فأحببتُ إيراده هنا لكونه ملخصاً جيداً، ولأنه يشهد لتوثيق نسبة كتاب البلقيني هذا إليه، حيث إن المضمون الوارد هنا، هو نفسه معزو للبلقيني عند الرملي. وفيما يلي ما نقله الرملي من كلام البلقيني المتعلق بهذا المضمون، في (حاشيته على شرح روض الطالب) ٤:

هذا قضاء بالنكول، بل الأصل [٤١/ب] بقاء النكاح وآثاره، فيُعمل بهذا الأصل ما لم يظهر دافع). انتهى (١).

ويحتمل أن يجري فيه الوجه الذي حكيناه عن ابن القطان في الفرع المذكور في (الشركة).

ويحتمل الفرق: بأن (العدّة) حقٌّ لله تعالى، فلا يسقُط بنكولها. وهذا أظهر.

٣٧٣ ـ قوله في توجيه القول الثاني من القولين في أن الحلف بعد النكول يُنزّل منزلة البيّنة أو الإقرار: (أنه يُنزّل منزلة الإقرار، فيكون مقصوراً على المتداعيّيْن)(٢).

يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرار، لأن الإقرار لا يكون إلا كذلك، وكان الأليق به أن يُذكر في القول الأول (وهو أنه يُنزّل منزلة البينة، والأصح أنها بينة قاصرة على الخصم)، كما سيذكره.

٣٧٤ ـ قوله: (وإن عَلِم أو غلب على ظنه أنَّ خصمه يحلف كاذباً، فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعاً لمفسدة كذب خصمه) (٣).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٨: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٥٧ وتوضيح هذا (حيث سيحتاج إليه القارئ فيما يأتي من كلام البلقيني):

أن الشيخ ابن عبد السلام نَقَل هنا في (قواعد الأحكام) ٢: ٥٧ قول إمام الحرمين: (لاتجب اليمين قطًّ) أي لا على المدعي ولا على المدّعى عليه. ثم عَقَّب الشيخ عليه بأنه ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. فذكر أولاً ما يتعلق بيمين المدعى عليه، والحالات التي يرى الشيخ فيها وجوب اليمين عليه. ثم ذكر ما يتعلق بيمين المدّعي والحالات التي يجب عليه اليمين فيها كذلك.

فالنص المذكور هنا (الذي ساقه البلقيني) يتعلق بيمين المدعى عليه. وقد ذكر الشيخ=



يقال عليه: لم يتعين ذلك طريقاً لدفع مفسدة خصمه، لاندفاعها بأن يَهَبه المال المدَّعَى به.

وتوقّف شيخنا أولاً في (الحالة الثانية)<sup>(۱)</sup>، ثم اختار أن كلام الإمام<sup>(۲)</sup> على عمومه من أنّه (لا تجب اليمين قط). واستَدَلّ لذلك بأن الله تعالى جَعَل لكل من المتداعيين أن يشهد أربع شهادات مع القطع بكذب أحدهما، فلو كانت اليمين تجب دفعا لمفسدة كذب الخصم، لَمَا أباح له القدوم في اللعان حيث لا ولدَ إذا علم أنها لا تَفضَح قومها، وتُقدِم على اللعان.

وأوضح من هذا، جواز الاستسلام إذا قصده مسلمٌ بالقتل. فلو كان دفعُ مفسدة الخصم يجب، لَمَا جاز الاستسلام.

ابن عبد السلام في ذلك حالين: إحداهما: أن يكون الحق المدَّعى به مما يباح بالإباحة كالأموال، فالمدّعى عليه مخير بين أن يَحلف وبين أن ينكُل إذا علم أن خصمه لا يحلف كاذباً، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف كاذباً، فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعاً لمفسدة كذب خصمه. فهذه هي الحالة الأولى وهي التي يعلّق عليها البلقيني أعلاه بقوله: (لم يتعين ذلك طريقاً لدفع مفسدة خصمه. . . ).

أما الحالة الثانية فهي أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع. فهذه الحالة رجَّح الشيخ ابن عبد السلام فيها أيضاً أن المدّعى عليه إذا علم أن خصمه يحلف إذا نكل هو عن اليمين أو يغلب ذلك على ظنه، فلا يحل له النكول لما فيه من التسبب إلى العصيان، لأن الله تعالى قد أوجب حفظ هذه الحقوق بما قدر عليه المكلف من أسباب الحقوق، واليمينُ هاهنا سببٌ حافظ فلا يجوز تركه.

هذا ما يراه الشيخ ابن عبد السلام في هذه الحالة الثانية، لكن البلقيني يرى التوقف فيها كما سيأتي بعد قليل في قول الناسخ تلميذ البلقيني: (وتوقّف شيخنا أولاً في الحالة الثانية...).

<sup>(</sup>۱) وهي أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع، كما سبق بيانه في الهامش قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) أي: إمام الحرمين كما سبق بيانه في الهامش قريباً.

فإن قيل: فيؤدّي ذلك إلى الوَطْي المحرّم في مسألة البُضع؟ قلنا: لم يتحقق ذلك، لأنه قد لا يَحلِف وينفذ بِرّ حلفه، فقد لا يَطأ. وأيضاً، فإنا نقول: لو دعاها إلى فراشه، والحالة هذه، لكان عليها الهربُ، كما في حالة الطلاق الثلاث.

م٣٧٥ ـ قوله: (ولذلك يجب حفظ الوديعة من الظّلَمة بالأيمان الحانثة)(١).

يقال عليه: هذا ممنوع، لأنه لا يجب الدفع عن المال.

وكذا لا تجب اليمين فيمن ادَّعي عليه قتلٌ أو قطعٌ كالزنى، أنه لا يجب الدفع عن النفس.

وكذا لا يجب على المرأة في دعوى النكاح كاذباً لِما قدّمناه.

وكذا في دعوى الرّق كاذباً، لا تجب اليمين، لأن المدّعي قد لا يحلف اليمين المردودة.

كذا قاله شيخنا<sup>(۲)</sup>، خلافاً لما ذكره الشيخ عز الدين في المسائل كلها<sup>(۳)</sup>.

٣٧٦ ـ قوله: (المثال الرابع: أن يُدَّعَى عليه بحد القذف، فلا يحل له النكول، كيلا يكون عوناً على جَلدِهِ وإسقاطِ عدالته والعزلِ عن ولايته)(٤).

يقال عليه: نكولُ القاذف وردِّ اليمين وإنْ أُوجَب الحدَّ، لا يُسقِط عدالة القاذف ولا يؤثر في ولايته، سواء قلنا: اليمين المردودة كالإقرار، أو

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) هذه المسائل ذكرها كلها الشيخ في قواعد الأحكام ٢: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٥٨.



كالبينة، لأن ذلك من الأمور التقديرية، فلا يؤثر في إسقاط عدالته ولا سلب<sup>(۱)</sup> ولايته.

ويؤيّده أنه لو ادّعي على قاذفه، فادّعي عدم إحصانه، فأنكر، فقال: حلَّفُوه أنه لم يَزْنِ، فنكل وردَّ اليمين، فحلف [٤٢/أ] القاذفُ اليمين المردودة، فإنه يسقط حدّ القذف، ولا يُحَدّ المقذوف حدَّ الزني.

٣٧٧ - قوله: (المثال الخامس: أن يُدَّعَى على الولي المُجبِر أنه زَوَّج ابنته، فلا يحل له النكول)<sup>(٢)</sup>.

قال شيخنا: في هذا المثال والذي قبله: لا يجب اليمين، لأن المدّعي قد لا يحلف اليمين المردودة، وكذا في الدعوى على الولي المُجبِر وما

وحجة شيخنا في ذلك، ما سبق من جواز الاستسلام المدلول عليه بقوله تعالى في قصة ابنَيْ آدم: ﴿ لَهِنْ بَسَطَتَ إِنَّ يَدَكَ لِنَقَنَّكِنِي مَا أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقَنْكَكُ [المائدة: ٢٨] وقوله ﷺ: «كُن عبدَ الله المقتول، ولا تكن عبدَ الله القاتل»(٣).

قال الشيخ(٤): الذي يظهر من الآية والحديث، عدم وجوب الدفع بما يؤدي إلى قتلِ ونحوه، بدليل قولِهِ: ﴿ لَأَقَنَّلُنَّكُ ﴾، وقولِهِ: «ولا تكن عبدَ الله

في المخطوط: (سبب). والمثبت هو الصواب الظاهر. (1)

قواعد الأحكام ٢: ٥٨. (٢)

رواه أحمد ٥: ١١٠ (٢١١٠١) من حديث عبد الله بن خبّاب عن أبيه ١١٠ وأورده (٣) بنحوه ابن حجر في فتح الباري ١٢: ٢٩٧ معزواً لمسند يعقوب بن سفيان، وقال عن سنده: (صحيح). ورواه أحمد أيضاً ٥: ٢٩٢ (٢٢٥٥٢) والحاكم في المستدرك ٤: ٥٦٢ من حديث خالد بن عُرفُطة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ بِلْفُظ (فإن استطعتَ أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل، فافعل). وتكلم الحاكم في إسناده بسبب راويه (على بن زيد بن جُدعان).

المراد به هنا البلقيني. والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.

القاتل». أما وجوب الدفع بالشيء الخفيف كـ (اليمين) في الأمثلة المتقدمة، فلا يبعد وجوبه لوجوب. . . (١) لمن قدر عليه.

وأيضا فالمودَع، وولي اليتيم، حيث تُشرَع اليمين في حقه: مأموران بالحفظ، قد تعيّن الحلف طريقاً إليه.

فلم يعرّج (٢) على شيء منه، واستمرّ على إطلاق كلام الإمام (٣) وأنه لا يجب اليمين في حالٍ أبداً.

وزاد (٤) في (ولي اليتيم): لو وجبت اليمين في حقه للحفظ، لوجبت بلا خلاف، كيف وحلِف الوليّ وجةٌ ضعيف.

وقال في (مسألة البُضع): ليس وجوب الدفع عنه لمُدرَك: أنه دفعٌ عن مجرم، إذ لو كان كذلك لوجب فيه وفي النفس والمال، وإنما المُدرَك في وجوب الدفع عن البُضع: ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وضياع الأحساب وارتكاب العار.

وما ذكره من الأمثلة في (الحالة الثانية) من المثال المذكور: من ادّعاء الزوجة البينونة، وادّعاء الأمة الإعتاق، وادّعاء العبد ذلك، وادّعاء الجاني عفو الوليّ، وادّعاء القاذف العفو<sup>(٢)</sup>، فلا يخفى ما على ذلك كله من المناقشات، وتُعرف مما تقدم.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) أي: الشيخ ابن عبد السلام.

<sup>(</sup>٣) أي: إمام الحرمين، كما سبق توضيحه.

<sup>(</sup>٤) كأن قائل هذا هو ناسخ المخطوط. ويقصد به شيخه البلقيني. وكذلك قوله الآتي: (وقال في مسألة البُضع...) فكأن المراد به أيضاً: البلقيني.

<sup>(</sup>٥) كلمة (ادعاء) جاءت مرسومة في المخطوط هكذا: (ادِّعى)، وهكذا رُسمت مع جميع الجمل الآتية.

<sup>(</sup>٦) تُنظر هذه الأمثلة في قواعد الأحكام ٢: ٥٩.



٣٧٨ - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة (١): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (٢).

يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (٣).

٣٧٩ - وقوله في أثنائه أيضاً: (وقد جوّز الشافعي ﷺ لمن باع عبداً كما ملّكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ)(٤).

يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي ولله الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (٥٠).

٣٨٠ ـ وقوله في أثنائه أيضاً: (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذكر له وجهين:

أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.

والثاني: لو حرم، لم يجز للحاكم أن يأذن [٢١/ب] له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصاً (٢٠).

ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلُّ لجواز ذلك بقوله عَلِيُّة: (ليس لك إلا

<sup>(</sup>١) الذي في المخطوط هكذا: (ولو نكل اليمين الوليُّ عن أيمان القسامة)، فكأن كلمة (اليمين) جاءت مقحمة خطأً. وما أُثبت أعلاه موافق لما في قواعد الأحكام ٢: ٠٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط؟.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الأم ٧: ٩٢ والمسألة تتعلق بعيب الإباق في العبد.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢: ٦٠ \_ ٦١.

ذلك)، جواباً لقوله: (يا رسول الله، إنه فاجرٌ لا يبالي) (١). فلو كان لا يجوز له طلبُ اليمين والحالةُ هذه، لقال له رسول الله ﷺ: (فلا يجوز لك استيفاء اليمين مع علمك بفجوره) ولذلك (٢) قال له: (ليس لك إلا ذاك).

#### \* \* \*

# [فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم]

٣٨١ ـ قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم:

(وإن جَهِل عُسرتَه فينبغي أن يخرّج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسِر المجهول اليسار)(٣).

يقال عليه: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصفُ (المعسر) بـ (مجهول اليسار).

٣٨٢ ـ قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يتوقف القيام بالحق على حكم الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم، يتخبّر فيها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: الإيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار ١: ١٢٤، وأبو داود: الأيمان والنذور ـ باب ما جاء فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد ٣: ٢٢١ والترمذي: الأحكام ـ باب ما جاء في أن البينة على المدّعي، وقال بن حُجر على المدّعي عليه ٣: ٢٢٥ كلهم من حديث وائل بن حُجر الله الترمذي: حديث حسن صحيح. وجملة (ليس لك إلا ذلك) هي بهذا اللفظ عند الإمام أحمد. أما الباقون فلفظهم: (ليس لك منه إلا ذلك)، أو (ليس لك منه إلا ذاك)

<sup>(</sup>٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٢.



المدّعَى عليه بين أن يملُّك حصته لغيره، وبين الحضور عند الحاكم، وليس له الامتناع)(١).

يقال عليه: ما ذكره في صورة القسمة، من تخيير المدّعَى عليه من أن يملّك حصته لغيره وبين الحضور، محله: ما لم يؤدّ تمليكُ ذلك الغير إلى سوء ضرر المشاركة؛ فإن أدّى إليه، تعيّن الحضور عند الحاكم أو تمليك الخصم نفذ<sup>(۲)</sup>.

٣٨٣ - وقوله بعد ذلك: (وأما النفقات، فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدّرها) (٣).

يقال عليه: نفقة الأقارب مقدّرة بالكتاب، لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح حمل كلام الشيخ على ما وقع للغزالي ومَنْ معه، مِن أنها لا تصير دَيناً إلا بفرض قاضٍ. فليُتأمل.

٣٨٤ - قوله في الفصل المذكور: (فائدة: إن قيل: كيف جعلتم القول، قولَ المدّعَى عليه، ولم تجعلوا القول قول المدّعِي مع أن كذب كل واحد منهما ممكن. قلنا: جعلنا القولَ، قولَه، لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته)(٤).

يقال عليه: قد تعرّض الشيخ كله لهذا السؤال وجوابِه في أثناء كلام في أوائل الكتاب، وهو متعقّب بشيء مرّ هناك، فليراجَع.

وكذلك السؤال الذي يعقبه: (المتعلق بأمر الحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين) وجوابه، قد سبقا، وسبق عليهما تعقب (٥).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) كلمة (نفذ) غير واضحة في المخطوط، ولهذا لم يتضح المعنى.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) السؤال المشار إليه هو قول الشيخ ابن عبد السلام هنا في قواعد الأحكام ٢: ٦٥ (فإن=

٣٨٥ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ جعلتم القول، قول بعض المدّعين مع يمينه أبداً (١). قلنا: إنما فعلنا ذلك) (٢)، إلى قوله: (المثال الثاني: قذتُ مع يمينه أبداً (١). قلنا: إنما فعلنا ذلك) صدقه فيه ظاهر، لأن الغالب في الزوج نفيُ الفواحش عن امرأته)، ثم قال: (فإذا تمّ لعانُه، فقد اختلف العلماء في حدّ المرأة بهذه الحجة، فذهب قوم إلى أنها لا تُحدّ، لضَعْف هذه الحجة. ورأى الشافعي عَنْهُ أنها تُحدّ عملاً بقوله عن: ﴿وَيَدْرُونُا عَنْهَا ٱلْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَانِ إِللّهِ النور: ٨] حملاً لـ (العذاب) على (الجَلد) المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلِيَشْهَدُ عَذَابُهَا طَآلِفَةٌ ﴾ (٣) [النور: ٢].

يقال عليه: إنما ذَكر (الجَلْد) خاصة، لأنه المذكور في الآية، ولكن اللعان لدفع الجَلْد، الذي هو أعم من الجَلْد والرجم (٤).

٣٨٦ ـ قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يكون أميناً من قِبل الشرع،

<sup>=</sup> قيل: قد أُمر الأئمة والحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين والمتخاصمين...) وسبق بنحوه قبل هذا الموضع في النص رقم ٥٩ مع تعليق البلقيني عليه هناك.

<sup>(</sup>١) كلمة (أبدا) هكذا واضحة في المخطوط. وجاءت في قواعد الأحكام ٢: ٢٦ (ابتداء).

<sup>(</sup>٢) تمام العبارة في قواعد الأحكام ٢: ٦٦ هكذا: (إنما فعلنا ذلك، لترجّح جانبه، أو لإقامة مصلحة عامة، أو لدفع ضرورة خاصة)، ثم مثّل الشيخ ابن عبد السلام لكل أمر من هذه الأمور الثلاثة بأمثلة. والمثال الذي في المتن، يتعلق بالأمر الأول وهو (ترجّح جانب المدّعِي).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٦ - ٦٧.

<sup>(3)</sup> هكذا جاءت العبارة في المخطوط. وييدو أن صوابها هكذا: (ولكن اللعان لدفع (العذاب)، الذي هو أعم من الجَلد والرجم)، أي: أن (العذاب) في آية ﴿وَلِيَشْهَدْ عَلَابَهُما طَابِفَةٌ ﴾ فاللعان يدفع عن المرأة (العذاب) الذي هو أعم من الجلد والرجم. أما (العذاب) الذي هو في آية ﴿وَلِيشْهَدْ عَدَابَهُما طَابِفَةٌ ﴾ فخاص بالجلد فقط.وينظر تفسير الطبري ١٨: ٦٦ و٨٥.

كالوصيّ يدّعي ردّ المال على اليتيم. وكذلك من كانت عنده أمانةٌ شرعية، فادّعَى ردّها على مالكها الذي لم يأتمنه عليها، فلا يُقبل قوله في ذلك لتيسّر الإشهاد على الردّ)(١).

يقال عليه: ما ذكره من التعليل بتيسّر الإشهاد، فيه نظر. والتعليل المعتمد أنه إذا ادَّعَى الردَّ على غير من ائتمنه، فلم يعترف بأمانته.

#### \* \* \*

# [فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

٣٨٧ ـ قوله: (فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم، وما لا يقدح فيها: التُّهم ثلاثة أضرب، أحدها: تهمة قوية كحكم الحاكم لنفسه، وشهادة الشاهد لنفسه، فهذه تهمة موجبة لردّ الحكم والشهادة)(٢).

يقال فيه: الظن هو الطرف الراجح، ومع قوة التهمة قد لا يبقى راجحا، وفي تسميته حينتذ: (ظناً)، تجوّزٌ.

وصورة الحكم لنفسه: أن يقرّ لشخص بشيء، أو يشهد عليه شاهدان فيلزمه الحبس ونحوه. أما إذا قضى لنفسه بعلمه، فهو مدّع. وحقيقة شهادة الشاهد لنفسه، أنه مدّع، وفي إطلاق (الشهادة) و(الظن) على ذلك، تجوّزٌ لا يخفى.

٣٨٨ - قوله فيه أيضاً: (الضرب الثالث: تهمة مختلف في ردّ الشهادة والحكم بها، ولها رتب. إحداها: تهمة قوية، وهي شهادة الوالد لأولاده وأحفاده أو لآبائه وأجداده، فالأصح أنها موجبة للردّ)(٣).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٦٨.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۹۹.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٩.

يقال عليه: يستثنى من ردّ شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: ما إذا كان متعلَّق الشهادة عموماً لا يختص بالمشهود له. فما صرَّح به الماوردي مستدلاً له بشهادة الحسن والحسين في (...(١١)).

ومن ثُمّ لو ادَّعى وكيلُ بيت المال، بشيء لبيت المال، فيشهد به ابناه أو أبواه، قُبل ذلك، لأن متعلق الشهادة عمومٌ، فضعُفت التهمة جداً.

ويستثنى من ذلك أيضاً: ما إذا كانت الشهادة [٣٦/ب] تتضمن إثبات حق لوالده أو وولده، على الأصح.

فمن ذلك: ما إذا كان عبدٌ في يد زيد، ادّعى مدّع أنه اشتراه من عمرو، بعد ما اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد، وقبَضه، وطالبَه بالتسليم، وأنكر زيد جميع ذلك، فشهد ابناه للمدّعي بما يقوله. قال الرافعي: حكى القاضي أبو سعيد (٢) فيه قولين: أحدهما: ردّ شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. وأصحهما: القبول، لأن المقصود بالشهادة في الحال: المدّعي، وهو أجنبى عنهما.

ويستثنى أيضاً: ما إذا تساوى الوازعان (٣)، كما لو شهد ابنان أن أباهما قد قَذَف ضرّة أمهما، فإن الأصح من القولين، القبول. وحجة مُقابِلهِ:

<sup>(</sup>١) بياض في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري، أبو سعيد. شيخ الشافعية ببغداد، ومحتسبها، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. كان من نظراء ابن سريج. ولي قضاء قُمّ، ثم حسبة بغداد. صنَّف كتباً كثيرة، منها كتاب في (القضاء) لم يصنَّف مثله، كما قال ابن الجوزي. ولد سنة ٢٤٤ وتوفي سنة ٣٢٨ ﷺ. وفيات الأعيان ٢: ٧٤ وطبقات الشافعية لابن شهبة ١: ١٠٩ والأعلام للزركلي ٢: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) أي: الوازع الطبيعي والوازع الشرعي.

<sup>(</sup>٤) لم تأت الكلمة منقوطة في المخطوط، فتحتمل أن تكون: (ابنان)، وتحتمل أيضاً: (اثنان). ينظر مغني المحتاج ٤: ٤٣٤ وروضة الطالبين ١١: ٢٣٦.

أن شهادتهما تجرّ نفعاً إلى أبيهما، لأن قبولها مُخرِجٌ الأبَ إلى اللعان، وهو سبب الفرقة.

ويجريان فيما لو شهدا أنه لو طلَّق ضرة أمهما، أو خالعها.

ومن تساوي الوازِعَين: ما إذا شهد لابنه على ابنه الآخر.

٣٨٩ - قوله: (الخامسة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم. وهي موجبة للردّ عند مالك عَلَهُ، لأن من مَلَك الإنشاء، مَلَك الإقرار. والحاكم مالكٌ لإنشاء الحكم، فمَلَك الإقرار به. وقول مالك متّجه إذا مَنَعْنا الحكم بالعلم(١).

يقال عليه: لم يظهر اتجاه قول مالك إذا منعنا القضاء بالعلم، لأن إقرار القاضي عن حكمه في محل ولايته، إخبارٌ عن حكم بالحجة التي قامت عنده، فنُزِّل ذلك منزلة إنشائه.

٣٩٠ قوله بعد ذلك: (لأن داعي الطبع أقوى من داعي الشرع، ويدل على ذلك ردُّ شهادة أعدل النفس لنفسه، وردُّ حكم أقسط الحكام لنفسه) (٢).

يقال عليه: يستثنى من ذلك: الأنبياء، لعدم التهمة للعصمة.

٣٩١ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِم رجعتم في الجرح والتعديل إلى علم الحاكم. قلنا: لو لم نرجع إليه في التفسيق، لنقذنا حكمه بشهادة من أقرّ أنه لا يصلح للشهادة) (٣).

يقال عليه: الأحسن في الجواب عن الرجوع إلى علم الحاكم في الجرح، أن يقال: لو لم نرجع إلى علمه، للزم أن نحكم بخلاف علمه، وهو باطل قطعا إلا على وجه لا يُعبأ به.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٧٠.



ووجه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه مُلغًى طرداً وعكساً. واستدل له بما في الصحيح من أنّ عيسى على رأى رجلاً سرق، فقال له عيسى: سرقت، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ عيني (١) قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتّب عليه حكماً ظاهراً. انتهى.

٣٩٢ \_ قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم (٢).

يقال عليه: محل ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابد من . . . (3) على ما عليه . . . (3) ولا اعتبار حينئذ [33/ أ] بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهداً. ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.

٣٩٣ \_ قوله: (والأصح أنهم لا يكفَّرون ببدعهم)(٥).

يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.

٣٩٤ \_ قوله: (وإنما رُدّت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضاً)(٦).

محل ردّ شهادة الخطابية، ما لم يبيّن مستند شهادته. فإن قال: (سمعتُ

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري: الأنبیاء ـ باب ﴿وَأَنْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ ﴾ ٣: ١٢٧١ (٣٢٦٠) وصحیح مسلم: الفضائل ـ باب فضائل عیسی ﷺ ٤: ١٨٣٨ من حدیث أبي هریرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في المخطوط؛ صورتها: (الاستركا) أو (الاشركا)؟

<sup>(</sup>٤) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (تفرع)؟

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.



إقراره بكذا)، (سَمِع (١) أحدٌ كذا)، ونحو ذلك، فإنها تُقبل لانتفاء المعنى المقتضي لردِّ شهادتهم.

٣٩٥ ـ قوله: (قلنا: ليس قذفُه وهو صادقٌ، كبيرةً موجبةً لردّ شهادته، بل ذلك من الصغائر التي لا تخرم الشهادات)(٢).

يقال عليه: ما ذكره من أن القذف صادقاً ليس بكبيرة، ممنوع. والصواب أن القذف كبيرة مطلقا، كيف! وقد عد رسول الله على قذف المحصنات، ولم يقيد بشيء (٣٠).

فلا فرق بين كونه صادقاً أو كاذباً، لأنه مع صدقه كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَنْذِبُونَ﴾ [النور: ١٢].

وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعدُ [عند] (٤) قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع، كما يجوز كذب الرجل لزوجته، وفي الإصلاح بين الخصمين) (٥):

<sup>(</sup>١) لم تتضح كلمة (سمع) في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) يعني أن النبي على عدّ (قذف المحصنات) من الكبائر مطلقاً، ولم يقيده بكونه صدقاً أو كذباً، كما في حديث أبي هريرة على عن النبي على قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) وفيه: (وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). رواه البخاري: الوصايا ـ باب قول الله تــعــالـــى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ الْيَتَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا ﴿ ٣٠ ١٠٧ ) ومسلم: الإيمان ـ باب بيان الكبائر ١: ٩١.

<sup>(</sup>٤) زيادة ضرورية على نص المخطوط، اقتضاها سياق الكلام.

<sup>(</sup>٥) هذا من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ٧٥، قاله بعد أن طرح سؤالاً، وهو قوله: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقاً، فكيف يجوز له أن يُكذِّب نفسه فيما هو صادق فيه؟) ثم أجاب عنه بما ذُكر من قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز...).



يقال فيه (١): الأحسن أن يقال: لأنه كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله: ﴿ فَأُولَيْكَ عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ ﴾ يعني: في حكم الله.

فقوله (٢٠): (إذا كان صادقاً) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه (٣).

٣٩٦ ـ قوله: (الثالثة: عوده إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، كنظره في أموال أولاده، وإنكاحه لمَوليَّاته)(٤).

<sup>(</sup>۱) هذا تعقيب من البلقيني، يريد أن يقول: إن قول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقاً، فكيف يجوز له أن يُكذُب نفسه فيما هو صادق فيه؟) الأحسنُ أن يقال في جوابه ـ بدلاً من قول الشيخ: (قلنا: الكذب للحاجة جائز...) \_\_: أن القاذف كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله: ﴿فَأُولَتِكَ عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَذِيرُنَ ﴾ يعني في حكم الله.

 <sup>(</sup>٢) أي فقول الشيخ ابن عبد السلام عن القاذف: (إذا كان صادقاً)، وذلك في عبارته التي تقدمت في الهامش قبل قليل وهي: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقاً...).

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة هكذا جاءت في المخطوط. وقد وقفتُ عندها طويلاً مراراً في أثناء خدمة الكتاب، ليتبيّن لي صوابها، والمرادُ منها، فلم أتمكن من ذلك.

وعلى كل فالذي يبدو ـ ولا أجزم به ـ أن صوابها هكذا: [فقوله: (إذا كان صادقاً): معناه: (وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)، فانتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه] هكذا تستقيم هذه الجملة.

والمراد بها حينئذ: (أن ما استشكله الشيخ ابن عبد السلام عن كون القاذف صادقاً، فكيف يُكذِّب نفسه)، معناه: أن القاذف وإن كان يُظهر عن نفسه أنه صادقٌ فيما يقوله، فإنه يُكذِّب نفسه بينه وبين الله تعالى حيث يقول عن نفسه بلسان حاله، وهو في أثناء القذف: (وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)، فما دام أنه مكذِّب لنفسه بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى، فلا عار بعد ذلك على المقذوف فيما ينسبه القاذف إليه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٧٥.



الأصح عدم عودته إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، إلا الأب والجد فقط.

٣٩٧ - قوله: (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حقَّ على إنسان، فاستعان على أخذه ببعض الولاة والقضاة، فساعداه عليه بغير حجة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثِمَيْن في أخذهما الحق بغير حجة شرعية، أم لا؟ قلت: أما القاضي والوالي فآثمان)(١).

يقال عليه: [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره في السؤال.

وأما الرُّتب التي ذكرها (٢)، فمختار شيخنا (٣): تأثيم المستعين في جميعها، فضلا عن الوجوب الذي ذكره، لحمله الوالي والقاضي وغيرهما والآحاد (٤) على المعصية.

ولا نظر إلى كون (مفسدة الغصب والزنى) أشد من (مفسدة معصية الوالي والقاضي)، لأنا وإن أوجبنا ارتكاب أخف المفسدتين، أو دفع

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) أي: الشيخ ابن عبد السلام. ويقصد البلقيني بهذا، الإشارة إلى أن الشيخ ابن عبد السلام قال بعد قوله: (قلت: أما القاضي والوالي فآثمان)، قال بعد ذلك: (وأما المستعين بهما فينبغي أن يُنظر فيه إلى الحق المستعان عليه، وله رُتب)، ثم ذكر ثلاث رُتب، وأنه يجوز بل يجب على القاضي والوالي - أوغيرهما من آحاد الناس -: إعانة من يستعين بهم في بعض تلك الرُّتب الثلاث مع كون هذا الذي يقوم بالإعانة عاصياً لإعانته في تلك المواضع بغير حجة شرعية، وهذا بخلاف الشخص المستعين نفسه، فإنه لا يأثم. قواعد الأحكام ٢: ٧٦ - ٧٧. فهذه الرتب هي التي يريد البلقيني التنبيه إلى ما فيها من الكلام والنظر.

<sup>(</sup>٣) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (والاذاذ). والمثبت هو ظاهر ما جاء في سياق كلام الشيخ في قواعد الأحكام.

أشدهما، فذاك إذا كانت (١) المفسدتان متعلقتين بالمرتكب نفسه، أو بالدافع نفسه، وليس ذلك موجوداً في أمثلة الشيخ.

ولو تعين الدفع بذلك طريقاً إلى خلاص الجارية ونحوها (٢)، فلا يجب، بل لا يجوز، لحمل الغير على معصية، لأنه حينئذ عاجزٌ شرعاً، والعجز الشرعي كالعجز الحسي.

فادّعاء الجواز بعيد. وأبعدُ منه: ادّعاء الوجوب. انتهى.

٣٩٨ ـ [33/ب] قوله بعد ذلك: (بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس، لَمَا جاز تعطيل المصالح المذكورة، بل قدَّمْنا أمثلَ الفَسَقة فأمثلَهم، وأصلحَهم للقيام بذلك فأصلحَهم) $^{(7)}$ .

يقال عليه: قوله: (لَمَا جاز تعطيل المصالح المذكورة) إلى آخره، يستثنى من ذلك: القضاء بالفسقة عند تعذر العدالة، بل يتوقف القاضي ولا يجوز له أن يحكم بشهادة فاسق في قتل ولا قطع ولا إلزام مال ونحو ذلك.

٣٩٩ ـ قوله: (وإن اختَلف تاريخ الإقرار، فإن كان الإقرار بشيئين مختلفين، لم يُحكم بالشهادة إذْ لم يقم في كل واحد من الإقرارين إلا شاهد واحدٌ. وإن كان الإقرار بشيء واحد، فالأصح ثبوت المقرّ به. وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرارٍ واحدٍ)(٤).

ما وَجَّه (٥) به الإشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد (٦):

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فذاك فإذا كانت). وما أثبتُه هو مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في الاستعانة بالقاضي والوالي.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٨١.

<sup>(</sup>٥) أي: الشيخ ابن عبد السلام.

<sup>(</sup>٦) وهو قول الشيخ بعد قوله السابق: (وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على =

يقال عليه: بل هما متواردان على إقرارٍ واحدٍ، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدد زمن الإخبار به، وتعدد المخبرون ـ بفتح الباء \_(١). والإقرارُ خبر من الأخبار، فليكن كذلك.

٤٠٠ - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكماً به إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي)(٢).

ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكماً إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يُستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتدّ (٣) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يُكتفى فيه بالكناية.

<sup>=</sup> إقرارٍ واحدٍ) قال بعده: (فإن إقرار يوم الأحد لم يَشهَد به إلا واحدٌ، وكذلك إقرار يوم الإثنين لم يَشهَد به إلا واحدٌ، فلم تتوارد الشهادتان على إقرار واحد، فيتأكد الظن بانضمام إحدى الشهادتين إلى الأخرى، ولكن لمّا اتحد المُقَرُّ به وقع التواردُ عليه. وهذا لا يزيل الإشكال. . .). قواعد الأحكام ٢: ٨١.

المخبرون) هذه، فضبط (الباء) أولاً بوضع الفتحة عليها، وقت الناسخ في ضبط كلمة (المخبرون) هذه، فضبط (الباء) أولاً بوضع الفتحة عليها، ثم لم يكتف بذلك بل نص ثانياً على ضبطها صريحاً فقال (بفتح الباء)، لأن الكلمة محل اشتباه كبير في هذا السياق لأن تُقرأ بكسر الباء كما هو متبادر على اللسان لدى قراءتها من أول وهلة، فكان من ميزة الناسخ ودقته العلمية وتيقظه: أن اعتنى بالضبط الحرفي الصريح، لئلا يُظن عند الاكتفاء بوضع الفتحة على الباء فقط، أنه ربما كان ذلك سهو قلم من الناسخ، وأن الصواب فيها كسر الباء! فلإزالة هذا الاشتباه والالتباس لدى القارئ، احتاط الناسخ فنص على الضبط صريحاً مع الضبط بالتشكيل، ليطمئن القارئ أن وضع الفتحة على الباء ليس خطأً وسهواً من الناسخ، بل هو الصواب المتعين هنا.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٨١.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط.

ولو فتحنا هذا الباب لقلنا: إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (العلم) أو (الظن)، فإني أقول: علمتُ أو ظننتُ أن هذا لفلان، فإنما أعني به الحكم)، فإذا وقع ذلك منه، يكون حكماً. ولا قائل به.

ومن المنقول أنه لو قال: (إذا حلفتُ بالحرام، فإنما أنوي به الطلاق)، فحلف به، فإنا لا نجعله ناوياً بمجرد ما ذَكَر لنا فيما سَبَق من كلامه.

٤٠١ ـ قوله: (ولا وقفة عندي في نقض حكم من يَحكُم بأن (الإثبات) حكمٌ، لمخالفته القاعدة المجمع عليها) (١٠).

يقال عليه: بل لا وقفة في عدم النقض، لأن اللفظة عند القائل بأن (الثبوت) حكمٌ، غيرُ محتملة، بل هي صريحة عنده لا تحتمل غير الحكم، وهذا كما لو قال القائل: (حلالُ الله عليّ حرام) عند من يجعله صريحاً.

٤٠٢ ـ قوله: (ومنها شهادة أربع نسوة بما يخفى غالباً على الرجال المعدّلين)(٢).

يقال عليه: زيادة (المعدّلين) فيما يخفى على الرجال: لا حاجة إليها. والمقصود أن تخفى غالباً على الرجال مطلقاً. وإنما زادها الشيخ لأجل السجع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٨١. وتتمة كلامه: (لمخالفته القاعدة المجمع عليها في منع حمل اللفظ على أحد معنييه المتساويين، أو على المعنى المرجوح، من غير دليل).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٩٧.

 <sup>(</sup>٣) جاء في هامش المخطوط هنا، بقلم الناسخ، ما يلي: (لأنه سبق في كلامه: (ثم شهادة عدل واحد مع اليمين). انتهى.

والمعنى: أن كلمة (المعدّلين) في قول الشيخ ابن عبد السلام: (على الرجال المعدّلين) ليست قيداً مقصوداً، وإنما جاءت مراعاة للسجع مع قوله في الجملة التي قبلها: (ثم شهادةُ عدل واحد مع اليمين) فلما نُحتمت هذه الجملة بكلمة (اليمين)، راعى الشيخ أن يختم الجملة التالية بما ينسجم معها في السجع، فقال: (ومنها شهادة أربع نسوة بما=



٤٠٣ ـ قوله [٥٤/أ]: (وأما يمين المدَّعَى عليه، وأيمان لعان النساء، فدافعة للمدّعَى به، غير موجِبة له)(١).

يقال عليه: يمين المدّعى عليه، دافعة لِما يحتمل ثبوته، وأيمان اللعان دافعةٌ لِما ثبت من الحد بلعان الزوج، وينبغي أن تُقيّد (النساء) في كلام الشيخ بـ (الأزواج).

٤٠٤ - قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما يستطرقون فيه، إذا كان منسدًّا من أحد طرفَيْه)(٢).

يُستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة (٣): أن لا يكون بها مسجدٌ أو بئرٌ مُسبَلَة قديمين، فإن كان فلا دلالة. وإن كانا حادِثَيْن فحكمُ من يَستَطرق إليهما من غير أهل السكة، حكمُ من أحدَثَهما من أهل السكة، ينزّل منزلته.

٤٠٥ - قوله: (ثم شكّ في أداء ذلك) أي: صلاةٍ أو طهارةٍ (أو في ركن من أركانه أو من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به) (٤).

<sup>=</sup> يخفى غالباً على الرجال المعدّلين) فأتى بكلمة (المعدّلين) في ختام هذه الجملة لمجرد مراعاة السجع فقط مع ختام الجملة السابقة.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) ظاهر نص هذه العبارة في المخطوط هكذا: (يُستثنى من الخلاف ما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة). ويبدو أن مقتضى السياق هو ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٩٩ ـ ١٠٠ وأصل العبارة هكذا فيما يتعلق باستصحاب الأصول: (كمن لزمه طهارةٌ أو صلاةٌ أو زكاةٌ أو صيامٌ أو حجٌ أو عمرةٌ أو دَينٌ لآدمي، ثم شكّ في أداء ذلك، أو في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته).

محل ما ذكره في الشك في الأركان والشروط، أن يكون قبل السلام، فإن شكّ بعد الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح.

٤٠٦ ـ قوله<sup>(١)</sup>: (طين الشوارع في البلدان، في نجاسته قولان)<sup>(٢)</sup>.

محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتَيَقَّنتَ بنجاسته، فيُعفَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه (٣). فأما غير المستثنى وغيرُ الذي يغلب على الظن اختلاطه، فلا بأس به.

وأما (الطين المتيقن النجاسة)، فهو معفو عنه بلا خلاف فيما يتعذر الاحتراز منه. هذا ما ظهر في الفرق بين هذين النوعين من (طين الشوارع)، بعد تأمل ومراجعة لمصادر الشافعية. فمن ذلك ما في مغني المحتاج ١: ١٩٢: (وطين الشارع المتيقن نجاسته، يُعفى عنه عما يتعذر أي يتعسر الاحتراز عنه غالباً، إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب، فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم، عظمت المشقة عليهم، بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه فلا يعفى عنه . . . ؛ وضابط القليل المعفو عنه: هو الذي لا يُنسب صاحبه إلى سقطة على شيء أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ، فإن نُسب إلى ذلك فلا يعفى عنه . . . ؛ واحترز بـ (المتيقن نجاسته): عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فإن فيه وأمثاله ـ كثياب =

<sup>(</sup>۱) من هنا يبدأ (فصل في تعارض أصل وظاهر) في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣ والقولان هما: (أنه نجس لغلبة النجاسة عليه. والثاني أنه طاهر لأن الأصل طهارته). والأصح من القولين: القول بطهارته كما في المجموع ١: ٢٥٩ ومغنى المحتاج ١: ١٩٢

<sup>(</sup>٣) هكذا جاءت العبارة في المخطوط. ولكن الذي ظهر بمراجعة كتب الشافعية أن عندهم فرقاً بين (طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته) وبين (طين الشوارع المتيقن النحاسة).

فأما (الطين الذي يغلب على الظن نجاسته)، ففيه الخلاف على قولين: أحدهما: يُحكم بنجاسته، والثاني: يُحكم بطهارته. والأصح في المذهب الحكم بالطهارة عملاً بالأصل.



4.7 - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان)(1).

يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (٢)، ومحلُّه حيث لا حائل. فإن كان ثَمَّ حائلٌ فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير بـ (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.

والقولان أيضاً في (المثال الثالث)، في البطلان أيضاً (٣).

٤٠٨ - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة)(٤).

الخمارين والأطفالِ والجزارين والكفارِ الذين يتدينون باستعمال النجاسة ـ قولين: أصحهما الطهارة عملاً بالأصل. فإن لم يُظن نجاسته فطاهر قطعاً). وينظر نهاية المحتاج ٢: ٢٧ ـ ٢٨ والمجموع ١: ٢٦٢ وروضة الطالبين ١: ٣٧ و١: ٢٧٩. وعلى هذا فيبدو أن عبارة البلقيني ينبغي أن تكون هكذا:

<sup>(</sup>محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة. و[أما ما] تُبِقِّنتُ نجاستُه فِيُعفَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣ والقولان هما: (أحدهما: تحرُم لأن الغالب على القبور النبشُ. والثاني: تجوز لأن الأصل الطهارة).

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) والمثال الثالث هو: (الصلاة في ثياب من يغلب عليه مخامرةُ النجاسة)، وذكر الشيخ ابن عبد السلام فيه أيضاً قولين في البطلان، فيتعلق بهما التوضيح نفسه الذي ذكره البلقيني في مثال (الصلاة في المقبرة القديمة).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٣ وتتمة الكلام بعد ذلك \_ وبه يتضح وجه تعليق البلقيني الآتي ودفاعه عن مذهب الإمام الشافعي \_: (فالشافعي يجعل القول، قول المرأة، لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون. ومالك يجعل القول، قول الزوج، لأنه الغالب في العادة، وقولُه ظاهرٌ).



يقال عليه: لا تقييد للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ينقل الزوجُ.

وقصد الشيخ بذلك، التهويل على مذهب الشافعي في ذلك(١).

ومذهبه هو الحق، إن سألتَه لـ قال (٢): لأن الزوجة لمّا ادّعت عدم الإنفاق، وادّعى الزوج الإنفاق؛ كان القولُ قولَ الزوجة، لأنها مدّعَى عليها (٣).

ويدل له من حيث الخصوص، قوله على الهند: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ) (٤) ، سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو فتوى، لأنه إن كان قضاء فواضحٌ. وإن كان فتوى فلو لم يكن القولُ قولَها، لقال لها النبي على إن العادة والظاهر أن الأزواج يكفُون زوجاتهم وأولادَهم. ولم يسلطها على الأخذ من ماله، ما يكفيها ويكفي بَنيها.

ولم يختلف المذهب في هذا الأصل إلا فيما إذا كانت (٥) عبداً نفيساً وعبداً خسيساً [٥٥/ب] فجاءا بمالٍ، وادّعى الخسيس أنهما سواء فيه، وادّعى النفيس أنه على حسب قيمتهما.

<sup>(</sup>۱) لم يتضح وجه التهويل في كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما هو أمامنا من نص كلامه المنقول في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) أي: إن سألتَ الشافعيَّ عن حجته في هذه المسألة، لقال...

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (لأنها مدّع عليها).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: النفقات ـ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ٥: ٢٠٥٢ (٥٠٤٩) وصحيح مسلم: الأقضية ـ باب قضية هند ٣: ١٣٣٨ (١٧١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) هكذا العبارة في المخطوط بالتأنيث. ولعل المراد: إلا إذا كانت المسألة أو القضية: عبداً نفيساً...



وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (١). والثاني أن القولَ قولُ النفيس، للقرينة.

٤٠٩ ـ قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مُثيرةٌ للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون)(٢).

يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرتْ عادة بلد بقبض الصداقات (٣) قبل الدخول، فادّعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي(٤) النقلُ عن مالكِ: القولُ قولِ الزوجِ(٥)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه.

أي: في اليد. ينظر نهاية المحتاج ٥: ٣٥٦ والفتاوي الفقهية للهيتمي ٣: ١٨١. (1)

قواعد الأحكام ٢: ١٠٣. **(Y)** 

هكذا الكلمة في المخطوط (الصداقات) بالجمع. ولم يتيسر العثور عليها في معاجم (٣) اللغة، لكنها واردة في كلام عدد من الفقهاء. ينظر: الذخيرة للقرافي ٤: ٣٣٣ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٥٠: ٣٨٥ ومواهب الجليل للحطاب ٣: ٤٦٥ والفواكه الدواني للنفراوي ٢: ٢٧ ومطالب أولى النهي لمصطفى الرُّحيباني ٥: ١٧٣ كما جاء استعمالها في نص من كتب التواريخ، ففي السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ٧: ١٨٧ في حوادث سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة، قال: (وفي سادس عشرينه تقدم أمر قاضى القضاة شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر إلى الشهود الجالسين بالحوانيت للتكسب بتحمل الشهادات بين الناس: أن لا يكتبوا صداق امرأة إلا بأحد النقدين الدراهم الفضة أو الدنانير الذهب. وأدركناهم يكتبون الصداقات من الذهب والفضة التي هي الدراهم النقرة، فلما راجت الفلوس رَسَم قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني ـ كَلُّهُ ـ في سنة ست وثمانمائة أن لا تُكتب صداقات النساء وأجاير الدور وسجلات الأراضي. . . إلا من الفلوس الجدد...).

يظهر أن المراد به: القاضى حسين من الشافعية، كما هو المعهود عند إطلاق هذا اللقب في كتب الشافعية. وينظر النص رقم ٤٣٢.

جاء في الحاوي للماوردي ٩: ٥٠٠ (إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما (0) على قدره، فقال الزوج: قد أقبضتُكِ مهركِ؛ وقالت الزوجة: لم أقبضه؛ فالقول قول=

41٠ ـ قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارضٌ كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطّردة)(١).

يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمَّى معارضاً.

وجعلُه الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعفَ من النظر (٢) المستفاد من العادة المطّردة، ضعيفٌ جداً.

وكيف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد واليمين، ولم يصح لنا في حجية العادة المطّردة خبرٌ.

وأيضاً في أن الحجازيين (٣) اتفقوا على حجية الشاهد واليمين، واختلفوا في حجية العادة المطّردة. ولا يليق أن يتفقوا على حجية الأضعف، ويختلفوا في حجية الأقوى.

٤١١ ـ قوله في المثال الخامس، فيما إذا ادُّعي شلل عضو المجني عليه (٤).

الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضه، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، أو قبل الزفاف أو بعده. وحكي عن بعض الفقهاء السبعة بالمدينة: أنه إن كان قبل الزفاف فالقولُ قولُها، وإن كان بعد الزفاف فالقولُ قولُه. وقال مالكُّ: إن كان قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعد الدخول فالقول قوله استدلالاً بالعرف أنها لا تسلِّم نفسها غالباً إلا بعد قبض المهر، فكان الظاهر بعد الدخول والزفاف مع الزوج فقُبِل قوله؛ وقَبْل الدخول والزفاف مع الزوجة، فلم يُقبل قوله).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط: (أضعف من النظر)، وسبق قبل قليل فيما نقله البلقيني من نص الشيخ ابن عبد السلام: (أضعف من الظن).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط. ومقتضى السياق أن يكون: (وأيضاً فإن الحجازيين).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ والعبارة بتمامها هكذا: (إذا ادَّعَى الجاني شلل عضو المجني عليه، وادَّعَى المجني عليه سلامته، فقولان، أحدهما: القول قول الجاني لأن الأصل=

تفصيل ذلك: أنه إذا أَنكر أصل السلامة، في عضو ظاهرٍ، ففيه طريقان، المذهب: القطع بأن القول قولُ المجنى عليه. وقيل: قولان.

وإن لم ينكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص، فقولان، أصحهما: أن القول قولُ المجنى عليه.

وإن كان قد أَنكَر أصل السلامة، وادّعى حدوث النقص في عضوٍ باطنٍ، فالقولان، والأصح أن القول قولُ المجني عليه.

### \* \* \*

# [فصل في تعارض أصلين]

٤١٢ ـ قوله في فصل تعارض أصلين: (قَدَّ ملفوفاً بنصفين) إلى آخره (١٠).

يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قد مُلفوفاً وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعاً، لأنه ليس معنا أصلٌ مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول<sup>(٢)</sup>.

<sup>=</sup> براءة ذمته. والثاني: القول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر الغالبَ من أعضاء الناس، السلامةُ).

والمعنى أن الجاني إذا ادَّعى بعد الجناية، أن العضو المجني عليه كان مصاباً أصلاً بالشلل من قبل الجناية، لينجو من لزوم دفع أرش الجناية أو القصاص لأن الجناية لم تصادف محلاً. ولكن المجني عليه يدّعي أن ذلك العضو كان صحيحاً سليماً قبل الجناية بخلاف ما يقوله الجانى، ولهذا فهو يطالب بأرش الجناية أو القصاص مثلاً.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ وأصل العبارة هكذا: (إذا قَدَّ ملفوفاً بنصفين، فزعم الوليّ أنه حيّ، وطَلَب القصاص، وزعم القادّ أنه ميت. فعلى قولٍ: القول قول القادّ لأن الأصل بناء براءة ذمته من الدية وبدنه من القصاص. وعلى قولٍ: القول قول الولي لأن الأصل بقاء حياة المقدود...).

<sup>(</sup>٢) ينظر مغني المحتاج ٤: ٣٨ فقد عزا فيه الشربيني هذا المضمون إلى البلقيني وإن لم=

٤١٣ ـ قوله بعد ذلك: (وعلى قولي: القول قول الولي)(١).

فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا في القصاص كما بينه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.

وحيث قلنا: [٢٤/أ] القول قول الولي، فلا بد من خمسين يميناً، خلافاً لابن الصباغ حيث قال: يحلف يميناً واحدة.

113 \_ قوله بعد ذلك، في المثال الثاني: (إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان)(7).

يقال عليه: محل ذلك ما لم تَمض مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها . وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته . وكذا القول في إجزائه عن الكفارة .

510 ـ قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جندياً، فادّعى أنه شريك المرأة في مَغازلها وخفافها ومقانعها، وادّعت المرأة أنها شريكتُه في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجُنّته كخوذته وزرّديته (٣).

يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.

#### \* \* \*

<sup>=</sup> يعزُه إلى كتابه هذا (الفوائد الجسام)، ولعله نقله من كتبه الأخرى. وعلى كل فهذا العزو يفيد في الجملة في توثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ وهو في النص المنقول في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠٥. وكلمة (زرديته) جاءت مشكولة في المخطوط هكذا بتشديد الراء المهملة. والزرد: حلق المِغْفَر والدروع. ومنه يقال: هو زراد جيد الزرادة. ينظر: المعجم الوسيط ص ٣٩١ ولسان العرب ٣: ١٩٤ وتاج العروس ٨: ١٤١.



## [فصل في تعارض ظاهرين]

٤١٦ ـ قوله في فصل تعارض ظاهرين (١): (إذا تأمل الناسُ الهلال، فشهد برؤيته عدلان منهم، ولم يتفوّه غيرهما برؤيته، فقد اختلف العلماء فيه)(٢).

يقال عليه: دليل مذهب الشافعي، حديث ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى النبي على فقال: إني رأيت الهلال، فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم. قال: (فأذّن في الناس يعم. قال: (فأذّن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً)(٣).

فلو كان ما ذكره المخالف قادحاً، لَبَيَّنه، ولَما أَمَر بالصيام.

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل يبدأ في المخطوط من هذا النص. أما في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ فيبدأ من النص السابق المتعلق باختلاف الزوجين في متاع البيت.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٥ وتتمة كلام الشيخ بعده ـ وبه سيتضح تعليق البلقيني الآتي فيما بعد على هذا النص ـ كما يلي: (فقد اختلف العلماء فيه، فسمع الشافعي الله شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب. ورأى بعض العلماء ردّ شهادتهما لأن العادة تكذّبهما، فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال: شَهَرُوه وتفوّهوا برؤيته. فإذا لم يتفوّه برؤيته إلا الشاهدان، دل الظاهر المستفاد من العادة على كذبهما، أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود: الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ٢: ٣٠٣ (٢٠٤٠) والترمذي: الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة ٣: ٧٤ (٢٩١) والنسائي: الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ٤: ١٣١ (٢١١٢) وابن ماجه: الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ١: ٩٢٥ (٢١١٢) وابن خزيمة ٣: ٨٠٨ (١٩٢٣) وابن حبان ٨: ٢٢٩ (٢٤٤٣) والحاكم وصححه ١: ٣٤٤ و٢٨٥ وألفاظهم مختلفة عن اللفظ الذي أورده البلقيني أعلاه. أما هذا اللفظ فقد أورده ابن الملقن في البدر المنير ٥: ١٤٥ وابن حجر في التلخيص الحبير ٢: ١٨٧ (٨٧٨) وكذلك في متن بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ٢: ١٥٣.

11۷ ـ قوله في (المثال الرابع: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوبٌ طاهر بنجس، فأراد استعمال أحدهما بناءً على الاستصحاب، لم يجز، فإنا لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد)(۱).

يقال عليه: شرط العمل بالاستصحاب: في معيَّن. وليس ذلك بموجود في الإناءين، فليس ذلك من القاعدة التي قررها.

٤١٨ ـ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل يُبنى إنكار المنكر على الظنون كغيره؟ فإنا لو رأينا إنسانا يسلُب ثياب إنسان، لوجب علينا الإنكار عليه بناء على الظن)(٢).

يقال عليه: إنما يجب الإنكار في هذا المثال بقرينةٍ تُغلِّب على الظن كون السالب متعديا، كاستغاثة المسلوب ونحو ذلك، وإلا فلا إنكار، كما يرشد إليه المثال الثاني (٣).

والأحسن أن يقال في المثال الثالث: (لو رأيناه يقتل إنساناً يزعم أنه كافر حربي) إلى آخره (٤): لأن الدار دالة على عدم الحرابة، ليدخل الذمي ونحوه.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٦ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) والمثال الثاني هو: (وكذلك لو رأيناه يجرّ امرأةً إلى منزله يزعُم أنها زوجته أو أَمَتُه، وهي تُنكر ذلك، لوجب علينا الإنكار عليه، لأن الأصل عدم ما ادّعاه). قواعد الأحكام ٢: ١٠٧

<sup>(3)</sup> هذا مثال ثالث ذكره الشيخ ابن عبد السلام ضمن إنكار المنكر بناء على الظنون (بعد مثال الشخص الذي يسلب ثياب إنسان، ومثال الشخص الذي يجرّ امرأةً إلى منزله)، ونص هذا المثال بتمامه هكذا: (وكذلك لو رأيناه يقتل إنساناً يزعُم أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان، وهو يكذّبه في ذلك، لوجب علينا الإنكار عليه؛ لأن=



٤١٩ ـ قوله بعد ذلك: (كما عُذِر موسى ﷺ في إنكاره على الخضر، خَرْقَ السفينة وقَتْلَ الغلام)(١).

يقال عليه: بل لموسى، الإنكارُ بمقتضى الظاهر وإن عَلِم المصالح المذكورة؛ لأنه الذي كُلِّف به، ولم يكلَّف بعمل بما عليه في الباطن، والظاهرُ على خلافه. وقد قال ﷺ: (لولا اللعان، لكان لي ولها شأن)(٢).

٤٢٠ ـ قوله بعد ذلك: (ومنها: لو هرب مِن الإمام مَنْ تَحتَّم قتلُه، فأَمَر الإمامُ مَنْ يلحقه ليقتله، فإن إغاثته واجبة علينا)<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> الله تعالى خَلَق عباده حنفاء، والدار دالّةٌ على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها). قواعد الأحكام ٢: ١٠٧.

ويقصد البلقيني بالتعليق على هذا المثال: أن قول الشيخ في تعليل الإنكار هنا: (أن الدار دالّة على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها)، كان الأحسن منه أن يقال ما قاله البلقيني وهو: (أن الدار دالة على عدم الحرابة ليدخل الذمى ونحوه).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۱۰۸ وكلام الشيخ ابن عبد السلام هذا، متعلق بأمثلته المذكورة عن (إنكار المنكر بناء على الظنون) فقد قال بعد ذكر تلك الأمثلة: (فإن أصابت ظنوننا في ذلك، فقد قمنا بالمصالح التي أوجب الله علينا القيام بها وأُجِرنا إذا قصدنا بذلك وجه الله على قاد وينا وينا معذورين في ذلك كما عُذِر موسى على في إنكاره على الخضر، خَرْقَ السفينة وقَتْلَ الغلام...).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد لفظ هذا الحديث في المخطوط. والمرويُّ هو لفظ: (لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن). والمراد بـ (الأيمان): أيمان اللعان. رواه أبو داود: الطلاق ـ باب في اللعان ٢: ٢٧٧ (٢٢٥٦) وأحمد ١: ٢٣٨ وغيرهما، من حديث ابن عباس في في قصة هلال بن أُمية في لعانه مع امرأته.

والحديث نفسه مخرّج عند البخاري بلفظ: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن). صحيح البخاري: التفسير ـ سورة النور، باب ﴿وَيَدْرُوّا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرَّبَعَ شَهُدَ رَبّ بِاللّهِ ﴾ ٤: ١٧٧٢ (٤٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠٨ هذا كلام رَبَّبه الشيخ ابن عبد السلام على ما تقدم من كلامه=



يقال عليه: هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر؛ لأن هنا ظاهراً تَرتَّب عليه الحكم، ولكنه خفي على المنكِر. ومثله: من رأيناه يقتل شخصاً يزعم أنه قاتلُ أبيه.

والذي يطابق قَتْلَ الغلام: ما لو اطلع وليٌّ، على كفر شخصٍ ظاهرِ الإسلام، فإنا لا نبيح له قَتْله؛ ولو قَتَلَه، قَتَلْناه به.

الجانبين، مع العلم بأن أحدهما كاذب؟ قلنا: إنما جوَّز ذلك، لأن مع كل واحد منهما ظاهراً يقتضى تصديقَه)(١).

يقال عليه: لم يجوّز الشارع اللعان ابتداءً من الجانبين، وإنما شَرَع أولاً لعان الزوج لدرء حدّ القذف عنه، أو لنفي الولد؛ وبلعانه وجب عليها حد القذف، فشَرَع لها اللعان لدرء الحد. وهذا ظاهر من قوله تعالى: ﴿وَيَدُرُأُ عَنَّهَا النَّور: ٨].

٤٢٢ ـ قوله (فيما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غراباً، فامرأتي طالق أو عبدي حر، ولم يُعلم حال الطائر؛ فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق)(٢).

في عُذر موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة، وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة، موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة، وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة، وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما؛ لَما أَنكَر عليه، ولَساعَدَه في ذلك، وصَوَّب رأيه، لِما في ذلك من القربة إلى الله على. ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حكمُه كذلك، وله أمثلة كثيرة) ثم بدأ بذكر تلك الأمثلة، ومنها هذا المثال المذكور أعلاه: (لو هرب من الإمام من تَحتَّم تتلُه...)، ولهذا علَّق عليه البلقيني بأن هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر...

قواعد الأحكام ٢: ١٠٨ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) كذا جاء هذا النص في المخطوط، وفيه نقص لعبارة مهمة يترتب عليها فهم ضمير=

يُستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبد: (إن كان غراباً، فنصيبي حر)، وقال الآخر: (إن لم يكن غراباً، فنصيبي)، وهما موسِران، فإنا نحكم بعتق العبد، ويُوقف العزم إلى البيان تفريعاً على السراية بنص<sup>(۱)</sup> اللعان.

٤٢٣ ـ قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (٢٠) أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) (٣).

يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما في الذمة بيقين. و(اليقين) الثاني يُؤوّل على معنى: تيقن ما وجب على المكلف الإتيانُ به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.

٤٢٤ ـ قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دَعُ ما يَريبك)(٤) إشكال، لأنك إنْ حملتَه على (الواجبات) لصيغة

التثنية في قوله: (فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه). وفيما يلي النص بتمامه كما في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٠٩: (لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمّتي حرة؛ وقال آخر: إن لم يكن غراباً فزوجتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة، ولم يُعلم حال الطائر؛ فإنا نقر كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق).

<sup>(</sup>١) لم تتضح الكلمة بالمخطوط.

<sup>(</sup>۲) أصل العبارة في المخطوط كانت هكذا: (وقد كثر في كلام العرب) ولكن أشار الناسخ لاختلاف نسخ الكتاب في كلمة (العرب) فوضع عليها علامة (۲) ثم كتب أمامها في الهامش كلمة (العرب) مع نفس العلامة (۲) ومع التصحيح عليها، فتم إثبات العبارة بلفظ (العلماء) في النص أعلاه، لتصحيح الناسخ عليه في الهامش. وهكذا جاءت العبارة بلفظ (العلماء) في المطبوع من قواعد الأحكام ۲: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط: (أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين)، بدون كلمة (ما) في بدايته. والمشهور في هذه العبارة، لفظ: (ما وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) وهكذا جاءت أيضاً بإثبات لفظ (ما) في هذا الموضع من قواعد الأحكام ٢: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع ـ بابُّ ٤: ٦٦٨ (٢٥١٨) والنسائي: =

الأمر، خرجتُ منه المندوبات. وإن حملتَه على (المندوبات)، كان تحكّماً. وإن حملتَه عليهما، جمعتَ بين المجاز والحقيقة، أو بين المشتركات. فالحمل على (الواجبات) أولى)(١).

يقال عليه: ما ذَكر من الإشكال إذا حُمل على (الواجبات)، لا يلزم منه إلا خروج (المندوبات)، ولا محذور فيه.

وإذا حُمل على (الندب) لا يكون تحكماً، لأن ذلك تفريع على أن صيغة الفعل للندب؛ لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) ـ وهو الوجوب ـ مشكوكٌ فيه، فعَمِلْنا(٢) بالتيقن، وهو (مجرد الطلب).

٤٢٥ ـ قوله بعد ذلك: (ولو شك الإمام في أعداد الركعات، فسبَّح به الجماعة تنبيهاً له، فإن كانوا عدداً تحيل العادة وقوع النسيان من جميعهم، بنى الإمام على قولهم)(٣).

ما ذكره خلاف ما رجّحوه. والأصح من الأوجه: أنه لا يَبني على قولهم، وإنما يرجع إلى يقين نفسه.

الأشربة ـ الحث على ترك الشبهات ٨: ٣٢٧ (٥٧١١) وابن خزيمة ٤: ٥٥ (٢٣٤٨) وابن حبان ٢: ٩٥ (٢٣٤٨) والحاكم ٢: ١٥ كلهم من حديث الحسن بن علي الله وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١١١.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (فعلمنا) (من العلم). ويظهر أن الصواب ما تم إثباته: (فعملنا) (من العمل)، وهو الذي ينسجم مع سياق كلام الشيخ ابن عبد السلام في بداية النص المذكور حيث يقول (في العمل بعموم هذا الحديث إشكالً. . .).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١١٢.



٤٢٦ ـ قوله بعد ذلك: (وأما الحديث(١) ، فإن التقدير فيه: إياكم واتباع بعض الظن)<sup>(۲)</sup>.

حَمَل شيخنا (الظن) في الحديث على الإخبار بما لا يقتضيه، بدليل قوله: (فإن [٧٤/أ] الظن أكذتُ الحديث).

## [فصل في حكم كذب الظنون]

٤٢٧ ـ قوله في فصل في حكم كذب الظنون:

(وله أمثلة، ومنها: أنه إذا ظَنّ المتيمم فَقْد الماء، فصلَّى بالتيمم، ثم ظهر أن في بعض قماشه ماءً، أو وَجد بئراً حيث يلزمه الطلب، لزمتْه إعادة الصلاة)<sup>(٣)</sup>.

محل ما ذكره، حيث كان مقصّراً بأن نسيه في قماشه، أو أَضلُّه فيه، أو كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غيرَ مقصّر، فإن أَضَلَّ رَحْله في الرِّحال، أو كانت البئر مغطاة. . . (٤) لا يُهتدى إليه، لم يلزمه الإعادة.

٤٢٨ ـ قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارته، ثم بان أنه نجسٌ، لزمتْه الإعادة)(٥).

<sup>((</sup>١) أي حديث: (إياكم والظن، فإن الظن لكذب الحديث)، وقد أورده الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١١٢ قبل هذه العبارة. والحديث مخرّج في صحيح البخاري: الأدب ـ باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر ٥: ٢٢٥٣ (٥٧١٧) وصحيح مسلم ٤: ١٩٨٥ من حديث أبي هريرة فظيه.

قواعد الأحكام ٢: ١١٢. (٢)

قواعد الأحكام ٢: ١١٤. (٣)

هنا كلمة غير واضحة بالمخطوط، صورتها: (الرمحل) أو (الدمجل)؟ **(**\(\xi\)

قواعد الأحكام ٢: ١١٤. (0)

يقال عليه: في الإعادة قولان، فيما إذا صلى فريضةً على ظن دخول وقتها ثم اختَلَف ظنه. وهي غير مسألة: (ما إذا اجتَهد الأسير وصام شهراً باجتهاد، فوقع قبل رمضان). وفيها قولان، سيذكرهما(١).

٤٢٩ ـ قوله بعد ذلك: (ومنها: إذا عجَّل الزكاةَ على ظن بقاء الفقر (٢) إلى الحول، فأَخلَف ظنَّه باستغناء الفقير) (٣).

يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظنُّ المُخرِج بقاءَ الفقر ونحوه إلى الحول، حتى يقول الشيخ ما قال.

وشرطية بقاء القابض أهلاً للوجوب إلى آخر الحول، من حكمة (٤) الشرع.

وما ذكره من جواز الرجوع باطناً، إن كان مع شرط الاسترداد، أو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة، وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهراً وباطناً.

وإن كان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذكره الشيخ، له وجه ظاهر، وإن لم يصرِّحوا به.

٤٣٠ ـ قوله: (فإن كانوا شرذمةً قليلةً، وجب القضاء. وإن كان جَمْع (٥) الحاجّ، لم يجب القضاء)(٦).

<sup>(</sup>١) أي الشيخ ابن عبد السلام، وذلك في قواعد الأحكام ٢: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) في قواعد الأحكام ٢: ١١٥ (الفقير)، وأشار محققاه إلى أنه ورد في بعض النسخ: (الفقر).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١١٥ وتمام الكلام المتعلق به أنه: (لم تسقط الزكاة بذلك. وله الرجوع باطناً لخروج المقبوض عن كونه زكاةً).

<sup>(</sup>٤) لم تتضح بالمخطوط هل هي (حكمة) أو (حُكم)؟

<sup>(</sup>٥) كذا جاءت هذه الكلمة في المخطوط. وقد علَّق عليها البلقيني في السطر التالي.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢: ١١٦ والكلام يتعلق بما إذا أكمل الحاجُّ ذا القعدة، ووقفوا في=



صوابه: جميع، أو أكثرهم(١).

173 - قوله بعد ذلك: (وغَلِط القاضي<math>(7) في ذلك، فأَلحَق العقدَ بالدَّين(7).

يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أُنزِل الظن منزلة الشرط.

قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتَصرَّف الحكام بعده على ظنّ أنه حيًّ، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه) (٤).

يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك،

<sup>=</sup> التاسع بناء على ظنهم، فأَخلَف ظنُّهم بأن وقفوا في العاشر، فيقول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن كانوا شرذمة قليلة...) إلى آخر ما ذكر أعلاه.

<sup>(</sup>۱) مقصود البلقيني أن كلمة (جَمْع الحاج) الواقعة في كلام الشيخ ابن عبد السلام، صوابها أن تكون: (جميع الحاج...).

هذا ما قاله البلقيني، لكن عَلَّق عليه تلميذه الناسخ هنا في هامش المخطوط بقوله: (أقول: كأن نسخة شيخنا كانت: (جَمْع). وأما النسخة التي رأيتُها، فهي (جميع)، فحينئذ السؤالُ ساقط). انتهى كلام تلميذ البلقيني ناسخ المخطوط.

وما قاله الناسخ هو الوارد في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام ٢: ١١٦ أي بلفظ (جميع).

<sup>(</sup>٢) المراد به: القاضي حسين، كما أفاده محققا قواعد الأحكام ٢: ١١٧.

المعارضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظاناً المعارضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظاناً أنه يملكه، فكذَب ظنّه، بطل تصرفه. ولو شَرَط عقداً في عقد، فأتنى بالعقد المشروط ظاناً وجوبة عليه، ثم أَخلَف ظنّه في وجوبة، صح تصرفه على الأصح لوجود أركانه وشرائطه؛ بخلاف ما لو قضى دَيناً يظن وجوبة، فأخلف ظنّه، فإن قضاء الدين إسقاط يستدعي ثبوتاً، فلم توجد حقيقتُه، بخلاف العقد الذي ظنّ وجوبة، فإن حقيقته قد وجدت بأركانها وشرائطها. وغلط القاضى في ذلك فألحق العقد بالدّين).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١١٧.

فلا ينعزلون بموته، ولا يشترط في صحة تصرفاتهم بقاء حياته، حتى يقول ما قال.

٤٣٣ ـ قوله بعد ذلك: (ولو أَنفَق عليها ظانّاً بقاء زوجيتها، فكَذَب ظنّه، بأن طلَّقها وكيله فعلمت ذلك، أو فَسخَت النكاح في غيبته، أو ارتدّت، أو بغير ذلك من الأسباب، رجع بما أَنفَق)(١).

يستثنى من ذلك، ما إذا تبيّن أنه نكحها نكاحاً فاسداً، فإنه لا يرجع بما أنفقه، لأنها محبوسة بحقه.

#### \* \* \*

# [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

٤٣٤ ـ قوله في فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات: (اعلم أن الله خَلَق الخلق وأَحوج بعضَهم إلى بعض ليقوم كلُّ بمصالح غيره)(٢).

<sup>(</sup>١). قواعد الأحكام ٢: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) تاريخ أصبهان لأبي نُعيم ٢: ٣١ وتكملة الخبر فيه: (قلنا يا رسول الله: مَنْ شرار خلقه؟ قال: الذين إذا أعطوا مَنُّوا؛ وإذا مَنَعُوا عابُوا). قال ابن حجر عن هذا الخبر في لسان الميزان ١: ١٧٨ (وهو حديث لا أصل له). وقال عن أحد رواته وهو (خالد بن عبد الله القشيري): (ما عرفتُه بعدُ).

٤٣٥ ـ قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى [٤٧]ب] الولاة)(١).

يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولاً، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.

 $(7)^{(7)}$ . (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح)  $(7)^{(7)}$ .

يقال عليه: جَعْلُه (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلّمٌ. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنية ـ وهو الظاهر من مراده ـ فممنوع، لقيام البنية بدونه.

27٧ - قوله: (فهلا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (٣) فالجواب من وجهين، أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدَّى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدَّى ذلك إلى هلاك العالَم، الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظُر الغنيُّ إلى مَن دونه امتحاناً لشكره، وينظُر الفقيرُ إلى من فوقه اختباراً لصبره، وقد نص الشافعي هُنِهُ على هذا (٤) بقوله: ﴿وَبَحَمَلْنَا بَمْضَكُمْ لِبَعْضِ لِمَنْ فَقَدَ الشرعية) إلى آخره (٥).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام يبتدئ هكذا: (فإن قيل: قد ساوى الشرعُ في القِسَم العامة على التفاوت على قدر الحاجات دون الفضائل والمناقب، فهلا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ فالجواب...) إلخ.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط؟ ولكن في قواعد الأحكام ٢: ١٢٤: (وقد نص القرآن على هذا بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم لِبَعْضِ فِتَنَةً أَنَصْبِرُونَ ﴾ [الفرقان: ٢٠]). وهذا هو الذي يبدو أرجح وأصوب، إذ لم يتيسر العثور في كلام الشافعي كلله على استشهاده بهذه الآية، فيما تم الرجوع إليه من كتبه أو كتب علماء الشافعية.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ١٢٤ وتكملة الجملة الأخيرة هكذا: (والغرضُ بالقسمة الشرعية، =

يقال عليه: قسمة القضاء والقدر للابتلاء والاختبار، فكانت على ما تقتضيه الحكمة الإلهية، بخلاف القِسَم العامة في الدنيا، فإنها قسمة تكليفية، فكانت على حسب الحاجات الظاهرة. وهذا جوابٌ ثالثٌ حسنٌ.

#### \* \* \*

#### [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

٤٣٨ \_ قوله في فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات: (ورَغِب الأنبياءُ والأولياء في الاقتصار على الكفاف من الأغراض الدنيوية)(١).

مراده بـ (الأغراض الدنيوية) هنا: ما هو على صورة الأغراض الدنيوية، وإلا فالأنبياء منزّهون عن الأغراض الدنيوية، وإنما يقع صورتها منهم على سبيل التشريع.

٤٣٩ ـ قوله بعد ذلك: (وقد يكلِّف بالطاعة ولا يثيب عليها، كما كلَّف الملائكة المقرّبين. ولا اعتراض على رب العالمين) (٢).

يقال عليه: ما ذكره من عدم إثابة الملائكة المقرّبين على الطاعة، ممنوع. والصواب أنهم مثابون. وثوابُهُم: قُربُهم من حضرته، وسماع خطابه، والاغتذاء بتسبيحه وتحميده وتهليله وتمجيده، ونحو ذلك.

\* ٤٤ ـ قوله: (وقد شاهدنا ما يُبتلَى به مَن لا ذنبَ له، ولا تكليفَ عليه، كالبهائم والصبيان والمجانين من الآلام والأوصاب، مع أنا نعلم أن الرب لا ينتفع بذلك، ولا يتضرر بفقده. فإن قال بعض الأشقياء: إنما فَعَل ذلك

<sup>=</sup> إنما هو دفع الحاجات والضرورات، فسوَّى بينهم في ذلك).

قواعد الأحكام ٢: ١٢٦.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۱۲۸.



ليُثيبهم عليه. قلنا له: قد ضللتَ عن سواء السبيل! أما كان في قدرة رب العالمين أن يُحسن إليهم إلا عوضاً عن تعذيبهم؟!)(١).

يقال: لا توقف في إثابة الصبيان والمجانين على البلايا، والأحاديث صريحة في ذلك. ولعل الشيخ إنما أنكر الحصر في الإثابة.

وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ على لسان بعض الأشقياء، هنا، مما لا طائل تحته، ولا يَظُنّ أحدٌ اعتقاده (٢).

ا ٤٤١ ـ قوله: (إنما نُصبت الأسباب الشرعية لجلب المصالح [١/٤٨] ودرء المفاسد في حق بعض المكلفين دون بعض) (٣).

يقال عليه: هذا ممنوع. والأرجح أن ذلك في حق كل المكلفين.

والذين عَلِم الله أنهم لا يأتمرون، لا ينعقد ذلك في حقهم. ولا بِدعَ في أن يكون الأمر على حقيقته في حقهم ولا سيما إذا جوّزنا التكليف بالمحال كما هو مذهب الأشعري.

٤٤٢ ـ قوله بعد ذلك: (وكالاستئجار للأذان بالحج أو بالعمرة أو بتعليم القرآن؛ وكالاستئجار على بناء القرآن؛ وكالاستئجار على بناء المساجد، بالحج)(٤).

يقال عليه: صورة الاستئجار بالحج أو بالعمرة، عن الصيام: أن يموت

قواعد الأحكام ٢: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أطال الشيخ ابن عبد السلام الكلام في هذا الموضوع على سبيل إيراد أسئلة على لسان بعض الأشقياء، ثم في الإجابة عنها، وهو ما يشير إليه البلقيني أنه مما لا طائل تحته.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٣١.



رجل عليه صيام، فلوليّه أن يصوم، وله أن يُنيب بأجرة وبغيرها، تفريعاً على القديم.

ومَنَع شيخنا جواز إنابة الولي غيرَه أن يصوم، وقال: لم يتعرض له الشافعي ولا الأكثرون؛ لأن صوم الولي عن مَوْليّه خارجٌ عن القياس، فليُقتصر به على مورد النص. وقد أشار إلى ذلك الإمام القُشيري شارح (العمدة)(١). انتهى.

٤٤٣ ـ قوله: (وأما الصلاة على الأموات ففائدتها للمصلّي والمصلّى عليه، آجلة)(٢).

يقال عليه: وفائدة الصلاة للمصلّي والمصلّى عليه، عاجلة أيضاً. فأما المصلّي فإنه يُسقِط الفرض عن غيره وعن نفسه. وأما المصلّى عليه فلِما حصل له من النفع بالصلاة عليه، وهو عاجل؛ لأن هذا أول يومٍ من أيام آخرته عند من يجعل (البرزخ) من الآخرة.

٤٤٤ ـ قوله: (فإن كانت في الحضانة، فمصلحتها للمحضون في العاجل، وللحاضن في الآجل)<sup>(٣)</sup>.

يقال عليه: وللحاضن منفعته أيضاً في العاجل<sup>(٤)</sup> وهو انتفاعها بكون الولد عندها، يُسكِّن ما تجده من ألم فراقه، وانتفاعها بأجرةٍ إن كانت، ونحو ذلك.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) يقصد بذلك: ابنَ دقيق العيد، واسمه: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، في كتابه المشهور (شرح عمدة الأحكام) ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۱٤٣.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط هنا: (في الآجل). لكن السياق يقتضي لفظ (العاجل).

# £ . £

# [قاعدة في بيان حقائق التصرفات] [الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحقّ]

٥٤٥ ـ قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينِ)<sup>(۱)</sup>.

يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثُمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعد [في] قوله (٢): (والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (٣).

#### \* \* \*

### [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

٤٤٦ ـ قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة)(٤).

يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليك. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجع بحسب المَحالّ(٥).

٤٤٧ - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق)<sup>(۲)</sup>.

قواعد الأحكام ٢: ١٥٠. (1)

في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح...)؟ ومقتضى السياق (٢) ما أُثت.

قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١٥٥. **(**T)

قواعد الأحكام ٢: ١٥١. (1)

روضة الطالبين ٨: ٢٢٢ ـ ٢٢٣. (o)

قواعد الأحكام ٢: ١٥١. (7)

يقال عليه: فيه تجوّز، والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى بالطلاق، كما في الحَدَث بالنسبة إلى الطهارة، ومن ثُمّ كان تعبيرُ مَن عَبّر بـ (أسباب الحدث) أولى من تعبير مَن عَبّر بـ (النواقض).

وكذلك القول في (الإعتاق)(١).

القذف عن الزوج) $^{(7)}$ . (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج) $^{(7)}$ .

يقال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفاً أنه لم يجب (...)(١) أصلاً.

<sup>(</sup>۱) أي: في قول الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك: (وكذلك إسقاط ملك الرقيق، بالإعتاق)، فتوجيهه سيكون طبقاً لما ذكره البلقيني أعلاه في إسقاط حق النكاح بالطلاق.

 <sup>(</sup>٢) هذا من قول ناسخ المخطوط (وهو تلميذ البلقيني وناقل هذه الفوائد عنه على كتاب الشيخ ابن عبد السلام). ويعني بذلك أن هذه العبارة من كلام الشيخ ابن عبد السلام، وهي: (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج) هي متقدمة في قواعد الأحكام
 ٢: ١٥١ على العبارة السابقة في النص رقم ٤٤٨ وهي: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق).

فأصل كلام الشيخ هكذا فيما يتعلق بإسقاط الحقوق: (فمنه الإبراء: يُسقط الدَّين من الذمة ولا ينقله إلى المدين...؛ وكذلك اللعان: يُسقط حد القذف عن الزوج ولا ينقله إليه...؛ وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع بالطلاق فإنه يُسقطه عن الزوج، ولا ينقله إلى المرأة). ولهذا كان مقتضى الترتيب أن يكون تعليق البلقيني على هذا النص، قبل النص المتقدم برقم ٤٤٨.

ويُفهم من قول الناسخ هنا: (قبل هذه الحاشية) أنه يُسمِّي تعليقات البلقيني في هذا الكتاب باسم (الحواشي). وينظر ما يتعلق بتوضيح هذا في المقدمة الدراسية للكتاب.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) كلمة غير مفهومة في المخطوط، صورتها: (خلادق).



٤٤٩ ـ قوله: (الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض، كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مالي)(١).

يقال عليه: ذكر الخلع في (باب النقل) (٢) [٤٨/ب] أولى من ذكره في (باب الإسقاط).

ولو اعتبرنا ذلك، لأورَدْنا (البيع) في (باب الإسقاط) (٣)؛ لأن البائع، بالبيع أَسقَط حقه من الثمن، وهو خَلَفٌ.

وكذا (الصلح)، ذكرُه في (باب النقل) أليق<sup>(٤)</sup>، لأنه بيعٌ، وكأن الشيخ اعتبر صورة (الإسقاط).

٤٥٠ - قوله بعد ذلك: (وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاص، فلا نقل فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط)(٥).

يقال عليه: الأحسن أن يقال: (وأما مقابلة الساقط بالساقط)، لأنه إذا لم يشترط (٦) الرضا في التقاص من الجانبين، فهو سقوط في مقابلة سقوط؛ فلا بد أن يوجد في الزحمة، القدرُ المشترك بين الإسقاط والسقوط.

وأَهمَل في التقاصّ قسماً ثالثاً، وهو (إسقاط في مقابلة سقوط) إذا

قواعد الأحكام ٢: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) أي: (باب نقل الحق من مستحق إلى مستحق) المتقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) وقد ذكره الشيخ ابن عبد السلام في (باب النقل).

<sup>(</sup>٤) وقد ذكره الشيخ فيما نحن فيه من (باب الإسقاط) حيث قال: (الإسقاط بالأعواض: كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال؛ وكالصلح عن الدَّين بالعين، فإنه يُسقطه عن المدين ولا ينقله إليه). قواعد الأحكام ٢: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (إذا لم يرض)؟ وما تم إثباته هو من قواعد الأحكام ٢: ١٥١.



شَرَطنا الرضا من أحد الجانبين، فتمامه أن يقول: وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط، أو إسقاط في مقابلة باسقاط، أو إسقاط في مقابلة سقوط.

101 - قوله بعد ذلك: (ولا يقابَل إسقاطُ حدَّ القذف بشيء من الأعواض على الأصح)(١).

يقال عليه: الوجهان في إسقاط حق الشفعة، ومقاعد الأسواق، والرد بالعيب أيضاً. والمخالف في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق (٢) حكى الإمام عنه في (النهاية) أنه قال:

(خالفتُ أصحابي في ثلاث:

يقولون: لا يوجد العوض عن حد القذف. وأنا أقول: يوجد.

ويقولون: لا يوجد عن حق الشفعة. وأنا أقول: يوجد.

ويقولون: لا يوجد عن مقاعد الأسواق. وأنا أقول: يوجد).

وتَرَك (الرد بالعيب)، وهو يقول فيه: يوجد (٤). ذَكَر الإمام ذلك في آخر كتاب الشفعة (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) يتبادر من وصف البلقيني لأبي إسحاق هذا به (الأستاذ): أنه أبو إسحاق الإسفرايني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، المتوفى سنة ٤١٨ كلله. ولكنه ليس هو، بل هو أبو إسحاق المَرْوزي، كما نَصَّ عليه الجويني في نهاية المطلب ٧: ٣٣٣. وهو إبراهيم بن أحمد المَرْوزي، الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سُريج. توفي بمصر سنة ٣٤٠ كلله. وفيات الأعيان ١: ٢٦ وسير أعلام النبلاء ١٥: ٤٢٩ والأعلام ١: ٢٨

<sup>(</sup>٣) أي: إمام الحرمين الجويني في (نهاية المطلب) ٧: ٤٣٤ - ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) أي: تَرَك أبو إسحاق في قوله السابق، ذكر مخالفته في (الردّ بالعيب) مع أنه قائل بذلك.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في آخر كتاب الشفعة من (نهاية المطلب) وإنما الموجود ما سبق من المسائل الثلاث فقط.



#### [الباب الثالث في القبض]

٤٥٢ ـ قوله (في الباب الثالث، في القبض): (ومنها: قبض المضطر من طعام الأجانب، ما يكفع به ضرورته. وكذلك سرقة أموال أهل الحرب)(١).

يقال عليه: لا يختص ما ذكره بسرقة أموال أهل الحرب، بل أنواع القسمة كلها كذلك.

٤٥٣ ـ قوله في (الضرب الثاني) منه: (ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض المبيع)(٢).

يقال عليه: محل ما ذكره في قبض المبيع، ما إذا كان الثمن حالاً ولم يوفّره المشتري. أما إذا وفّر الثمن إذ كان مؤجلاً، فإن المشتري يستقلّ به ولا يحتاج إلى إذن المستحق.

#### \* \* \*

### [الباب الرابع في الإقباض]

٤٥٤ - قوله في (الضرب الثاني من الباب الرابع): ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن، كالمتاع والنحاس ونحوها، فقبضُه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه) (٣).

يقال عليه: تمامه: (أو في مكان مختص ببائعه بإذنه، فيكون مُقِرًّا للبقعة). كذا قالوه، واختار شيخنا أنه قبضٌ وإن لم يأذن البائع، ويكون المشترى غاصباً.



<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٥٣.

#### [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

وه 2 \_ قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام)(١)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، [٤٩/أ] وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره(٢).

قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (٣): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.

فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.

#### \* \* \*

#### [فصل في تصرف الولاة]

٢٥٦ ـ قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة،
 ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك<sup>(١)</sup>.

يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام ٢: ١٥٤: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) أي: من فَرَق بين النذر والالتزام.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.

#### [فصل فيما يسري من التصرفات]

٤٥٧ ـ قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءاً معيناً أو شائعاً، فيسرى)(١).

يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهوناً ولا جانياً.

وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (۲)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل. . . (۳) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.

٤٥٨ ـ قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخص إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمة فإنه يسري إلى جنينها)<sup>(٤)</sup>.

يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف(٥).

وصورته (٦) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ أه.

وأمثلة الباقي(٧) لا تخفى.

\* \* \*

قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (قد)؟

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) أي: صورة سراية العتق.

<sup>(</sup>٧) كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلاً من (الثاني).

#### [قاعدة في ألفاظ التصرف]

١٥٩ ـ قوله: (قاعدة في ألفاظ التصرف: لا يتعين للعقود لفظٌ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ (التزويج) أو (الإنكاح»(١).

تمامه أن يقول: فإنه يتعين له لفظ (التزوج) أو (الإنكاح، والنكاح)، وذلك أن يقول الولي: زوّجتُك، فيقول: تزوجتُ<sup>(٢)</sup>. أو: أنكحتُ، فيقول: نكحتُ.

٤٦٠ ـ قوله: (والنكاح مؤجّلٌ بموت أقصر الزوجين عمراً) إلى آخره (٣٠) . فيه تجوّزٌ. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلاً.

البعد البعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط النكاح) $^{(1)}$ .

يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبُضع مُغْمَرُ (٥) في ذلك.

٤٦٢ ـ قوله بعد ذلك: (وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهنّ: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فيُحرِّم بـ (المصّة والمصّتين) كمالكِ) إلى آخره (٦).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (زوّجتُ). والظاهر ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٦٣.

<sup>(3)</sup> قواعد الأحكام ٢: ١٦٤ وأصل العبارة هكذا: (وإن ادّعى بنكاح أو بيع أو إجارة، فالأصح أنه يُحمل على التصرف الشرعي، وتُسمع دعواه من غير ذكر شرائط البيع والإجارة والنكاح. وللشافعي قولٌ أنه لا بدّ من ذكر الشروط في النكاح لاختلاف الناس في شرائطه. وطرده بعضهم في البيع والإجارة. وفرّق بعضهم بالاحتياط للنكاح لأجل الأبضاع. ويجب طرد ما قال في بيع الجواري).

<sup>(</sup>٥) أي: مغمور ضمن ملك الرقبة.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢: ١٦٥ وأصل الكلام هكذا: (وإن ادَّعَى أمراً مختلفاً في حدّه=

يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضاً، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهاً موافقاً، اعتمده.

وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.

٤٦٣ ـ قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام)(١).

يقال عليه: تمامه: (وبالرّدّ ولو على الزوجين، قَبِلَها).

وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يُورِّث بالرَّحِم)(٢):

تمامه: (ولا بالرّد، لم يَقبل الشهادة).

.(")...)\_ £7£

أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادرٌ، فحُمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.

<sup>=</sup> وحقيقته الشرعية، كدعوى الرضاع والميراث والتفسيق ونجاسة الماء؛ فللمدَّعَى به حالان: إحداهما: أن تختلف رُتَبُه...؛ الحال الثانية: أن يكون المشهود به مما لا رُتَبَ له في التبرع...).

وذكر الشيخ في أمثلة الحال الأولى: (الشهادة بالرضاع) وقال فيه: (وللحاكم ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يقول بأدنى رُتب الأسباب، فيُحرِّم بالمصّة والمصّتين... الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعات... الحال الثالثة: أن يقول: أشهد أنها ارتَضَعتْ منها رضعاتٍ). قواعد الأحكام ٢: ١٦٥ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>١) تمام الجملة: (قَبِلَها) أي الشهادة. قواعد الأحكام ٢: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) تمامه: (لم يقبل الشهادة). قواعد الأحكام ٢: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) بياض بالمخطوط، وكأنه سقط أو انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو: (الشهادة المطلقة بالملك مقبولة وإن لم يذكر سببه؛ وكذلك الشهادة بالدَّين، مع أن أسبابهما مختلف فيها...). قواعد الأحكام ٢: ١٦٧



وما وقع في كلام الشيخ (١): (إجراء من غلبة ذلك) (٢).

170 ـ قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما شَهِد به، كما يُستفسر المقِرّ عما أقرّ به) (٣) .

ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره، لا يُعرف. وإنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه [٩٩/ب] بتفسير ما أجمله الشاهد.

وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول، فهو كما لو أُقرَّ.

٤٦٦ \_ قوله: (وإن لم يفسِّر الشاهدُ، ألزمنا المشهودَ عليه بتفسير ما أجمله الشاهد)(٤).

يقال عليه: ما ذكره بعيد جداً.

ويُفرَّق بين إلزامه بتفسير ما أجمله هو، وبين إلزامه بتفسير ما أجمله الشاهد، أن المفسِّر يعلم ما أُقرِّ به فألزم بتفسيره، بخلاف المشهود عليه فإنه يُنكر ما أجمله الشاهد من أصله.

فلو شهد الشاهد أنه أقرّ بشيء، ألزمناه بتفسيره قطعاً.



<sup>(</sup>١) أي: ابن عبد السلام، فقد ذكر بعض المواضع التي يُحكم فيها بالغالب.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لم يتضح في المخطوط؟.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٦٨ وأصل العبارة هكذا: فإن قيل: هلّا قبلتم الشهادة بالمجهول وطالبتم الشاهد بتفسيره؟ منا تقبلون الإقرار بالمجهول وتطالبون المُقرّ بتفسيره؟ قلنا: هذا مختلف فيه، والمختار قَبولُه واستفسارُ الشاهد عما شَهِد به كما يُستفسر عما أقرّ به).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٨.



## [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

٤٦٧ - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب): (فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها)(١).

يقال عليه: ما ذكره من أن الأفعال تقترن أحكامها بها، فيه تجوّز. والأرجح أنها كالأقوال. والأصح أن أحكامها تقترن بآخر حرف من حروفها. وقيل: يقع عقبها من غير تخلل زمان، كما سيأتي. وتخيّلُ مثل ذلك في الأفعال غير بعيد، لأن لها بدءاً وواسطة ومنتهى، فيكون الأصح اقترانُ أحكامها بآخر جزء منها كالأقوال.

والخلاف راجع إلى أن العلة مع المعلول؟ أو تقع عقبها؟

٤٦٨ ـ قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: قتلُ الكفار، فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب)<sup>(۲)</sup>.

يقال عليه: لا يكفي في استحقاق الأسلاب، مجرّد القتل، بل لا بد مع ذلك من كون القاتل، له بينة، لقول النبي عليه: (من قَتَل قتيلاً، له عليه بينة، فله سَلَمه)<sup>(۳)</sup>.

لا يقال: البينة كاشفةٌ أنه استَحق بالقتل. لأنها لو كانت كاشفة هنا لأُدَّى ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أجلّ الحلال إذا لم تكن بينةً!؟

قواعد الأحكام ٢: ١٧١. (1)

قواعد الأحكام ٢: ١٧١. **(Y)** 

صحيح البخاري: الجهاد (أبواب الخمس) ـ باب من لم يُخمِّس الأسلاب ٣: ١١٤٤ (٣) (٢٩٧٣) وصحيح مسلم: الجهاد ـ باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣: ١٣٧٠ من حديث أبى قتادة ﴿ عَلَيْهُمْ مَا

قال شيخنا أدام الله النفع بفوائده: وإلى هذا أشار ابن أصبغ (١) من المالكية في كتابه (الإنجاد (٢) في الجهاد).

٤٦٩ ـ قوله: (ما تعلّق عليه طلاق أو عتاق، كالأكل والشرب، فإن أحكامه تترتب عليه مقرونةً به) (٣).

<sup>(</sup>التكملة لكتاب الصلة) ٢: ١٢٠ وَلَان عالماً متفنناً، نظّاراً، ويُعرف بابن المناصف. وُلد سنة ٣٥٠ وتُوفّي سنة ٢٦٠ وَلَانْه. قال عنه تلميذه ابن الأبّار في كتابه (التكملة لكتاب الصلة) ٢: ١٢٠ (وكان عالماً متفنناً، نظّاراً، صاحب استنباط وتدقيق، واقفاً على الاتفاق والاختلاف معللاً مرجحاً، مع الحظ الوافر من علم اللغة والآداب، والتصرف الحسن في قَرْض الشعر. وله أراجيز في غير ما فنّ. . . ، ولم يكن له علمٌ بالحديث ولا عناية بالرواية. وألّف كتاب (الإنجاد في الجهاد)، فظهر فيه علمُه وبان به تقدَّمُه ؛ . . . واستدرك على القاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي في (التلقين) - من تأليفه - (باب السلم) لإغفاله ذلك. وولي قضاء بَلَنْسية، وبها لقيتُه واستجزتُه بخطي فأجاز لي جميع ما رواه وألّفه . . . ؛ وكان ذا سيرة عادلة وأبّهة وشارة جميلة، جامدَ اليد، صلباً في الحق . . . ). انتهى كلام ابن الأبّار. وينظر الأعلام للزركلي ٢ : ٣٢٣ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٢١ : ١٠٧ وثبت أبي جعفر البَلَوي ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) لفظ (الإنجاد) جاء في المخطوط غيرمنقوط بكامله، فلم يمكن قراءته على الوجه الصحيح حتى وقفتُ عليه هكذا في (التكملة لكتاب الصلة) لابن الأبّار ۲: ۱۲۰ وفي ثبت أبي جعفر البلّوي ص ٢٥٠. وجاء هذا اللفظ في معجم المؤلفين لرضا كحالة (١: ١٠٧ هكذا: (الاتحاد). لكن ما جاء عند ابن الأبار والبلوي (وهو لفظ (الإنجاد) أكثر انسجاماً وتوافقاً مع لفظ (الجهاد)، خصوصاً أن هناك كتباً أخرى سميت أيضاً بهذا الاسم نفسه في موضوع الجهاد، مثل كتاب (غنية الإنجاد في مسائل الجهاد) لمحمد التهامي بن عبد القادر المكناسي المتوفى سنة ١٣٣٦ كما جاء هكذا في كتاب (الفجر الساطع على الصحيح الجامع) للزرهوني (أطروحة دكتوراة - المغرب. تحقيق د. فؤاد ريشة).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧١.

يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتُكِ فأنتِ طالق. ثم قال لها: أنتِ طالق. فإنه لا تقع عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال بالمعية فمعناه: (إذا صرتِ مطلقةً)، وكما صارت مطلقةً، بانت. وفيه قولٌ حكاه الحنّاطي<sup>(۱)</sup> أنه تقع طلقتان.

٤٧٠ ـ قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه (7)، فله أمثلة. فذكر: (7) لله القبض): يُفسخ بالتلف قبيل التلف(7).

وب (قتل الخطأ)(٤): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الحِنّاطي ـ نسبة إلى بيع الحِنطة ـ الطبري. كان إماماً جليلاً، له المصنفات والأوجه المنظورة. توفي ﷺ بعد الأربع مئة بقليل. طبقات الشافعية للسبكي ٤: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) (يتقدم) هكذا في المخطوط يباء التذكير بنقطتين واضحتين تحت الياء. وفي المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٧١: (تتقدم) بتاء التأنيث. وكلا الوجهين جائز عربيةً.

<sup>&</sup>quot;) أي: يُفسخ البيع بالتلف قبيل التلف. وكلمة (قبيل التلف" هكذا نقلها البلقيني من أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١٧١ حيث قال فيه: (إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف قُبيل التلف. . .)، وهي صحيحة لا إشكال فيها ولا غَلَط، فإن مراد الشيخ ابن عبد السلام هنا: أن الحكم بانفساخ البيع بسبب تلف المبيع، لا يثبت بعد التلف كما قد يُظنّ، بل إنه يثبت قبل التلف، وسبب ذلك كما يقول الشيخ: «لأن الانفساخ انقلاب المِلْكَيْن إلى باذِلَيْهما، ولا يُتصور انقلاب الملكين بعد تلف المبيع، لأنه خرج عن أن يكون مملوكاً! فيتعين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه. . . ".

<sup>(3)</sup> يعني أن الشيخ ابن عبد السلام، مثّل به (قتل الخطأ) ضمن أمثلة ما يتقدم أحكامه على أسبابه، ونص كلام الشيخ هكذا: (قتلُ الخطأ، وله حكمان. أحدهما: ما يقترن به وهو وجوب الكفارة. والثاني: ما يتقدم عليه وهو وجوب الدية لتكون موروثةً عنه على فرائض الله تعالى...). قواعد الأحكام ٢: ١٧٢.

الثالث: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني. فأعتقه، [٥٠/١] فإنه يملكه قبيل الإعتاق.

الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكاً مقدّماً على الإعتاق)(١).

يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، أحاله شيخنا، وأجاب عن (الأول): بأن التلف ليس سبباً للانفساخ، وإنما سبب الانفساخ كونه من ضمان البائع. ومعناه: الانفساخ عند تعذر تسليم المبيع لتلفه أو تعييبه (٢). قال: ولو كان التلف سبباً للانفساخ، لا يُفسخ به بعد القبض.

وإذا كان سبب الانفساخ هو الضمان، لم يتقدم الحكم على سببه، لأن الضمان حصل بالعقد، وهو مقدم.

وأجاب عن الدية، بأن سبب الدية إنما هو الجرح المفضي إلى الزهوق، وهو مقدم عند من أوجبها للقتيل في آخر جزء من أجزاء حياته، وليس السبب نفسَ القتل.

وأما من نظر إلى أن ذلك كشبكة نصبها فتَعقَّل (٣) بها صيدٌ بعد موته، فلا تفريع عليه.

وأجاب عن الثالث، بأن أصح الأوجه أنه يملكه عقب لفظة (الإعتاق)،

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٧١ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (لتلفه لو تعيبه)، وكأنه سهو قلم.

<sup>(</sup>٣) هكذا: (تَعَقَّل). قال المطرّزي في المُغرب في ترتيب المُعرب ٢: ٧٦ (نَصَب شبكةً فَتَعَقَّل بها صيدٌ، أي: نَشِب وعَلِق. وهو مصنوع غير مسموع). وفي الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص ٣٧١: (قال: ولو وَضَع حجراً في أرضٍ فمرّ به رجلٌ فتعقَّل به، أي: عَشَر به فسَقَط إلى الأرض).



ثم يعتق عليه. وليس العتق سبباً للملك المتقدّم عليه، حتى يتم مراده (۱)، وإنما سببُ الملك: إعتاق ذلك الغير، وهو مقدم على الملك.

فإنْ أَوَّلتَ (العتق) في قوله: (فإنه يملكه قبيل عتقه)، وقلتَ: صوابه: (فإنه يملكه عقيب إعتاقه بعد قول ذلك الغير: أعتقتُ)، لم يكن واحداً من الأوجه، إلا إن كان المراد به: الوجه الصائر أنه يملكه بالاستدعاء. وعلى هذا فالسبب مقدم على الحكم.

وأجاب عن الرابع، بأن الإعتاق ليس سبباً للملك المتقدم عليه تقديراً، حتى يكون من قاعدة (ما يتقدم (٢) أسبابه من الأحكام)، وإنما الخيار سبب لتصرف كل من المتبايعين. وعن ضرورة التصرف: كونه من مملوك، فقُدّر الملك متقدماً عليه.

قال شيخنا: وليس لنا حكم يتقدم على سببه إلا ما كان ذا سببين، فإنه يجوز تقديمه على أحدهما، أحدهما لا عليهما. انتهى.

٤٧١ ـ قوله بعد ذلك: (وأما ما يستقلّ به المتكلم، فكا لإبراء، وطلاق الثلاث، والطلاق قبل الدخول) (٣).

يقال عليه: لم يظهر لتقييده (الطلاق الثلاث) ولا بكونه (قبل الدخول) معنى. والطلاق يستقل به الزوج مطلقاً، كيف كان.

 $(1)^{(2)}$  . (والإبراء بالميم من: (1برأتُك من درهم(2).

<sup>(</sup>۱) أي: حتى يتم مراد الشيخ ابن عبد السلام من التمثيل بهذا المثال فيما يتقدم حكمه على سببه.

 <sup>(</sup>۲) كلمة (يتقدم) هنا أيضاً جاءت في المخطوط يياء التذكير بنقطتين واضحتين تحت الياء.
 وقد تقدم قريباً ما يتعلق بها.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٧٣ وتوضيحه أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر أن بعض الألفاظ=

يقال عليه: الصواب في الإبراء، اقتران حكمه بالكاف من (أبرأتُك) لا بالميم من (درهم)، لأن قوله: (من درهم) ليس شرطاً في الصحة، بل تكفي نيته مع (أبرأتُك).

٤٧٣ ـ قوله بعد ذلك: (ويدل على الاقتران، أن من سمع حرفاً من آخر حرف من حروف الكلمة، فإنه يحكم على مُطْلِقِها بموجبها عند آخر حرف من حروفها)(١).

يقال عليه: الأحسن في الاستدلال أن يقال: اقتران (٢) هذه الأحكام بآخر حرف، هو الحقيقة، لأن حقيقة كونه آمراً أو ناهياً: حال تلبسه بلفظ الأمر والنهي ونحو ذلك. ووقوعُ الحكم عقب هذه الألفاظ مجازٌ، لأن اسم الفاعل لمن قام به الفعل في الماضي: مجازٌ. وإذا [٥٠/ب] دار الأمر بين اقتران الحكم بالحقيقة وبين اقترانه بالمجاز، كان اقترانه بالحقيقة أولى. ولعل ذلك هو مراد الشيخ. انتهى.

٤٧٤ ـ قوله بعد ذلك: (وأما ما تتعجل أحكامه وتتأخر بعض أحكامه عن آخر حروفه، فله أمثلة:

البيعُ، ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه)(٣).

يقال عليه: صواب العبارة: (وأما ما تتعجل بعض أحكامه).

وما ذكره من أن الانعقاد والصحة في البيع مثلاً، يقترنان بآخر

تقترن أحكامها بآخر حرفٍ من حروفها، فتقترن الحرية بالراء من قول الشخص: (أنت حر)، ويقترن الطلاق بالقاف من قوله: (أنتِ طالق)، ويقترن الإبراء بالميم من كلمة (درهم) في قول الرجل: (أبرأتُك من درهم).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (إقرار)، وكأنه سهو قلم.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧٤.



حروفه (١١)، مسلّم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من قوله: (بعتُ) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلاً عند النطق بالتاء، أو كان أهلاً عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.

٥٧٥ ـ قوله بعد ذلك: (وفى اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف)(۲).

يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتى الأقوال الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.

٤٧٦ ـ قوله بعد ذلك: (الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى إقباضه)<sup>(٣)</sup>.

صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.

٤٧٧ \_ قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: يحصل الملك بموت الموصِى، فيقع بين الإيجاب والقبول)(٢).

يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى قبول، فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول).

كلمة (بآخر حروفه) جاءت في المخطوط واضحة مع تأكيد الناسخ عليها بوضعه (حاء مهملة صغيرة) تحت (حروفه). وهكذا جاءت أيضاً في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٧٤. وأشار الناسخ لاختلاف فيها في نسخة أخرى من الكتاب، فوضع في أصل المخطوط هنا علامة (٢) على كلمة (حروفه) ثم كَتَب أمامها في الهامش كلمة: (جُزوِ منه) ووضع عليها أيضاً نفس العلامة (٢). ومراده أن كلمة (بآخر حروفه) تحتمل أن تُقرأ أيضاً: (بآخر جزء منه) لأنها جاءت في نسخة أخرى من الكتاب هكذا.

قواعد الأحكام ٢: ١٧٤. (٢)

قواعد الأحكام ٢: ١٧٤. **(T)** 

قواعد الأحكام ٢: ١٧٥. (1)

٤٧٨ ـ قوله: (ملك الصيد بالحيازة)<sup>(١)</sup>.

تمامه: (وللملك أسباب أُخر) ونحو ذلك في الأمثلة بعده. وكثير من الأمثلة ينازَع فيه.

٤٧٩ \_ قوله: (أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمامة والقضاء)(٢).

يقال فيه: موجبة لقبول الشهادة، وولاية النكاح، وأمور كثيرة غير ذلك أيضاً.

4.8 - 3 وأما التفسيق، فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقا(7).

يقال عليه: في كون الجماع في المسجد كبيرة، نظرٌ، والظاهر أنه ليس بكبيرة (٤٠).

٤٨١ ـ قوله: (وإن وقع أي الجماع في وقت ملابسة الحاجة (٥)، فليس

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧٩ وهذا الحكم يتعلق بالمعتكف لأن الشيخ ابن عبد السلام ذكره ضمن أحكام الوطء في الاعتكاف.

<sup>(3)</sup> لم يتضح وجه هذا التعليق من البلقيني ـ وكذا تكراره له في النص الآتي ـ حيث لم يَرِدْ في كلام الشيخ ابن عبد السلام ذكرٌ لكون هذا العمل كبيرةً أو ليس بكبيرة، وإنما الذي تطرّق إليه الشيخ هو التفسيق به إن وقع في المسجد. ويبدو أن وجه قول البلقيني هذا: أنه فَهِم أن تفسيق الشيخ ابن عبد السلام لهذا العمل، يقتضي كونه كبيرةً، بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن (الفسق) يراد به الذنوب الكبار كما قاله ابن كثير في تفسيره ٤: ٢١١. ولكن إذا أُخذ (الفسق) بعموم معنى المعصية كما قاله القرطبي في تفسيره ١: ٢٤٦ بل عزاه الفخر الرازي في تفسيره ٥: ١٤٠ للمحققين، فيبقى كلام الشيخ ابن عبد السلام سليماً لا غبار عليه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أي: خارج المسجد، كما جاء في نص الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: =



بمفسِّق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة)(١). يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقاً.

٤٨٢ ـ قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخلبّات)<sup>(۲)</sup>.

يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطى .

وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) بـ (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضاً، حيث يُعرَضْنَ على القائف.

 $2^{(\pi)}$ . (الردّة تمنع صحة النكاح ابتداءً ودواماً)  $^{(\pi)}$ .

يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردّة ابتداء ودواماً إلا النكاح، ولذلك

١٧٩ : (فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقاً. وإن وقع خارج المسجد، فإن وقع في وقت ملابسة الحاجة فليس بمفسِّق. . . ). وكأن المراد بوقوعه وقت ملابسة الحاجة خارج المسجد: ما لو خرج المعتكف لقضاء حاجته مثلاً، وفي أثناء ذلك وقع منه هذا الفعل. ويدل لهذا ما أخرجه الطبري ٢: ١٨١ في تفسير قوله تعالى ﴿وَلَا نُبَشِرُوهُكَ وَأَشُرُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْسَلَحِدِّ، عن ابن عباس عليها قال: كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط، جامع امرأتَه، ثم اغتسل، ثم رجع إلى اعتكافه، فنُهوا عن ذلك.

قواعد الأحكام ٢: ١٧٩.

قواعد الأحكام ٢: ١٧٩ ـ ١٨٠ وهذه العبارة تتعلق بما ذكره الشيخ ابن عبد السلام من أحكام الوطُّه في قوله: (وأما الوطء فله أحكام كثيرة. . . ومنها تقريرُه المهر المسمى في النكاح الصحيح، وإيجابه لمهر المثل في النكاح الفاسد وفي الوطء بالشبهة. . . ) إلى أن قال: (وكذلك إيجابه لإلحاق الأولاد في ظاهر الحكم في الحرائر...، وكذلك إلحاقُه النسبَ إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات).

والمراد بـ (العزبات الخليّات) أي النساء غير ذوات الأزواج، لِما يأتي في كلام البلقيني من مقابلة هؤلاء النساء بـ (ذوات الأزواج).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٨١.

صور كثيرة لا تخفى. ولعله [٥١] إنما اقتَصَر على النكاح لِما فيه من التفاصيل المذكورة، وهي كونها قبل الدخول أو بعده، دامت حتى انقضت العدة أو انقضت (١)، ونحو ذلك.

٤٨٤ \_ قوله: (المثال الثاني: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع الدوام)(٢).

يقال عليه: محله ما لم يكن (٣) آيلةً إلى عدّته، فإن كانت آيلة إلى عدّته لم تمنع ابتداء النكاح على الأصح. وصورته: حَبَلت بشبهة قبل الطلاق أو بعده، فله أن يعقد عليها زمن الحمل على الأصح.

٤٨٥ ـ قوله: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (الأسباب) فله أمثلة: أحدها: قوله: ﴿ وَمَنَ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) [البقرة: ١٩٤]).

يقال عليه: في تسمية هذه: (أسباب): تجوّز، لأن الأسباب اللغوية لا تتخلّف عن مسبباتها، والاعتداء الثاني قد يتخلف عن الأوّل (٢)، إذ [التقدير](٧): (فمن اعتَدَى عليكم فأردتم مقابلته، فاعتَدُوا عليه بمثل ما اعتَدَى عليكم).

<sup>(</sup>١) أي: دامت الرَّدة حتى انقضت العدَّة، أو انقضت الرَّدة وانتهت قبل انتهاء العدة.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٨١.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط (يكن) بتذكير الفعل.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٨٢ وتكملة كلام الشيخ ابن عبد السلام بعده: (ومعلوم أن الاعتداء الأول سببٌ للاعتداء الثاني). انتهى. وبهذا يتضح وجه كون (الشرط) في الآية، أريد به: (السبب).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (لا تختلف) والظاهر أن الصواب هو المثبت أعلاه، ويؤكده ما سيأتي في النص رقم ٤٨٦ من قول البلقيني: (لأن الصوم قد يتخلف...).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (عن الأموال)؟ وكأن قلم الناسخ أخطأ في كتابة كلمة (الأول)، فكتبها: (الأموال)؟ وإلا فإن كلمة (الأول) هي المتعينة هنا حسب ما يظهر من مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: (إذ الغير)؟



والاعتداء الثاني مجازٌ، حَسَّنه المقابلةُ، على حدِّ: ﴿ سَتَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [المائدة: ١١٦].

٤٨٦ ـ قوله بعد ذلك: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة)(١)، فله أمثلة: أحدها: قوله: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ، فأفطَر، فعليه صوم عدّةٍ من أيامٍ أُخَر $^{(\Upsilon)}$ .

يقال عليه: في هذا المثال أيضا تجوّز على ما قدّره، لأن الصوم قد يتخلُّف، بأن لا يعيش بعد رمضان، أو يعيش ولا يتمكن.

قال شيخنا: والأولى أن يكون المحذوف في الآية: (فأفطَر وعاش بعد الشهر وتمكّن، فعليه صوم عدةٍ من أيامٍ أُخرٍ).

- (١) في أصل المخطوط وقع الكلام هكذا: (وأما التعبير بلفظ الشرط عن الأسباب المحذوفة) بدون كلمة (أسباب) المنكّرة. ولكن الناسخ وضع بعد كلمة (الشرط) وقبل كلمة (الأسباب) المعرّفة، علامة لَحَق إلى جهة الهامش، ثم كتب في الهامش كلمة (أسباب) المنكّرة، ووضع عليها حرف (خ)، إشارة إلى أن هذه الكلمة المنكّرة ثابتة في هذا المكان في نسخة أخرى، فتصير العبارة على الصواب بتمامها هكذا: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة». وهكذا جاءت أيضاً في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٨٣.
- هكذا جاء نص هذا المثال في المخطوط، وفيه نقصٌ في سوق الآية نفسها التي ينبني عليها التقدير المذكور أعلاه. وأصل الكلام كما جاء في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٨٣ هكذا: (وأما التعبير بـ (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة)، فله أمثلة: أحدها: قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. تقديرُه: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر، فأفطَر، فعليه صوم عدّةٍ من أيام أُخَر». انتهى.

ثم إن مما يوضح وجه التمثيل بهذه الآية لبيان أن (الشرط) أريد به هنا (سبب السبب) هو قول الشيخ ابن عبد السلام عقب سوق المثال: (فالمرض والسفر سببان لجواز الإفطار، والإفطار سببٌ لصوم عدةٍ من أيامٍ أُخَرٍ).

# [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

\$40 - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات): (فالمملوك: ما ثبتت له أحكام الملك، والحرُّ: من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق: من ثبتت له أحكام الرّق، والوقف: ما ثبتت له أحكام الوقف، بخلاف المسلم والكافر، والبَرِّ والفاجر)(١).

يقال عليه: مراده بذلك أن هذه أوصاف خاصة ليست قائمة بالمحل، بخلاف (المسلم)، وما ذكره بعده. ولم يُرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده (٢).

والأحسن أن يقال في حدودها، أن:

المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلَّف بعضها فلمانع، كالمستولدة (٣) والمرهون.

والحر: من لا رِقّ عليه، والرقيق: بخلافه.

والوقف(؛).

٤٨٨ ـ قوله عقب ذلك: (والبِرُّ والفجور أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاقُ أسمائها على النائم والمجنون والغافلِ عنها، إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه) (٥).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط. والسياق غير واضح.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (فالمستولدة). ومقتضى السياق ما تم إثباته.

<sup>(</sup>٤) انقطع الكلام هنا في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) أصل كلام الشيخ في هذا النص - وبه يتضح صلة تعليق البلقيني - يبدأ هكذا: (وليس وصف الأفعال بالتحليل والكراهة والندب والإيجاب، وصفاً حقيقياً قائماً بالأفعال...؛ بخلاف المسلم والكافر، والبرّ والفاجر؛ فإن الإسلام والكفر، والبرّ =



يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشيء باستمرار حكمه، تجوّزاً من أن يقال في (المؤمن): (باعتبار ما كان عليه).

٤٨٩ - قوله بعد ذلك: (والإيمانِ بذلك (١)، فإنه أحسنُ ما كُلُفه الإنسان، وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجِنان)(٢).

قَيَّد (الشمرات) بذلك، ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم)، فإنه من ثمرات الإيمان، وهو أفضل من الإيمان، كما تقدم في كلامه (٣).

الضرب الثاني: ما هو قبيح في ذاته، وجزاؤه مثلُه في القبح) $(1)^{(1)}$ .

يقال عليه: لا ينبغي إطلاق مثله، لأن جزاءه من فعل الله تعالى، [٥١] ب] وهو في هذا المقام من أحسن الحَسَن.

ومرادُه أنه مثلُه من حيث الصورة.

٤٩١ ـ قوله بعد ذلك: (القسم الثاني: تحريم قتل المسلمين، وهو مماثلٌ في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه حرُم لقبح ثمراته (٥).

<sup>=</sup> والفجورَ، أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاق أسمائها على النائم...) إلخ. قواعد الأحكام ٢: ١٨٧.

<sup>(</sup>۱) أصل الكلام هكذا: (ثم الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، ضربان: أحدهما: ما هو حسنٌ في ذاته وثمراته، كمعرفة الإله وصفاته والإيمانِ بذلك. . .). قواعد الأحكام ٢ . ١٨٨

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) وذلك في قوله في قواعد الأحكام ١: ١٤ ـ ١٥ (وقد يكون الثواب خيراً من الأكساب، كالنظر إلى وجه الله الكريم...).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٨٨ ومَثَّل له بقوله: (كالجهل بما يجب من العرفان والإيمان. وثمراتُه خلود النيران وحرمان الجِنان).

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ١٨٨.

يقال عليه: هذا منه بناء على ما ذهب إليه من أن الذوات من حيث هي، لا تفاوت بينها، إنما يقع التفاوت باعتبار متعلقاتها. وقد مرّت قاعدة ذلك في أوائل الكتاب، وعليها من التعقيب ما يغني عن إعادته هنا(١).

٤٩٢ ـ قوله: (وقد يجمع الفعلُ الواحد مفاسدَ كثيرة، مثاله: إذا زنى المعتمر بأمه في جوف الكعبة وهما صائمان في شهر رمضان)(٢).

يقال فيه: إنما خَصَّ المعتمر، لأنه ذَكَر في وجوه التغليظ: (كونه في شهر رمضان). ولا يصح أن يكون مُحرِماً في شهر رمضان بغير العمرة (٣).

٤٩٣ ـ قوله: (فإنه يثاب على تسبّبه إلى تغيير كل واحدة من هذه المفاسد بكلمته، كما يثاب عليها إذا تسبّب إلى إزالة كل واحدة منهن على حِدَتها)(٤).

يقال عليه: لكن ثواب التسبب إلى إزالة كل واحدة على حِدَتها، أشقُ، فينبغي أن يكون أراد: لا يكون ثواب الأخف مماثلاً لثواب الأثقل أو زائداً عليه إلا بدليل.

وقد مرّت القاعدة فيها من التعقب(٥).

<sup>(</sup>١) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ٣١.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) يوجد بهامش المخطوط هنا استدراك للناسخ على هذا الكلام، ونصه كما يلي: (أقول: ويمكن أن يغلّظ بغير ذلك، بأن يكون حاجًا صائماً في شهر رمضان عن قضايه). انتهى.

<sup>(3)</sup> قواعد الأحكام ٢: ١٨٩ وأصل الكلام هكذا: (قد يجمع الفعلُ الواحدُ مصالحَ شتى، مثل أن يُخبر الإمام بظهور الزنى والربا واستلاب الأموال وقتل الرجال وتعطيل الصلوات والزكوات وانتهاك الحرمات واتباع الشهوات المحرّمات، فيأمر بتغيير ذلك كله بكلمة واحدة، فإنه يثاب على تسبّبه. . . ).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط؟ ولم يتضح المعنى. ولعل الصواب: «وقد مرّت القاعدة بما فيها من التعقب».

٤٩٤ ـ قوله: (... (١١)).

يقال عليه: حملُ الحديث على ما ذكره الشيخ، فيه بعدٌ من جهة تخصيصه به (المجتهد). والنبي على إنما خاطب بذلك العموم.

والأرجح حملُ الحديث على (... (٢) بنفس (... (٣)، من تيقّن الحلّ وعدمه والشك في أحدهما، وهذا حملٌ لكل أحد.

فمن أَقدَم على أكل مالٍ تَيَقَّن كونه لغيره، فهو (الحرام البيّن).

ومن أَقدَم على أكل مالٍ تَيَقَّن كونه له، وأنه حلال، فهو من (الحلال البيّن).

و (المشتبه) هو الذي لا يحصل فيه يقين واحد من الأمرين، كأكل مَنْ أكثرُ مالِهِ حرامٌ، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) هنا بياض في المخطوط، فلم يُنقل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، ويظهر من تعقيب البلقيني الآتي أن النص المحذوف من كلام الشيخ ابن عبد السلام، يتعلق بكلامه على حديث (الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) فقد تكلم الشيخ عليه بتفصيل ببيان أسباب التحليل والتحريم المتفق عليها والمختلف فيها، وأن ما كان منها مختلفاً فيه (فإنك تنظر إلى مأخذ تحليله وتحريمه بلظظر إلى صفته القائمة به وإلى سببه الخارج عنه، فإن كانت أدلتهما متفاوتة فما رَجَح دليلُ تحريمه كان حراماً، وما رَجَح دليلُ تحليله كان حلالاً، وإن تقاربت أدلته كان مشتبها وكان اجتنابه من تَرْك الشبهات...). ثم قال الشيخ: (وقد أطلق بعض الفقهاء أن اختلاف العلماء شبهةٌ وليس ذلك على إطلاقه، إذ ليس عينُ الخلاف شبهةٌ بدليل أن خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلافٌ محقق ومع ذلك لا يدرأ الحد. وإنما الشبهة الدارئة للحد هي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف في النكاح بلا وليّ ولا شهود، ونكاح المتعة، فإن الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل واحد من المجتهدين وليّ ولا شهود، ونكاح المتعة، فإن الأحكام ٢: ١٨٧ ثم ١٩٠٠ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (يقوم)؟

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة أيضاً في المخطوط، صورتها هكذا: (التقيد)؟ أو (البعيد)؟

ه  $^{1}$  ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان  $^{(1)}$  كاختلاط الأختين  $^{(1)}$ .

يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).

٤٩٦ \_ قوله بعد ذلك: (فإن المشترك حرم تحريم الوسائل) (٣).

الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.

49 ـ قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة)(٤).

يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.

#### \* \* \*

# [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

1943 - قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود) $^{(a)}$ .

يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: (أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٥.

وليس هذا [٥٢/أ] التقدير من إعطاء المعدوم حكم الموجود، والأمرُ عكسُه.

993 - قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (وأما نبوة الأنبياء، فمن جَعَل (النبي) بمعنى: المُنبئ عن الله، فإنه يقدّرها في حال سكوت النبي عن الإنباء، ويحققها في حال ملابسته للإنباء. ومن جَعَل (النبي) بمعنى: المُنْبَأ المُخْبَر، كانت النبوة عبارةً عن تعلق إنباء الله به)(١).

يقال عليه: الصواب: الإمساك عن الخوض في ذلك. والذي يجب اعتقاده أن النبي لا يزال باقياً على نبوّته، لأن الغفلة مستحيلة عليه، ولم يَبْقَ إلا حالين: النوم، والموت. وللأنبياء فيهما ما ليس لغيرهم.

••• قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قوله: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾؟ [الفلق: ٥] فالجواب: أن الحسد الحكمي لا يضرّ المحسود لغفلة الحاسد عنه. والحسدُ الحقيقي هو الحاتّ على أذية المحسود. فقوله ﷺ: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ﴾ صالحٌ للحسد الحكمي والحقيقي)(٢).

يقال فيه: ولك في الجواب مسلكٌ آخر، وهو أن العُلقة بين الحاسد والمستعيذ، إنما تكون حال حسده الحقيقي، ولا عُلقة بينهما إذا خلا عن حسده الحقيقي بغفلة ونحوها وإن كان متعلقاً بالحسد الحكمي، فلذلك خَصّ الحالة التي تكون فيها العُلقة فيها.

٥٠١ - قوله: (المثال الثاني عشر: الذمم، وهي تقدير أمر في الإنسان يصلح للالتزام والإلزام من غير تحقق له) (٣).

قواعد الأحكام ٢: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٧.

يقال عليه: الأحسن أن يقال: (الذمة) بالإفراد، ليُطابِق قوله: (وهي تقدير أمر).

ووراء ذلك أن الذي اختاره شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية، وهي صفة كمال الإنسان، صالحة للإلزام أو الالتزام.

فخرج (الصبي والمجنون)، فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في ذمتهما.

وخرج (العبد)، فلا ذمة له في الحال على الأصح. وقولنا: (تعلق بذمة العبد كذا)، معناه: يُتبَع به إذا عَتَق.

وخرج (الميت) لأنه خرج بموته عن صفة الكمال.

وخرج (المفلس) على رأي، لنقص تصرفه، فكان عند هذا القائل، خرج عن صفة الكمال بهذا الحجر الخاص.

وأما (الديون)، فمحلها: الذمة، وقد بيّنًا أنها أمر تحقيقي، والديون لا (... (١) لحقيقته بمعنى القدر اللازم للذمة المذكورة، ويظهر ذلك بالتسليم.

وكذلك لو حَفَر بئراً في محل عُدوان ( $^{(Y)}$ )، فوقع فيها إنسان بعد موته، وجب ضمانه. فإن كانت له تركة ، صُرفت في ذلك) $^{(T)}$ .

يقال عليه: محل ما ذكره، أن لا تكون عاقلة، ولم يكن في بيت المال شيءٌ، فإن كانت عاقلةٌ، أو لم تكن وكان في بيت المال شيءٌ، فإن ضمان ذلك على العاقلة أو في بيت المال، على ما هو مقرر في موضعه.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في المخطوط، جاء رسمها هكذا: (يصا).

<sup>(</sup>٢) في قواعد الأحكام ٢: ٢٠٨: (في محلِّ عدواناً).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٨.

وحيث وجب الضمان في التركة لفقد العاقلة أو بيت المال، فإنه يجب في التركة حالاً، وفي وجهٍ مؤجلاً في ثلاث سنين كالعاقلة.

وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجّل على تأجيله بعد الموت إلا الديةُ على رأي.

0.7 عيناً، أو بدَين يُقبض في المجلس إن كان رأسُ (70) عيناً، أو بدَين يُقبض في المجلس إن كان رأسُ (70).

جعله (السلم) إذا كان رأسُ المال ديناً يُقبض في المجلس، من مقابلة المعدوم بالموجود، تنزيلاً لما يقبض في المجلس منزلة الموجود. وهذا يخالف قوله قبل ذلك: (وقد يقابَل الدَّين بالدَّين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم)(٢)، فلم ينزل ما يُقبض في المجلس منزلة الموجود.

# ١٠٥ - قوله: (وأما القرض فمقابلة معدوم بموجود) (٣).

يقال عليه: ويكون القرض: مقابلة معدوم بمعدوم - على ما ذكره الشيخ (٤) في (المهذب)، والدارمي - من أنه يجوز أن يقع القرض دَيناً في الذمة، ثم يُقبض. وصورتُه: أن يقول: أقرضتُك كذا في ذمتي، ثم يُقبِضه إياه. انتهى.

٥٠٥ ـ قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف، إذا

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوط. أما في قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩ فالعبارة بالعكس، أي: هكذا: (وأما القرض فمقابلةُ موجود بمعدوم).

<sup>(</sup>٤) أي: أبو إسحاق الشيرازي.

انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقةً بالوقف إلى يوم القيامة)(١).

يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.

 $^{(7)}$  الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدوم للموجودين والمعدومين)

يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.

٥٠٧ ـ قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضاً كان ذلك تمليكاً لمنافع البُضع، وإباحةً لأمر معدوم)<sup>(3)</sup>.

يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.

وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي ﷺ.

٥٠٨ ـ قوله: (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدر في دمته) (٥).

يقال عليه: النفقة إنما تجب يوماً بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام ٢: ٢١٠ (فتصح).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.

٥٠٩ ـ قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبت في ذمة الضامن مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكّيها بعشرة دراهم؟)(١).

يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يُستحق في ذمة كل منهما مئتين على البدل.

وما اختاره الشيخ، يرده قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسمية هذا به (ضمان الذمة) كافي في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له (۲). ولا يُظن بأحدٍ تخيلُ زكاةٍ: أربعمئة (۳).

 $010^{-3}$  أو إجارة، (وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو إبراء، أو هبة)

يقال عليه: ويكون الصلح عاريةً كما زاده بعضهم، وجعالةً، وسلَماً، ومعاوضةً غير محضة، وقُربةً كما زاده شيخنا (٥) أدام الله النفع به، في (تدريبه)(٦).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) هو ما رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ﷺ أن النبي ﷺ أُتي بجنازة ليصلّي عليها، فقال: (هل عليه من دَين)؟ قالوا: لا، فصلّى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دَين)؟ قالوا: نعم. قال: (صلَّوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: عَليَّ دَينُه يا رسول الله. فصلّى عليه. وفي رواية أخرى: قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعَليَّ دَينُه. فصلَّى عليه. صحيح البخاري: الكفالة ـ باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ٢: ٣٠٨ (٢١٧٣) وأخرجه أيضاً في الحوالات ـ باب إن أحال دين الميت على رجل، جاز ٢: ٧٩٩ (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١١.

<sup>(</sup>٥) أي: البلقيني، والقائل هو ناسخ المخطوط تلميذه.

<sup>(</sup>٦) هو من كتب البلقيني في فقه الشافعية (مخطوط)، ولم يتمه. الأعلام للزركلي ٥: ٤٦

١١٥ - قوله بعد ذلك: (والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على [٥٣]أ] المعدوم على خلاف الأصل)(١).

يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل - من أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجوداً - كالمنفعة في الإجارة، فلا بِدع من أن يقال: (الإجارة على خلاف الأصل)، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورودُ المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالاً.

## \* \* \*

## [قاعدة فيما يُقبل من التأويل وما لا يُقبل]

١٢٥ - قوله في أول القاعدة (فيما يُقبل من التأويل): (من ذَكر لفظاً ظاهراً في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوّله) (٢).

وفي بعض النسخ: (على شيء تأوّله) بإسقاط (ثم). وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى التأويل.

٩١٥ - قوله: (كإقرار المرأة بنفى الرجعة) (٣).

يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافِها بها، تأويلٌ، بل هذا كمن قال: (لا شيء لزيد عندي)، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث تُصدَّق المرأةُ في الرجعة (٤).

قواعد الأحكام ٢: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥ وتتمة الكلام: (لم يُقبل تأويله في الظاهر إلا في صور...).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) أمام هذه الفقرة في هامش المخطوط، توجد كلمة (هذا)، ولم يتبين لي أين موضعها الصحيح داخل النص؟.



١٤ - قوله بعد ذلك: (وإقرارِ المشتري في الخصام بأن المبيع مِلكُ البائع)(١).

يقال فيه: صورة إقرار المشتري في الخصام، أن يشتري شيئاً، ثم يدّعيه إنسان، فيقول المشتري: إنه ملكه وملك بائعه، فيقيم المدّعي بينة بأنه ملكه، فيأخذه، فإن المشتري يرجع بالثمن على بائعه، على ما هو مقرر في موضعه.

وليس رجوعه على بائعه بالثمن، لِما ذكره الشيخ من المدرك، بل<sup>(۲)</sup>، لأن الفائدة في الخصومة ذلك. ولو كان مستند ذلك ظنّه من غير معارض، لم يرجع بالثمن على بائعه لاعترافه بأنه مظلوم في الباطن.

١٥ - قوله: (مثل أن ينوي بالطلاق والعتاق: الأمر بالأكل والشرب، فلا يُقبل منه ظاهراً ولا باطناً) (٣).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى، أنه يُقبل باطنا فيما إذا نَوَى بالطلاق والعتاق: الأكلَ والشربَ ونحوهما.



# [فصل فيما أتبت على خلاف الظاهر]

١٦٥ - قوله في فصل فيما أُثبت على خلاف الظاهر:

(المثال السادس: لو وَطِيَ أمتَه ثم استبرأَها بقُرء، ثم أتت بولدٍ لتسعة أشهر من حين الوطي، فإنه لا يُلحق به عند الشافعي. وهذا مشكل من جهة أن الأمة فراشٌ حقيقي)(٤).

قواعد الأحكام ٢: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط ما صورته: (بلي)؟ وكأنه سهو قلم. والمثبت هو مقتضي السياق.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.

يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أن الفراش زال بالاستبراء.

لا يقال: فلو استبراً زوجته بعد وَطْيها، فإنه لا يزول فراشها بالاستبراء؟ لأن الولد يُلحق في الزوجة بالإمكان، ولا يشترط الوطي.

١٧٥ ـ قوله: (فائدة: قد يظن بعض الأغبياء أن الولد لا يُلحق إلا لستة أشهر. وهو خطأ، لأن الولد يُلحق بدون ذلك فيما لو جُني على الحامل، فأجهَضَتُ (١)، فإن الولد يُلحق بأبويه، وكذلك يَلزَم أباه مؤنةُ تكفينه وتجهيزه) (٢).

يقال عليه: لا يُظن بأحدٍ ذلك، فمرادهم بـ (الولد): (الكامل) كما ذكره آخِراً (٣). وكلامهم صالح لذلك في أبواب الفقه من الرجعة والعدة وغيرهما.

١٨٥ \_ قوله: (المثال السابع: إذا قال: له عليّ مالٌ عظيم، فإن الشافعي يقبل تفسيره بأقل متمول. وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وعَلَّل الشافعي مذهبه بأن (العظيم) لا ضابط له)(٤).

يقال [٥٣/ب] عليه: إنما قَبِل الشافعي، التفسيرَ بأقل متموّل، لِما ذكره من قاعدته في (المختصر)(٥) وغيره، من قوله ﷺ: (أصل ما أبني عليه

<sup>(</sup>١) أي: (لدون ستة أشهر) كما ورد في النص نفسه من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) أي: كما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في آخر كلامه من العبارة المسوقة أعلاه المتعلقة بالرد على من يظن أن الولد لا يُلحق إلا لستة أشهر، وأصل كلام الشيخ هكذا: (فلو جُني على الحامل، فأجهَضَت جنيناً ميتاً لدون ستة أشهر، فإن الولد يُلحق بأبويه...، وكذلك لو أَجهَضَت بغير جناية لكانت مؤنة تكفينه وتجهيزه على أبيه. وإنما يتقيد بالأشهر الستة: الولدُ الكامل، دون الناقص). قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) يبدو أن المراد به: مختصر البويطي، وليس مختصر المزني، لأن النص المذكور لا يوجد في مختصر المزني.



الإقرار، أني لا أُلزِم الناس إلا باليقين، وأطرح الشك، ولا أستعمل الأغلب)(١).

١٩٥ - قوله: (المثال الثامن: إذا قال لرجل: أنت أزنى الناس، أو قال له: أنت أزنى من زيد، فظاهر هذا اللفظ أن زناه أكثر من زنى زيد، وأكثر من زنى سائر الناس. وقال الشافعي: لا حدّ عليه حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس، أو: فلان زانٍ وأنت أزنى منه. وفي هذا بعدٌ)<sup>(۲)</sup>.

يقال عليه: إنما فرَّق الشافعي بين: (أنت أزني الناس، وأنت أزني من زيد)، وبين: (أنت أزنى زناة الناس، أو فلان زانٍ وأنت أزنى منه) من جهة أنه، في الثاني: أَثبَت الزني للمفضَّل عليه، فكان إثباته للمفضَّل صريحا لصراحته في المفضَّل عليه. [و]في المثال الأول (٣): لم يصرِّح في المفضَّل عليه بشيء، لأن صيغة (أفعل) لا تقتضى التشريك، فلا يلزم أن يكون المفضَّل عليه زانياً. وإذا لم يثبت صريحاً في المفضَّل عليه، لم يثبت في المفضّار.

جاء في الأم ٦: ٢٢٠ (الإقرار والمواهب) قول الشافعي كلله: (وأصل ما أقول من هذا، أني أُلزم الناس أبداً اليقين وأطرح عنهم الشك، ولا أستعمل عليهم الأغلب).

قواعد الأحكام ٢: ٢٢٣. **(Y)** 

جاءت جملة (وفي المثال الأول) في المخطوط بدون واوٍ، متصلة بما قبلها هكذا: (٣) (فكان إثباته للمفضَّل صريحاً لصراحته في المفضل عليه في المثال الأول لم يصرِّح في المفضل عليه بشيء). وهو كلام مضطرب غير واضح.

والظاهر من سياق الكلام أن تكون جملة (وفي المثال الأول) استئنافية، لأن المقصود بيان الفرق بين حكم المثال الثاني وهو (أنت أزني زناة الناس، أو فلان زان وأنت أزنى منه)، وبين حكم المثال الأول وهو (أنت أزنى الناس، وأنت أزنى من زيد)، ولا يتم ذلك إلا بإثبات (الواو) مع كلمة (في المثال الأول) كما تم إثباته في المتن أعلاه، وبذلك يتضح مراد البلقيني من التعقيب.

• ٢٥ ـ قوله: (المثال العاشر: إذا قال لامرأته: (إذا رأيتِ الهلال فأنت طالق)، فرآه غيرها، طلُقت عند الشافعي حملاً للرؤية على العرفان. وهذا على خلاف الوضع وعرف الاستعمال. وخالفه أبو حنيفة في ذلك. واستدل الشافعي بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وإن لم يروا كلُّهم)(١).

يقال عليه: ما ذكره ليس بماسِّ لمُدرك الشافعي، وذلك أن مُدرك الشافعي في رؤية الهلال، أن الشارع يَصرف فيها بالعلم، فكان الحمل على المعهود الشرعي أولى، وهو المعيّن، ومن ثَمَّ جرى وجهان في: (إن رأيتِ الدم فأنت طالق)، فعلمتْ به ولم تَرَه، لأن الشارع لم يتصرف في ذلك.

وأصلُ تقديم الشرعي على اللغوي، قوله تعالى لنوح الله لمّا تعلّق بمقتضى اللغة في قوله: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي [هود: ٤٥]، ذَكَر الله تعالى له: ﴿إِنَّهُ اللهِ مِنْ أَهْلِكُ [هود: ٤٥]، ذَكَر الله تعالى له: ﴿إِنَّهُ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ [هود: ٤٦]، يعني: أن أهلك الشرعيين هم الذين على دينك، بدليل: ﴿إِنَّهُ عَمَلُ عَبُرُ مَنِلِجٌ ﴾ [الآية السابقة].

## \* \* \*

# [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

٥٢١ ـ قوله: في فصل تنزيل دلالة العادات: (التوكيل في البيع المطلق، فإنه يتقيد بثمن المثل وغالبِ نقد بلد البيع) (٢).

يقال عليه: تقييده بـ (نقد بلد البيع) في غير نسخة، ليس بجيد (٣)،

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) وهكذا وقع في النسخة المحققة من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥ بتحقيق د.نزيه حماد، د.عثمان ضميرية، أي بلفظ (نقد بلد البيع)، ولم يُشر المحققان إلى أي اختلاف في هذه الكلمة، في النسخ السبع التي اعتمدوها في تحقيق الكتاب، مما يدل أن جميع=



لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكَّلتُك في بيع كذا، فباعه بمكة، أنه يتقيد بنقد مكة. وليس كذلك، بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة.

وفي نسخة: (نقد البلد)، وهي سالمة من الإيراد (١).

ويؤيد ما ذكرناه، قوله (٢): (فكأنه قال للوكيل: بعْ هذا بثمن مثله من نقد هذا البلد إن كان له نقدٌ واحد، أو: من غالب نقد البلد<sup>(٣)</sup> إن كان له نقود).

٥٢٢ - [قوله](٤): (ويدل على هذا، أن الرجل لو قال لوكيله: بعْ داري هذه. فباعها بجوزة) إلى آخره (٥).

يقال عليه: الأحسن أن يقال: ويدل على هذا، أنه لو قال لوكيله: بعْ هذا، فباعه بأقل من قيمته بقدر لا يتسامح [٥٤/أ] بمثله، فإن العقلاء قاطعون بتقصيره، وأن هذا غير مراد.

وما مَثَّل به الشيخ من البيع بجوزة وغيرها، لا يصلح أن يكون دليلاً، لأنه لا يُعلم منه الحال بما فوق الجوزة، أو التمرة، في بيع ما يساوي ألفاً، بخمس مئة أو ست مئة أو ثمان مئة.

## ٥٢٣ - قوله: (إذا قال مَن هو من أشراف الناس وأفضلهم لوكيله:

تلك النسخ السبع اتفقت على هذه الكلمة بلفظ (نقد بلد البيع) أي: بتقييدها بـ (بلد البيع)، وهو ما يراه البلقيني محلَّ نظر.

وهذا يدل أن هذه النسخة التي يشير إليها البلقيني، والتي جاءت فيها هذه الكلمة مطلقة (1) هكذا بلفظ: (نقد البلد)، هي نسخة ثامنة جيدة غير تلك النسخ السبع المعتمدة في الطبعة المشار إليها من (قواعد الأحكام).

أي: قول الشيخ ابن عبد السلام في المثال نفسه في قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥. **(Y)** 

في قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥: (من غالب نقد هذا البلد). (٣)

كلمة (قوله) ساقطة من المخطوط، لكن مقتضى السياق إثباتها حسب ما يظهر. (٤)

قواعد الأحكام ٢: ٢٢٦. (0)



وكَّلتُك في تزويج ابنتي. فزوَّجَها بعبد فاسق مشوّه الخلق، على نصف درهم، فإن أهل العرف يقطعون بأن ذلك غير مرادٍ باللفظ)(١).

الأحسن أن يقال: (فزوّجها بمن لا يليق بها بدون مهر المثل، فإن أهل العلم يقطعون بتقصيره، وأن ذلك غير ذلك).

وما مَثَّل به من (عبد فاسق مشوّه الخلق، على نصف درهم) لايُعلم منه حال ما فوق ذلك مما هو غير لائق بها.

٥٢٤ ـ قوله: (ولو قال لامرأته: إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق. فإن الإعطاء يتقيد بالفور)(٢).

يقال عليه: إنما يتقيد هذا بالفور في تعليق فيه شوب معاوضة، فمن حيث كونه معاوضة اعتبر فيه الفور، ولا دلالة للعرف على شيء من ذلك، فليتأمل هذا المثال، فإنه ليس من قاعدة الفصل، ولا فروع القاعدة. نعم قوله: (إن شئتِ فأنتِ طالق) من فروع القاعدة.

٥٢٥ ـ قوله: (ولهذه القاعدة امتنعت مسألة (مدّ عجوة)، ومسألة المراطلة، وكذلك أخذ الشقص بما يخصه من الثمن، بناء على هذه القاعدة) (٣).

يقال عليه: إنما استوت قاعدة (مد عجوة) لأن التوزيع يقتضي الجهل الأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.

٥٢٦ ـ قوله: (وجاز لمن<sup>(٤)</sup> اشترى عبدين بثمن<sup>(٥)</sup>، أن يوزِّع الثمن على

قواعد الأحكام ٢: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (وجاز لمدّة)؟ والتصويب من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) أي: (بثمن واحد) كما في قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.

قيمتهما، ثم يُخبر أنه اشتَرَى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة)(١).

يقال عليه: الصواب، أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة (٢)، بل يُخبر أن ثمنه كذا، بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه.

٥٢٧ - قوله في (المثال السابع): (توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة، وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة) إلى آخره (٣).

يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال، ليس شيء (٤) منها من الأمور المعددة، وإنما بيع الجملة المشتركة يوزَّع الثمنُ فيه على الحصص بقضية التعاقد (٥)، بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة.

٥٢٨ - قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج، فهلا سقط جميع أجرته، لأنه لم يحصّل شيئاً من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره (٢).

يقال: إنما وزعنا في الحج، مراعاةً لأخف الضررين.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (منع مرابحة). والظاهر ما تم إثباته.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٨. ويتضح الكلام بالأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، وهي: (مثاله في البيوع: إذا اشترى جارية تساوي ألفاً، وأخرى تساوي خمسمائة: بتلاثمائة. بتسعمائة؛ فإنا نقابِل التي تساوى ألفاً: بستمائة، والتي تساوي خمسمائة: بثلاثمائة. ومثاله في الإجارة: إجارة منازل مكة؛ فإن الشهر منها في أيام الموسم يساوي: عَشَرة؛ وفي بقية السنة تساوي: عَشَرة. فيُقابَل شهرُ الموسم بنصف الأجرة؛ وبقية السنة بما تبقى منها. فإن أهل العرف يبذلون أشرف الثمن في أشرف المثمن، وأرذله في أرذله، ويقابلون النفيس بالنفيس والخسيس بالخسيس. وكذلك في الإجارات).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (بشيء). والمثبت هو الذي ينسجم مع السياق.

<sup>(</sup>٥) لم تتضح كلمة (التعاقد) هذه في المخطوط. والفقرة كلها غير واضحة.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.

بيانه أن لحرمان الأجير ضررٌ بيّنٌ (١)؛ وإلزامُ المستأجر من غير حصول مقصودٍ، ضررٌ؛ فراعيناه، لأنه حصل له في مقابلة ما مضى من أعمال الحج أجرٌ، وذلك أخف من حرمان الأجير، لأنه ضررٌ لا في مقابلة شيء. وهذا بخلاف الجعالة.

ولم يذكر الشيخ الأصح، وهو توزيع الأجرة على ما مضى من السَّير ونقص أعمال الحج.

٢٩ - قوله: (إن كان الطعام قليلاً مشفُوهاً) (٢).

[٥٤/ب] يقال فيه: في الحديث: (إذا صَنَع لأحدكم خادمُه طعاماً ع فلْيُقعِدْه معه، فإن كان مشفُوهاً فلْيَضَع في يده منه أُكلةً أو أُكلتين)<sup>(٣)</sup>.

المشفُوه: القليل، وأصله: الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قَلَّ. وقيل: أراد: فإن كان مكثوراً عليه، أي: كثُرتْ أكلتُه.

٥٣٠ ـ قوله (٤٠): (إذا أراد مَن لا حاجة له: الدخولَ إلى دُور القضاة والولاة للتنزه، الأظهر جوازه لجريان العادة بمثله) (٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط. ومقتضى قواعد العربية أن يقال: (أن لحرمان الأجير ضرراً بيّناً).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح بعض كلمات الحديث في المخطوط. والحديث مخرج في صحيح البخاري: الأطعمة ـ باب الأكل مع الخادم ٥: ٢٠٧٨ (٥١٤٤) وصحيح مسلم: الأيمان ـ باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلّفه ما يغلبه ٣: ١٢٨٢ (١٦٦٣) من حديث أبي هريرة في ، ولفظه عند مسلم: (إذا صَنَع لأحدكم خادمُه طعامَه، ثم جاءه به وقد وَلِي حَرَّه ودُخانَه فَلْيُقْعِدْه معه فَلْيأكل، فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فَلْيَضَع في يده منه أُكلةً أو أُكلتين).

<sup>(</sup>٤) يوجد في المخطوط على كلمة (قوله): حرف (خ)، وكأن الناسخ يريد الإشارة إلى أن هذه الكلمة موجودة في هذا الموضع في نسخة أخرى من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢.

125

اختار (١) شيخنا: بمنع الدخول للتنزه، لاطراد أن القضاة والولاة يبادرن (٢) لذلك.

٥٣١ - قوله: (المثال الثامن: استصناع الصنّاع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة) إلى آخره (٣).

ما صححه من استحقاقهم الأجر، هو وجهٌ حسنٌ، ولكن الأصح عند جمع من الأصحاب أنهم لا يستحقون شيئاً.

وما ذكره الشيخ من استحقاق ما جرت به العادة، وغاير بينه وبين أجرة المثل (١٤)، لم يقل به أحد من الأصحاب في التفريع على هذا الوجه. والكل يقولون - في التفريع على هذا الوجه - أنهم يستحقون أجرة المثل.

والذي جرت به العادة هو أجرة المثل كما<sup>(ه)</sup> نقول في (مهر المثل): إنه القدر الذي يُرغب به في نكاح أمثال المرأة. وكذلك نقول في (قيمة المثل) في بناء<sup>(٦)</sup> القدر الذي تنتهي إليه الرغبات، وذلك هو العرف.

وحينئذ فالواجب للصناع المذكورين على هذا الوجه: أجرة المثل، ولا

<sup>(</sup>١) في المخطوط ما صورته: (أجاز). والمثبت هو ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا ظهر من رسم الكلمة في المخطوط؟

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٠ وأصل الكلام هكذا: (استصناع الصنّاع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة، إذا استصنَعَهم مستصنِعٌ من غير تسمية أجرة، كالدلّال والحلّاق... فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جَرَت به العادة لدلالة العرف على ذلك. ولا يقال: يستحقون أجرة المثل، لأنا قد أقمنا اطراد العرف مقام صريح اللفظ فاستحقوا الزائد على أجرة المثل...).

<sup>(</sup>٤) يُنظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٥) لم تتضح الكلمة في المخطوط، لكن مقتضى السياق هو ما جرى إثباته.

<sup>(</sup>٦) كذا بالمخطوط.



تُستحق زيادة على أجرة المثل، لا يختلف الأصحاب بل ولا العلماء في ذلك.

ولعل الشيخ رأى كلام أبي إسحاق<sup>(۱)</sup> في المسابقة عند فساد عقد المسابقة، وهو: أن المستحق ما يُعقد عليه المسابقة غالباً إلا أن الفرق بينهما، أن مسألة أبي إسحاق ليس فيها منفعةٌ تحصل لمن تلزمه الأجرة، بخلاف مسائل الصناع.

وقول الشيخ: (وقد قيل بمثل هذا في هبة الثواب)<sup>(۲)</sup>.

يقال عليه: ذاك المذكور في الهبة ضعيفٌ مفرّع على ضعيف.

والفرق بين الهبة وبين ما نحن فيه، أن هنا: ملاحظة العوضية، فعند عدم التسمية يُرجع إلى مقابلة ما فات من المنفعة التي للصانع، وهو أجرة المثل. وأما الهبة فلا يُلحظ فيها العوضية، لأن ملك المتهب يَبين (٣) بالقبض بالإذن، من غير أن يملك الواهب في مقابلة ذلك: (الموهوب) عوضاً، وإنما المرجع إلى العادة، فلمّا تمحّضت العادة، قال بعض الأصحاب: يجب ما يُعدّ ثواباً لمثله في العادة.

ويدل لعدم ملاحظة العوضية في الهبة، أن المتهب لا يُجبَر على الثواب قطعا، بخلاف ما يتعلق بالصناع، فإنه يُجبَر المالك على دفع الأجرة قطعاً، وذلك مقتضى المعاوضة، ولم تتمحض فيه العادة، فوجب أجرة المثل على ما نفرّع عليه قطعاً.

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق المَرْوَزي. تقدّمت ترجمته في النص رقم ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط.

وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل<sup>(۱)</sup>، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.

٥٣٢ ـ قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (٢٠).

يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.

٣٣٥ - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهلياً أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) (٣).

يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، [٥٥/أ] ولكن لمّا قال رسول الله عليه: (وفي الركاز الخُمس)(٤)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهلياً إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.

٥٣٤ - قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقَطةً واجبة التعريف)(٥).

يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزاً، فإن كان مُحرَزاً فهو مالٌ ضائع.

#### \* \* \*

[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

٥٣٥ - قوله في قصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:

<sup>(</sup>١) كلمة (بالمثل) غير واضحة بالمخطوط، وصورتها هكذا: (بالنقل)؟

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢ - ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: الزكاة ـ باب في الركاز الخمس ٢: ٥٤٥ (١٤٢٨) وصحيح مسلم: الحدود ـ باب جرح العجماء ٣: ١٣٣٤ من حديث أبي هريرة عليه.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦.

قوله: (المثال الثالث: الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة، جائز للإذن العرفي، فلو منعه بعض المستحقين امتنع الدخول، وإن كان فيهم يتيم أو مجنون ففي هذا نظر)(١).

يقال فيه: المختار: القطع بالدخول وإن كان فيهم يتيم أو مجنون، لإجماع الناس على ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال.

وقد أتى رسولُ الله على سُباطة قوم فبال قائماً (٢)، وهناك من ينظُر إليه (٣)، فلو كان ذلك مقيداً بأن لا يكون فيها مِلكٌ ليتيم ونحوه لبينه على وإلا كان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة. وليس هذا من ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، لأن الواقع من النبي على فعلٌ، والفعل لا عموم له، بل من جهة أن ذلك يحضره من ينظر الفعل: مقامُ تشريع، فلو كان يتقيد بشيء لَبينه.

والجريُ على الإطلاق في ذلك، هو الذي درج عليه السلف والخلف. ٥٣٥ ـ قوله: (المثال الثامن: سكوت الأبكار إذا استُؤذِنّ)(٤).

يقال عليه: هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن الحكم لله(٥)،

قواعد الأحكام ٢: ٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: الوضوء ـ باب البول عند سُباطة قوم ۱: ۹۰ (۲۲٤)، وصحيح مسلم: الطهارة ـ باب المسح على الخفين ۱: ۲۲۷ كلاهما من حديث حذيفة هيه. واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) وهو الصحابي حذيفة ﴿ اوي الحديث، وكان مع النبي ﷺ في هذه القصة.

<sup>(</sup>٤) أي: (في النكاح) كما في قواعد الأحكام ٢: ٣٣٩. وكلمة (استُؤذنّ) جاءت مشكولةً في المخطوط بضم التاء.

<sup>(</sup>٥) كلمة (ش) هكذا تظهر من رسمها في المخطوط، وإن كان مقتضى السياق أن تكون كلمة (فيه). وكأن مراد البلقيني أن الحكم في هذا المثال، هو شه تعالى، وهو المستفاد من نص النبي على المذكور في الجملة التالية، وليس الحكم فيه مبنياً على الظن كما يقتضيه ذكر الشيخ ابن عبد السلام لهذا المثال في (فصل حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات).



مستفاد من نص الشارع، وهو قوله ﷺ: (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها صُماتُها) (١٠). نعم، ما ذكره (٢٠): حكمةُ الدليل، لا دليل الحكم.

٥٣٧ - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدَّم (٣): (ووطيُ المشتري الجاريةَ المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزّل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب من المسلم، أنه لا يُقدِم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال)(٤).

يقال عليه: الأصح أنه لا ينزّل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل يبقى خيار البائع.

وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يُقدِم على الفجور)، ليس بجيد، لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلم وكافر أيضاً. وإنما العلة أن العقد جائز بالنسبة إلى البائع، فما ولي (٥) منه على رفع العقد، عُمل به.

٥٣٨ - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقوّمين

<sup>(</sup>۱) المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نُعيم الأصبهاني: النكاح ـ باب الثيب أحق بنفسها من وليها ٤: ٨٥ (٣٣٠٩) من حديث ابن عباس هي، بلفظ (وإن البِكر تُستأمَر في نفسها، وإذنُها صُماتُها). ورواه مسلم في صحيحه ٢: ١٠٣٦ بلفظ (والبِكر تُستأذن في نفسها، وإذنُها صُماتُها). تُستأمَر، وإذنُها سكوتها)، وفي لفظ آخر: (والبِكر تُستأذن في نفسها، وإذنُها صُماتُها). وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة هي. صحيح البخاري: النكاح ـ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ٥: ١٩٧٤ (٤٨٤٣) وصحيح مسلم: الموضع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) أي: الشيخ ابن عبد السلام، وهو قوله: (فإنه (أي سكوت البكر عند استئذانها في النكاح) يدل ظاهراً على الرضا به، إذ لو كرهته لـ صَرَّحَتْ بالمنع، إذ لا تستحيي من المنع مثل استحيائها من الإذن). قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) أي: قبل مثال (سكوت الأبكار) المتقدم.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٥) كلمة (فما ولي) غير واضحة بالمخطوط.

العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة الموجبة لانحطاط القيمة)(١).

يقال عليه: المثال الحادي عشر، تجميع صورة ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن اعتماد قول المقوّمين ليس لِما ذُكر، بل لأن ذلك بينة شرعية [٥٥/ب] يجب العمل بها.

وكذلك: الاعتمادُ على قول الخارصين والقائفين، ليس لِما ذَكر (٢)، بل لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لِما ذَكره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها (٣).

نعم لقائل يقول: العلة في قبول الشرع شهادة البينات(٤): غلبة أمانتهم.

٥٣٩ ـ قوله: (المثال الثاني عشر: اعتماد المنتسب على ميل طبعه إلى أحد المتداعيين في الأنساب، وهذا من أضعف الظنون) (٥).

يقال فيه: مَيل طبع المنتسب قويٌّ في نفسه، وإنما كان ضعيفاً بالنسبة إلى ما فوقه (٦) من القيافة ونحوها.

قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) أي: ليس لما ذكره الشيخ ابن عبد السلام، وهو أنه لغلبة إصابة الخارصين فيما يخرصون، ولغلبة إصابة القائفين في إلحاق الأنساب. قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولو كان لما ذكره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها...)، هكذا جاءت الجملة في المخطوط، ولم يتضح معناها.

<sup>(</sup>٤) هكذا تبدو كلمة (البينات) من رسمها في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) جاءت هذه الكلمة في صلب الكلام في المخطوط على صورة (فوه)؟ ثم كتبها الناسخ في الهامش على الصواب: (فوقه) ووضع عليها حرف (ظ).



٠٤٠ - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين)<sup>(١)</sup>.

يقال عليه: في هذا المثال نظر(٢)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها(۳)

٥٤١ - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (٤) وعِفاصَها وقدرَها ، لظهور دلالته على صدقه ) (٥).

يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكر، دليله: الحديث الصحيح (٢)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.

٥٤٢ - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين)(٧).

يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلامٌ قدَّمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي ﴿ اللهُ اللهُ

٥٤٣ - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها) (٩).

قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠. (1)

أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة (٢) الظن

كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط. (٣)

في المخطوط: (وكاها). (٤)

قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠. (0)

أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني ﷺ. صحيح البخاري (٦) ۲: ۸٥٨ (٢٣٠٤) وصحيح مسلم ٣: ١٣٤٦ \_ ١٣٥٠.

قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠. **(V)** 

لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ٣٥٧. (A)

قواعد الأحكام ٢: ٢٤١. (4)

محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ. ٤٤٥ ـ قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة)(١).

صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.

٥٤٥ \_ قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال)<sup>(٢)</sup>.

يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.

وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد... (٣).

## \* \* \*

# [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

٥٤٦ ـ قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملك خمساً من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد)<sup>(٤)</sup>.

يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصاً (٥٠). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) انقطع الكلام هنا في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي ٥: ٣٤٥ والمجموع ٥: ٣٤٩ ـ ٣٥٠. و(التقريب) هو من شروح مختصر المزني، لأبي الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (الابن). وأبوه أبو بكر محمد بن علي، هو القفال الشاشي الكبير.



## [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

۷٤٥ - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل)<sup>(۱)</sup>.

فإنه لفوات ركنٍ أو شرطٍ، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.

٥٤٨ - قوله: (وجُعل أجل النكاح مقدراً بعُمر أقصر الزوجين عُمُراً) (٢).

يقال عليه: لا يقال [٥٦/أ] ذلك، لأنه ينفي بعض (٣) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم يُنظر فيه إليه.

وتقديرُه بـ (عمر أقصر الزوجين عُمُراً): من ضرورة الواقع.

جاء في طبقات الشافعية لابن شهبة ١: ١٨٨ عن هذا الكتاب: (هو شرح على (المختصر) جليلٌ، استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نَصّ عليها الشافعي في جميع كتبه ناقلاً له باللفظ لا بالمعنى بحيث يَستغني من هو عنده غالباً عن كتب الشافعي كلها. قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجلّ منه).

وأثنى عليه أيضاً البيهقي وإمام الحرمين الجويني، وينقل عنه الجويني في كتابه (نهاية المطلب) وكذلك الغزالي في (البسيط) و(الوسيط). ينظر وفيات الأعيان ٤: ٢٠٠ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢: ٥٥٣ و٥٥٥ وطبقات الشافعية لابن شهبة ١: ١٨٧ وكشف الظنون ١: ٤٦٦.

وللشافعية كتاب آخر أيضاً بهذا الاسم (التقريب) لأبي الفتح سُليم بن أيوب الرازي المتوفى سنة ٤٤٧ ولكنه ليس مراداً كما وضحه ابن خلكان في وفيات الأعيان ٢: ٣٩٧ و٤: ٢٠١ والنووى في تهذيب الأسماء ٢: ٥٥٣.

- (١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٩.
- (٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٩.
- (٣) لم تتضح الكلمة في المخطوط.

0.59 عدد الله: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من القرآن) (۱).

يقال عليه: في تقدير التلقين نظرٌ، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو المقصود.

٠٥٥ ـ قوله: (وكذلك جُوِّزت المساقاة على ثمر مجهول) (٢).

يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولاً، فيه نظر، لأنه معلوم بالجزئية كالثلث والربع.

وما ذكره من كون العمل معلوماً، فيه نظر أيضاً، إذ لو كان معلوماً لصحّت الإجارة عليه، والحكمُ عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمتَه بالإجارة ما يلزم المُساقي.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۲۰۰ وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام هكذا: (وقد جوّز الشافعي شه إجارة المنافع بالمنافع وإن كانتا معدومتين، كما جوّزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن، وهو مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البُضع، والتقدير في الحديث: (زوّجتُكها بتعليم ما معك من القرآن أو بتلقين ما معك من القرآن». انتهى. ومراد الشيخ بالحديث: قوله شي للرجل الذي أراد الزواج ولم يكن معه ما يدفعه في الطّداق: (زوّجتُكها بما معك من القرآن). صحيح البخاري ٥: ١٩٧٢.

واعد الأحكام ٢: ٢٥٠ ولهذا الكلام تتمة ضرورية لم ينقلها البلقيني (ولا بد من نقلها هنا، لأن البلقيني سيعلّق عليها بعد قليل في هذا النص نفسه) وهي قول الشيخ ابن عبد السلام: (ونظيرُ تجويز المساقاة على ثمار مجهولة معدومة بأعمال معلومة: الإجارةُ على الرضاع، فإن اللبن فيه معدوم مجهول كالثمار والحبوب في المساقاة والمزارعة، والأجرةُ في ذلك معلومةٌ إذ لا حاجة أن تكون مجهولةً كما في عمل المساقاة. ولا وجه لقول من شَرَط الحضانة في الإجارة على الرضاع؛ ليكون الرضاع تابعاً كما يَتْبَع الماءُ الإجارةَ على المزارعة. وهذا لا يصح، لأن المقصود الأعظم من الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة، ويدل على ذلك أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَنَاتُوهُمُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]). انتهى.



المعلَّقُ (١) عليه في الآية: الإرضاعُ، لا: الرضاعُ، وحينئذ فلا يتم الاستدلال على ما قصده من الآية.

١٥٥ ـ قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحلُّ إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوِّز)(١).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن الشارع أَذِن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يَقصد غالبا نكاحَ من يَعلم أنه لا يُجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يُجاب إليها، ويَقصد نكاحَ من يَعلم أو يغلب على ظنه أنه يُجاب إليها. وكذا من يستوى عنده حالتَيْ الإجابة والمنع.

# ٥٥٢ ـ قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجّاج (٣)، ولمعدوم

<sup>(</sup>١) هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط: (المعلق عليه...) بدون الواو، ومقتضى السياق أن تبتدئ بالواو هكذا: (والمعلّق عليه في الآية...).

ومقصود البلقيني بهذا التعقيب هو ما سبق نقله من كلام الشيخ ابن عبد السلام في آخر الهامش السابق: (أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَا ثُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]).

ومعنى كلام البلقيني: أن الإجارة في الرضاع أجيزت لا لكونها على مجرد الرضاع، بل لكونها على الإرضاع وهو معلوم، أما الرضاع فهو فعل الصبيّ وهو مجهولٌ، وليست الأجرة عليه، ولهذا فلا يتم مقصود الشيخ من الاستدلال بهذه الآية على ما ذهب إليه من تجويز المساقاة قياساً على الرضاع.

قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢. (٢)

هذه الجملة أصلاً مرتبطة بما قبلها من السياق، وهي هكذا: (وكذلك شُرع في الوقف ما تتم به مصالحه، كتمليك المعدوم من المنافع والغلّات لموجودٍ مبهم: كالوقف على الفقراء والغزاة والحجّاج). ثم قال: (ولمعدوم مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد). قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.

مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد (١) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين)(٢).

الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك لـ (موجودٍ مُبهم) وهم الموجودون حال الوقف؛ و(معدومٍ مُبهم) وهم مَن بعدهم. فهو تمليكُ لموجودٍ مُبهم؛ ومعدوم مُبهم.

في كون<sup>(٣)</sup> (أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معينون بنوع معين، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثّل (المعدوم المبهم) بـ (الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مرّ.

٥٥٣ ـ قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين) (٤).

الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)، والمذهب فيه البطلان.

001 على بناء (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالكِ كالوقف على بناء القناطر والمساجد) .

الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: (كالوقف من سيوجد) بدون كلمة (على). ومقتضى السياق إثباتها كما جاءت في قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢. وستأتي هذه الجملة (كالوقف على الفقراء...) مرة أخرى بعد قليل في فقرة مستقلة.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط بدون (واوٍ)، والمراد: (وفي كون. .) فهي جملة استئنافية كما سبق لها نظير قبل قليل في قول البلقيني: (المعلّق عليه في الآية: الإرضاع. . .) فجاءت أيضاً بدون واوِ استئنافية.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.



مالكٍ، لأن المالك ههنا: جهةُ الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).

٥٥٥ ـ قوله: (فائدة: إذا مات الموجِب بين الإبجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها(١) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود)(٢).

يقال عليه: ليس تراخى القبول عن الإيجاب لِما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرطٌ في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.

٥٥٦ - قوله: (وجاز فيها (٣) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي ﴿ الله عَلَيْهُ لا يرى وقف العقود) (٤).

يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصِي في حياته وقبولِ الموصَى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرطٌ في النفاذ والإلزام.

٥٥٧ ـ قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمتْ [٥٦/ب] من جانب الوكيل لأدَّى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفاً من لزومها) (٥٠).

يقال عليه: والموكِّل أيضاً كذلك.

٥٥٨ - قوله في (الموكّل): (ولو لزمتْ من جانب الموكّل، لتَضَرّر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وَكُّل به) إلى آخره (٢٠).

في المخطوط: (بصردها)؟؟ والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣. (1)

قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣. **(Y)** 

أي: في الوصايا. (٣)

قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣. (٤)

قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥. (0)

قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥. (7)

يقال عليه: لا يلزم مما ذُكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكّل من أكل وشرب ولبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

٥٥٩ \_ قوله: (وأما العواري، فلو لزمت، لزهد الناس فيها)(١).

يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميتٍ.

وما إذا أعاره ما فيه سماعُه<sup>(٢)</sup>.

وما إذا أعار جداراً لوضع الجذوع، فوُضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص<sup>(٣)</sup>.

٥٦٠ ـ قوله: (وكذلك الوصيّ، إذا لم يجد حاكماً يوثَق به، فينبغي أن لا ينفُذ عزلُه نفسَه)(٤).

يقال عليه: الوصي، ليس أمرُه عاماً، فلا ينزَّل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفُذ عزلُه نفسَه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامناً.

### \* \* \*

## [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

٥٦١ ـ قوله في القاعدة لِما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان.
 بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب<sup>(٥)</sup>، والشرط)<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>٣) يعني: أن فائدة الرجوع: البقاء بأجرة المثل، أو البقاء وضمان أرش النقص. ينظر روضة الطالبين ٤: ٢١١ ـ ٢١٢ و٤: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) في قواعد الأحكام ٢: ٢٦٥ (والتسبب).

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٥.

يقال عليه: أهمَل خامساً، وهو ضمان العقد.

والفرق بين (ضمان العقد) و(ضمان اليد): أن ضمان العقد يُضمن بما تواضع عليه المتعاقدان، وضمان اليد يُضمن بالبدل الشرعي من مثل أو قيمةٍ.

977 - قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المُتلَف إنما يُضمَن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها. وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال، فإنه نطفة مذِرة) إلى أن قال: (فلذلك قُدر الإتلاف متأخراً إلى حين الوضع وكأنه رقيقٌ فُوِّتتْ حريته حال الوضع، ولهذا جُعل الولد تابعاً لأمّه في الملك)(١).

يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الكلام لِما قصده الشيخ. وإنما قُوِّم عند خروجه؛ لأن ذلك أوّل حالٍ يمكن التقويم فيه، ولهذا لو خرج ميتاً بلا حياته، لم يلزم فيه شيء، لأنه لا يمكن تقويمه ميتاً.

٥٦٣ ـ قوله: (إذ لا يَحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٢)

اتَّبَع الشيخُ في هذا: الحديثَ؛ وإلا فقتلُ المسلم يحلّ بغير هذه الثلاث، كقتله بترك الصلاة كسلاً، وقتله في المحاربين، لأن الحد مغلَّب فيها بالنسبة إلى القتل.

٥٦٤ ـ قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالزُّور على تصرف، ثم رجعا، فإن
 كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق، لزمهما الضمان.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٥. وكلمة (فُوتت) وكذا (جُعل): مشكولتان في المخطوط بضم أوّلهما.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۲٦٦. وهو نص حديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود الله على النفس صحيح البخاري ٦: ٢٥٢٠ (٦٤٨٤) كتاب الديات، باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين. وصحيح مسلم ٣: ١٣٠٢ (١٦٧٦) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم.



وإن كان مما يمكن تداركه كالأملاك والأقارير، وجب الضمان على الأصح. فإن تمكّن الموقوف عليه من الوقف) إلى آخره (١).

ما ذكره من قوله: (فإن تمكن) إلى آخره، مردود، لأن بعد [٥٠/أ] وقوع الحد، قد لزم المشهودُ به، فلزم الراجعَ الغرمُ، للحيلولة التي لا تُستدرك لها. وما ذكره لا يصلح أن يكون مستدركاً.

ولعل الشيخ أخذ ذلك من (مسألة: الزوجة تُقرّ لواحد، ثم لآخر بالزوجية)، فإنها تُسلَّم للأول، فإذا مات الأول أو أبانها وانقضت العدة في الحالين، سُلِّمت للثاني. ولكن الفرق بينهما أن ههنا صدر حكمٌ لا سبيل إلى رفعه، وهنا صُوِّر إقرارٌ زال حكمه بزوال ما تعلق بالمقرّ له.

ولا يَرِد: (المستولدة، إذا شهدوا بعتقها في حياة سيدهم، ثم رجعوا، فغرّمهم السيد، ثم مات السيد، فإنهم يستردّون ما غرموه) ـ على ما بحثه في (الكفاية)(۲) ـ، إن سُلِّم الفرق، وهو أن الذي جرى بعد موت السيد يوافق للشهادة(٣) للمحكوم بها، والسيد يعترف به.

## \* \* \*

## [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

٥٦٥ \_ قوله: (ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى لِما فيها من المفسدة المُوبقة في الدارين أو أحدِهما)<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٨ وتتمة الكلام هكذا: (فإن تمكن الموقوف عليه من الوقف، والمشهودُ عليه بالعتق من العبد، والمشهودُ عليه بالطلاق من المرأة، لعدم من يعرف الشهادة بذلك: سقط الضمان لرجوع الحقوق إلى مستحقيها).

<sup>(</sup>٢) هو كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة. وقد سبق التعريف بمؤلفه.

<sup>(</sup>٣) كذا بالمخطوط. ومقتضى السياق: (الشهادة).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٧٣.



مراده بـ (أحدهما): الآخرة، إذ لا يتصور أن تكون مُوبقة في الدنيا دون الآخرة. وكان الأحسن أن يقول: (في الدارين أو في الآخِرة (١).

٥٦٦ - قوله: (فإن كان المذهب الذي أراد الانتقالَ إليه مما يُنقَض فيه الحكم، فليس له الانتقال) إلى آخره (٢<sup>)</sup>.

يقال: وهذا ظاهر متَّجه إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، فيه نظر.

والظاهر خلافه لِما تقدم من أن يعتدُّ (٣) بما يجده من نفسه، والظن المستفاد من أدلة الشرع أقوى مما يستفيد من غيره.

### \* \* \*

## [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

٥٦٧ - قوله: (وأما الشبهة الثانية فدرأت الحدّ، لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم) إلى آخره (٢).

ما ذكره من: أن ما فيها من ملكه يقتضى الإباحة، إنْ أراد: أنه يقتضى الإباحة في حال الاشتراك فممنوع. وإن أراد: أنه يقتضى الإباحة إذا حُمل ملكه عليها فمسلم.

واللظاهر أن مراده: الأول. ويناقضه قوله بعدُ في (مسألة الرغيف): أنه يأثم بأكل نصيبه، ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه<sup>(٥)</sup>.

وقع في المخطوط: «في الدارين أو في الآخِرين»؟ وكأنه سهو قلم. والظاهر أن ما تم (1) الثباته هو الصواب.

قواعد الأحكام ٢: ٢٧٤. **(Y)** 

لم تتضح الكلمة بالمخطوط، وقد جرى إثباتها هكذا بحسب ما يظهر من مقتضى السياق. (٣)

قواعد الأحكام ٢: ٢٧٩. (٤)

في قواعد الأحكام ٢: ٢٧٩: (لو أكل الإنسان رغيفاً مشتركاً بينه وبين غيره، لم يأثم (0) بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه، بل يأثم به إثم الوسائل).

واختار شيخنا سلمه الله تعالى<sup>(۱)</sup>، أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في (مسألة الرغيف)، وإن أثم بوطي نصيبه، لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من الجارية أصلاً، بخلاف نصيبه من الرغيف، وصارت صرفة (۲) الجارية المشتركة كالمشتركة في استحقاق الدم إذا قَتَل أحدُ الشركاء بغير إذن الباقين (۳)، فإنه لا يقال: ما فيه من نصيبه يقتضي الإباحة، لأنه لا يمكن التمييز فيه بوجه.

وقد تقدم من الشيخ<sup>(٤)</sup> الإشارة إلى ما بيّنه هنا على وجه يفهم غير مراده، فليراجع.

وقوله: (بل يأثم إثم الوسائل)<sup>(٥)</sup>، يعني: في نصيب نفسه كلامٌ يصح مثله في نصيب شريكه.

0.7 وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى آخره (7).

ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فيه نظر،

<sup>(</sup>١) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٢) كذا يبدو من رسم الكلمة في المخطوط. والعبارة كلها قلقة من حيث المعنى.

<sup>(</sup>٣) جاء في المهذب ٢: ١٨٤: (وإن قُتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء، فبَدَر أحدُهما وقتَل القاتلَ من غير إذن أخيه، ففيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه القصاص وهو الصحيح، لأن له في قتله حقاً فلا يجب عليه القصاص بقتله كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة. والثاني: يجب عليه القصاص لأنه اقتص في أكثر من حقه فوجب عليه القصاص . . .).

<sup>(</sup>٤) أي: ابن عبد السلام.

<sup>(</sup>٥) أي: في مسألة الرغيف نفسها المذكورة. ينظر نص كلام الشيخ ابن عبد السلام في الهامش قبل قليل.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

£71

لأن التعارض يقتضى الوقف لا اتباع أحد المتعارضَيْن. والصواب أن يقال: الشبهة اختلاف العلماء مع تقارب الأدلة.

### \* \* \*

## [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

٥٦٩ - قوله: [٧٥/ ب] (تغيُّرُ أحد أوصاف الماء بشيء طاهر، سالبٌ لطهوريته. استُثنى من ذلك ما يشقّ حفظ الماء منه)(١).

يقال عليه: ليس التغير بما شَقَّ حفظُ الماء منه، داخلاً في (قاعدة المتغير بشيء سالب للطهورية) حتى يستثنى منه، وذلك أن النصوص الواردة لاستعمال الماء، تُخرج التغير بنحو الزعفران تغيراً كثيراً يزيل اسم الماء؛ ولا تُخرج المتغير بطول المكث، وبالطُّحلب، وبما في مقرّه وممرّه، لبقاء اسم الماء. فالمدار على الاسم وعدمه.

ويدل لما قلناه، أن السيد لو أَمَر عبده بإحضار ماءٍ، فأحضَر ماءً متغيراً بالطُّحلب، أو بما [في] مقرّه وممرّه، أو بالمكث؛ فإنه يُعد ممتثلاً. ولو أحضر ماءً متغيراً كثيراً بزعفران مثلاً، لا يُعد ممتثلاً، لعدم الاسم.

ومن ثُمَّ لو حلف: لا يشرب ماءً، حنث بالأول دون الثاني.

٥٧٠ ـ قوله: (استُثنى من ذلك غُسالة النجاسة ما دامت على المحل)<sup>(۲)</sup>.

قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣ والنص فيه هكذا: (تغير أحد أوصاف الماء بشيء، سالبٌ لطهوريته). فكلمة (شيء) هنا جاءت مطلقة بدون التقييد بـ (طاهر) كما في النص أعلاه.

قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣.

محل ما ذكره في غسالة النجاسة، ما لم يتغير (١) بما على المحل، فإن تغيرت به فهي نجسة.

١٧٥ ـ قوله: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي
 لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك) إلى آخره (٢).

لا يَرِدُ، لأن الاستعمال مغيرٌ مؤثرٌ سَلْبَ الطهورية في الماء القليل، ولا فرق في هذا بين الملاصق للجسد وغيره، ألا ترى أن التراب يثبت له حكم الاستعمال سواء ما التصق بالعين (٣) وما تناثر منه.

وفي المتناثر وجهٌ لا يأتي هنا؛ لأن المائع ليس له قوة الجامد في كونه حاجزاً.

ويدل لهذا المعنى أن الاستعمال لو كان في ماء كثير، فإنه لا يسلُب الطهورية بلا خلاف، وصار الاستعمال في سلبه للطهورية كالنجاسة التي لا يُعفَى عنها في سلبها الطهارة، إلا القليل بمجرد الوقوع. ولو كانت في الكثير، ولا تغيّر بطريق الحق<sup>(٤)</sup> ولا بطريق التقدير، فإنها لا تؤثر بلا خلاف.

ويلزم على تقدير الفرض على ما ذكره: أنه لو كثُر الماء وكثُر المغتسلون فيه، وكان الملاقي لهم ـ لو قُدِّر مخالفاً ـ تَغَيَّر، فإنه يؤثر، وهو خلاف الاتفاق.

<sup>(</sup>١) كلمة (يتغير) هكذا واضحة بالتذكير في المخطوط، ومقتتضي السياق: (تتغير).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٤ وأصل النص هكذا: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك. . . لَمَا كان بعيداً).

<sup>(</sup>٣) كذا يظهر من رسم الكلمة في المخطوط. والذي يوجد في كتب الشافعية في هذا الموضع هو كلمة (العضو)، فيكون الكلام هكذا: (سواء ما التصق بالعضو وما تناثر منه). ينظر المهذب ١: ٣٣ وروضة الطالبين ١: ١٠٩ وكفاية الأخيار ص ٥٨ ومغني المحتاج ١: ٩٦

<sup>(</sup>٤) كذا بالمخطوط. ولم يتضح المراد.

٧٧٥ - قوله: (والخنزير أسوأ حالاً منه لوجوب قتله بكل حال)(١).

يقال: الأصح استحباب قتل الخنزير (٢).

استُشكل تعليل الأَسْوئيَّة بـ (قتله)<sup>(٣)</sup>، لأن الفواسق الخمس يُقتلن وهنَّ طاهرات.

٥٧٣ - قوله: (وإذا كانت الجراحة نضّاخة بالدم بحيث لا ينقطع، فحكمها حكم دم الاستحاضة)(٤).

يقال: قوله في (الجراحة النضاخة: حكمها حكم دم الاستحاضة)، مراده بالنسبة إلى العفو، وإلا فدمُ الاستحاضة حدث، وهذا ليس بحدث. ودم الاستحاضة لا تصلّي صاحبتُه إلا فرضاً ونوافل، والجراحة النضاخة ليست كذلك.

٥٧٤ ـ قوله: (فنظرُ كل من الزوجين إلى صاحبه للحاجة وغيرها)(٥).

وفي كون الأصل: (ستر العورات)، حتى يُستثنى منه، نظرٌ (٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) هذا تعقيب من البلقيني على قول الشيخ ابن عبد السلام بوجوب قتل الخنزير.

<sup>(</sup>٣) هذا تعقيب آخر من البلقيني على نفس النص المذكور، من جهة أن الشيخ ابن عبد السلام ذُكَر فيه علة قتل الخنزير: كونه أسوأ من الكلب في النجاسة. فيعقب عليه البلقيني هنا بأن هذا محل نظر؛ إذ لا تلازم بين نجاسة الحيوان وقتله. والدليل على عدم التلازم؛ ورود الأمر بقتل الخمس الفواسق، وهن ليست نجسات، بل طاهرات.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٦ وأصل كلام الشيخ هكذا: (ستر العورات والسوءات واجب... ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز تركه للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه...)

<sup>(</sup>٦) يُنظر ما نقلته من كلام الشيخ ابن عبد السلام في الهامش السابق.

٥٧٥ ـ قوله: (وجُعل صَوْبُ السفر بدلاً من القبلة لأنه هو [٥٨/أ] الذي مسّت الحاجة إليه، كما جُعلت جهة محاربة الكفار بدلاً من القبلة)(١).

يقال: جهة محاربة الكفار مختلطة، وقد تكون في صوب القبلة كما قيل في قوله تعالى: ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكَّبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩]، قال ابن عباس: مستقبِلي القبلة وغير مستقبِليها (٢).

وقد يلجأ المحارب إلى غير جهة المحاربة بأن يولّي فارّاً، وقد يحتاج في الآنِ الواحد إلى استقبال جهات. فليست له جهة مستقرة كصوب السفر حتى تُجعل بدلاً عن القبلة.

٥٧٦ ـ قوله: (واستُثني من ذلك: الفاتحةُ وقيامُها في حق المسبوق جبراً لهما بشرف الاقتداء)(٣).

الأحسن أن يقال: جبراً لهما بشرف الاقتداء وإدراك الركعة، أو جبراً لهما بإدراك الركعة، وإلا فمجرد الاقتداء ليس كافياً في ذلك.

٥٧٧ \_ قوله: (ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة، فركع الإمام قبل إتمامها، فالمختار إلحاقه بالمسبوق بجميع قراءة القيام)(٤).

أصح الأوجه أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، تَرَك قراءته وركع، وهو مدركٌ للركعة، وإلا لزمه قراءةٌ بقدره.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) كذا ورد هذا الأثر في المخطوط منسوباً لابن عباس ألى والذي ظهر بمراجعة كتب التفسير والحديث أنه من قول ابن عمر ألى ينظر أحكام القرآن للشافعي ١: ٣٦ وأحكام القرآن للجصاص ٢: ١٦٢ والتفسير الكبير للرازي ٦: ١٣٢ وتفسير ابن كثير ١: ١٥٩ و ٢٩٦٦ والدر المنثور ١: ٥٣٧ وينظر صحيح البخاري ٤: ١٦٤٩ (٢٢٦١) والموطأ ١: ١٨٤ (٤٤٢) وغيرهما من كتب الحديث.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٧.

٥٧٨ - قوله: (السادس عشر: مساوقة المأموم الإمام في أركان الصلاة جائزة)(١).

يقال عليه: المساوقة: مجيءُ واحدٍ بعد واحد (٢).

مقصودُ الشيخ بها: بحثُ (المقارنة)، وهو تابع للغزالي وغيره في استعمال (المساوقة) بمعنى (المقارنة) (٤).

فالصواب أن يقال: مقارنة المأموم الإمام، إلى آخره.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٧.

<sup>(</sup>Y) في المخطوط: (المساوقة بعد مجيء واحد بعد واحد). ويبدو أن كلمة (بعد) الأولى مقحمة خطاً. ومقتضى السياق هو ما تم إثباته أعلاه. والمساوقة في اللغة: المتابعة، يقال: ساوقة: تابعت وسايرة، وتساوقت الماشية ونحوها: تتابعت وتزاحمت في السير. المعجم الوسيط ١: ٤٦٤ (سوق).

<sup>(</sup>٣) التصقت هذه الكلمة في المخطوط بكلمة (المقارنة) بعدها، ولم تتضع قراءتها، وجرى إثباتها هكذا بحسب السياق.

<sup>(3)</sup> جاء في الوسيط للغزالي ٢: ٣٦٦ في شرائط القدوة في صلاة الجماعة: (الشرط السادس: المتابعة، وهو أن لا يتقدم على الإمام ولا يتخلف عنه تخلفاً كثيراً ولا يساوقه بل يتابعه؛ فإن ساوق لم يضر إلا في التكبير، فإن ابتداء تكبيره ينبغي أن يكون بعد فراغ الإمام على العادة...؛ والصحيح أن السلام كسائر الأركان فيجوز المساوقة فيه، وقال الشيخ أبو محمد: هو كالتكبيرة).

فالمساوقة في كلام الغزالي هنا هي بمعنى المقارنة، وقد استعملها الغزالي بهذا المعنى في مواضع أخرى أيضاً من (الوسيط)، ينظر فيه مثلا: ٢: ٦٦٩ و٣: ٨٩ و٣: ١٠٧ و٧: ١٧٧ و٧: ٢٠٣ و٢

<sup>(</sup>٥) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط. ولم يتضح ما هو المراد من هذه الجملة، إلا أن يكون الناسخ يقصد أن شيخه البلقيني أيضاً يستعمل (المساوقة) بمعنى (المقارنة).

٥٧٩ ـ قوله: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة إلى الأركان، إنْ كثرت أفسدت الصلاة)(١).

يقال: الأولى حذف قوله: (وإن (٢) كثرت أفسدت)، والاقتصارُ على التفصيل بعده (٣)، لاقتضائها أنه إذا سَبَق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل ركن، أنها مبطل (٤)، وليس كذلك كما بينه بعدُ.

فالأحسن أن يقال: (مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة عمداً إلى الأركان: إن سَبَق بركنين، بطلت) إلى آخره.

٥٨٠ ـ قوله: (وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع، تقديماً لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء. وعلى التحقيق: هذا جمعٌ بين مصالح الاقتداء ومصالح الجهاد، فإن الحراسة والانتظار ضربٌ من الجهاد) (٥٠).

قال شيخنا سلمه الله تعالى: التحقيق أن ذلك تقديم لحفظ المسلمين، وحصول الجماعة لهم.

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٨. والنص بتمامه هكذا: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة إلى الأركان، إن كثرت أفسدت الصلاة إلا في حالة الغفلة والنسيان، فمسابقته بركنين مبطلة مع العمد، وفي المسابقة بركني واحدٍ خلافٌ. ولو سَبَق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل ركني منها، لم تبطل صلاته على المذهب).

<sup>(</sup>٢) كذا هنا في المخطوط: (وإن كثرت) بالواو، مع أن الواو غير موجودة في نص كلام الشيخ ابن عبد السلام المتقدم قبل سطر واحد، ولا توجد أيضاً في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ٢٨٨ (ط دار القلم). ويظهر أن الواو زائدة هنا خطاً، إذ لم يتقدم في كلام الشيخ ما يتعلق بالمخالفة غير الكثيرة للمأموم حتى تُعطف عليها مخالفته الكثيرة بقوله: (وإن كثرت...).

<sup>(</sup>٣) وهو أن المسابقة بركنين مبطلة مع العمد بخلاف المسابقة بركن واحد، كما سبق في النص المنقول من كلام الشيخ ابن عبد السلام، في الهامش قريباً.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط: (مبطل) بالتذكير.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٨. وأصل الكلام يبدأ هكذا: (التخلف بأركان كثيرة والانتظارُ =



وما قال الشيخ (١) من أن الحراسة ضربٌ من الجهاد، ممنوع (٢).

٥٨١ - قوله: (ولا يصلَّى على الشهداء، فإنهم قد غُفرت لهم الزلات، لأن أول قطرة تقطُر من دم الشهيد، يُكفّر بها كل ذنب إلا الدّين) (٣).

فقال شيخنا أدام الله به النفع للمسلمين: إنما لم يصلَّى (٤) على الشهداء، لأن الصلاة على الميت تابعة لغَسله، والشهيد لا يُغسل فلا يصلَّى عليه.

٥٨٢ - قوله: (فإن قيل: لِمَ تَرَك ﷺ الصلاة على المَدين مع افتقاره

في القيام ممنوع إلا في التخلف للحراسة في صلاة عسفان، وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع، تقديماً لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء...).

أي: ابن عبد السلام. (1)

سياق كلام الشيخ ابن عبد السلام يدل أن المراد بالحراسة هنا: الحراسة في سبيل (٢) الله، وهي من الجهاد كما قاله الشيخ ابن عبد السلام؛ ولا يظهر وجهٌ لهذا التعقيب من البلقيني، ومَنْعه لذلك؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة عَلَيْهُ مرفوعاً: (طُوبَى لعبدٍ آخِذٍ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعثَ رأسُه، مغبرّةِ قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في السَّاقَة كان في السَّاقَة). صحيح البخاري ٣: ١٠٥٧ (٢٧٢٩) وقد أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، وبَوَّب عليه بقوله: (باب الحراسة في الغزو في سبيل الله). كما أن البيهقي أخرج هذا الحديث في سننه الكبرى ٩: ١٥٩ في كتاب السير، وبَوَّب عليه: (باب في فضل الجهاد في سبيل الله). وأخرجه ابن عساكر في الأربعين في الجهاد ص ١٠٩ (الحديث الخامس والثلاثون). وينظر: فتح الباري ٦: ٨٣، ومرقاة المفاتيح ٧: ٣٢٦ ـ ٣٢٩ ففيهما أحاديث في فضل الحراسة والمرابطة في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٩.

كذا في المخطوط: (لم يصلَّى) بإثبات حرف العلة مع كون الفعل (المضارع) مجزوماً، (٤) وهو وجهٌ نحوي وارد على لغة قوم، وإلا فمقتضى الوجه المشهور حذف حرف العلة في المضارع المجزوم. يراجع النحو الوافي لعباس حسن ١: ١٨٢ ـ ١٨٥ ودور اللهجة في التقعيد النحوي، دراسة إحصائية تحليلية في ضوء همع الهوامع للدكتور علاء إسماعيل الحمزاوي ص ١٦ \_ ١٧ و٦٦.

إليها (١٠)؟ قلنا: تركها تنفيراً من الديون لِما في العجز عن أدائها من مضرة أربابها، ولأن المَدين إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف)(٢).

الأحسن أن يقال: تركها تنفيراً عن التكاسل عن أداء الديون.

(ولأن المدين إذا حدَّث كذب) (٣): لا يناسب المقام ولا الدليل الذي ذكره، لأن الحديث في الدَّين العام، [٥٨/ب] والمقام أعم منه.

0.00 هن المثال السادس والعشرون): (إذا قلنا: يملك الفقراء الزكاة بحول الحول، فنفقة نصيبهم على المزكِّي، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة المِلك على المالك)(3).

يقال: إنما كانت نفقة الفقراء على المزكي لعدم استقرار ملك نصيبهم، بل إن له أن يعطي من غيره، وإنهم ممنوعون من التصرف. فالملك في الحقيقة إنما هو للمالك، ولكن للفقراء عُلقة الملك. ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يُخرج من النصاب شيئاً من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاةً (٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في التعليق على النص رقم ٥١٠ ه.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۲۹۰. وحديث (أن المَدين إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، عن عائشة في أن رسول الله كي كان يدعو في الصلاة ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: إن الرجل إذا غَرِم حَدَّث فكذب ووعد فأخلف). صحيح البخاري: الاستقراض وأداء الديون، باب من استعاذ من الدين ٢: ٨٤٤ مسلم: الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة ١: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) كذا بدأت هذه الجملة في المخطوط. والمراد بها التعليق على قول الشيخ ابن عبد السلام: (ولأن المدين إذا حدَّث كذب): أنه لا يناسب المقام. . . إلخ.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) جاء في المهذب للشيرازي ١: ١٤٤ (وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ فيه=

٥٨٤ - قوله: (وإنما استُثني ذلك لعُسر إحضار المقوِّمين إلى أهل البوادي)(١).

يؤخذ منه: الفرق بين ذلك وبين الخَرْص (٢)، لأن الحوائط غالباً تجاور البُلدان.

٥٨٥ - قوله في (المثال الثلاثون): (لا يثبت شيء من الشهور إلا بشاهدين عدلين، وتثبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد) إلى قوله: (فيصير كالإخبار عن الشرعبات) (٣).

يقال: قوله: (كالإخبار عن الشرعيات)، يقتضي ظاهرُه أنه يُسلك بذلك مسلك الرواية، وهو وجهٌ. والأرجح أنه يُسلك به مسلك الشهادة.

٥٨٦ ـ قوله: في (المثال الحادي والثلاثون): (لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة)(٤).

<sup>=</sup> قولان. قال في القديم: تجب في الذمة... وقال في الجديد: تجب في العين وهو الصحيح... فإن قلنا: إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة، فلم تُوَدَّ حتى حال عليه حول آخر، لم تجب في الحول الثاني زكاةٌ لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض، فلا تجب في الحول الثاني زكاةٌ، لأن الباقي دون النصاب).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۲۹۲. وأصل الكلام هكذا: (جُبران الأسنان في الإبل مستثنى من قياس الجبرانات، فإن إبدالها في غير الزكاة يتقدر بقيمتها من نقد البلد من غير تخيير. وإنما استُثني ذلك لعسر إحضار المقوّمين إلى أهل البوادي...).

<sup>(</sup>٢) وجه هذه الإشارة إلى (الخُرْص): هو أن الشيخ ابن عبد السلام تطرق إليه في هذا الموضع نفسه حين تكلم على جُبران أسنان الإبل في الزكاة.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٤ وجملة (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) متعلقة بثبوت رمضان، فقد قال الشيخ ابن عبد السلام: (وإنما ثبت رمضان بعدل واحد لأنه حق الله ﷺ، يبعُد في العادة الكذبُ فيه، فيصير كالإخبار عن الشرعيات).

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٤.

tvi Bar

يقال عليه: العرفان والإيمان لا يتصور فيها النيابة حتى يقال: لا تصح، لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع (١١).

٥٨٧ ـ قوله: (من نوى التنفل بعبادة من العبادات، لم ينقلب تنفله فرضاً إلا في النسكين) (٢).

يُزاد على حَصْرِهِ:

التشهد الأخير، بنية الأول.

والجلوس بين السجدتين، بنية جلسة الاستراحة.

وغَسل اللمعة المُغفَلة في الأولى، بنية النفل في الثانية.

٥٨٨ ـ قوله: (وأما الاعتكاف، فيُخرَج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم، وتارة بالخروج من المسجد بغير عذر؛ بخلاف الحج فإنه يُخرَج منه خروجين: أحدهما: بالتحلل الأول، والثاني: بالتحلل الثاني)(٣).

أَثْبَت شيخنا ـ سلمه الله تعالى ـ للحج ثلاث تحللات (٤)، وذلك أن حَلْق

<sup>(</sup>۱) كذا جاءت هذه الجملة في المخطوط: (لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع). ومقتضى السياق أن تكون هكذا: لأنه لا يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۲۹٤.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) هذا المضمون قاله البلقيني أيضاً في كتابه (التدريب) ـ وهو من كتبه في فقه الشافعية ـ كما نقله الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب ١: ٥٠٩ فقال: (لو حلق المُحرم من رأسه الركن ولم يأت بغيره من أسباب التحلل فإنه يَحلّ له أن يأخذ من شعور بدنه، ومع ذلك فهو محرمٌ لم يتحلل التحلل الأول. نبه على ذلك البلقيني في (تدريبه) فقال: ضابط: لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه، وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات. . .).



غيرِ شعر الرأس، يُحلّ بعد حلق الرأس أو سقوطِهِ عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو التحلل الأول.

فإذا أَتَى بآخَرَ من الاثنين الآخَرَيْن، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حلّ به ما عدا (...)(١) الصيد...(٢)، فهذا هو التحلل الثاني.

فإذا فَعَل الثالث، حلّ به سائر الجهات.

٥٨٩ - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنساً لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه بدينار) (٣).

يقال: أَهمَل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكة .

وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجدُ المدينة مقامه، ولا عكس.

• ٩٥ - قوله: (فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحدٌ مقام اثنين أم لا؟ قلنا: نعم)(٤).

يقال: لا عبرة... (٥) رِضًا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من مستنيبه، تصرَّف الحاكم، رَضِي النائبُ النائب أو أَبَى (٦).

٩٩١ - [٩٩/أ] قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فَعَل ذلك، فهل

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في المخطوط، وكأنها على صورة (إنما)؟

<sup>(</sup>٢) هنا يوجد سقطٌ في المخطوط بقدر بضع كلمات.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) يوجد هنا سقطٌ في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذا النص. وقد اجتهدتُ في إثبات النص كما تبيّن لي قراءته بمقتضى السياق.

يفتقر إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، ليأتي بصورة العقد. والثاني: لا، لتحقق الرضا)(١).

يقال: وذا ما ذكره الشيخ من الوجهين. [وفيه] وجهان آخران: أحدهما: الاكتفاء بالإيجاب. والثاني: الاكتفاء بالنية من غير احتياج إلى إيجاب وقبول(٢).

٩٢ - قوله: (وإن زَوَّج الجدُّ بنت ابنه، بابن ابنه، ففيه خلاف، مأخذُه
 أن تولي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية)<sup>(٣)</sup>.

يقال عليه: بل مدرك الخلاف عندي: أن النكاح دخله ضرب من التعبد. فمن راعى التعبد، اعتبر موجِباً وقابلاً، فمَنَع تولّي الطرفين في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. ومن لم يراعِهِ، جَوَّز ذلك بالقياس على الأب.

٩٣ ٥ ـ قوله: (استقلال الشفيع بأخذ الشقص المشفوع)<sup>(٤)</sup>.

مراده: أن الشفيع قام مقام نفسه ومقام المشتري في الشقص المشفوع، فكان مستقلاً بالتملك والتمليك في الشقص المشفوع.

قال شيخنا سلمه الله تعالى: وفيه نظر من جهة أن ذلك تملّكٌ قهري، والتملك القهري لا يراعى فيه تمليك وتملّك، كالإرث.

٩٤ - قوله: (الخامس: استقلال الملتقط بتملك اللقطة، إقامةً له مقام مقرض ومقترض)<sup>(٥)</sup>.

قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر الحاوي ٦: ۲۹ ـ ۳۰.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩.



ما ذكره من إقامة الملتقط مقام مقرض ومقترض، إن أراد: (في الحال)، ففيه نظر، لأن ذلك تمليك شرعي.

وإن أراد: (في المآل عند ظهور المالك)، على معنى: أنا نتبين عند ظهور الملك، أنه كان قائماً مقام مقرض ومقترض، فمسلّم.

٥٩٥ - قوله: (السادس: استقلال القاتل بتملك سلّب القتيل، واستقلال السارق بتملك ما يسرقه من دار الحرب) إلى آخره (١٠).

دخول السلّب في ملك القاتل، قهريٌّ، وكذا الحكم في الأمثلة المتبقية (٢)، وذلك تمليك شرعي كالإرث، فلم يقم أحد ممن ذُكر مقام مملّك ومتملك.

٥٩٦ - قوله: (فمن أَبرَأ مما لا يَعلَم جنسَه أو قدرَه، برئ المُبرَأ من القدر المعلوم منه، ولا يبرأ من المجهول على الأصح. ومن برّاً، من المجهول كان هذا عنده مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا) (٣).

ما ذكره من أن هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من بَرَّأه من المجهول، فيه نظر، لأن الظاهر أن المُبرِئ رضي بأن يُبرئه من أعلى ما يمكن أن يكون في ذمته ووَطَّن نفسه عليه. وليس هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من برَّأه بالمجهول.

٩٧٥ - قوله: (ولأجل قاعدة اعتبار الرضا، نهى الشرع عن بيع الغرر، لأن الغرر ما جهِلتَه وانطوَى عنك أمره)(٤).

قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩. (1)

قوله: (وكذا الحكم. . . متبقية) لم يتبين في المخطوط. والأمثلة المتبقية في كلام **(Y)** الشيخ ابن عبد السلام، هي: (استقلال الجند بتملك الغنيمة، وكذلك استقلالهم بأكل أقواتهم من مال الغنيمة، وعَلْف دوابهم ما داموا في دار الحرب).

قواعد الأحكام ٢: ٣٠٠. (4)

قواعد الأحكام ٢: ٣٠٠. (٤)

اختار شيخنا والمناع المناع النهاء النواع، لا لما اختار شيخنا المناع النواع، لا لما ذكره الشيخ (٢) من قاعدة اعتبار الرضا.

٥٩٨ ـ قوله: (المثال الخامس: لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم. وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة، ولذلك أمثلة: أحدها ثياب العبد، للعرف في ذلك. وهذا لا يصح، لأن العرف دلّ على إطلاقه والمسامحة به لا على تمليكه)(٣).

قوله: (لأن العرف دلّ على إطلاقه) إلى آخره، فيه نظر، إذ لو كان كذلك، لصح رجوعه قبل القبض وبعده إذا باع العبدُ من طفله، [٥٩/ب] أو قبل القبض إذا كان البائع أجنبياً. والفرض أنه لا يصح الرجوع بحال.

999 ـ قوله: (المثال السابع: إذا باع عينين، ثم وَجد بأحدهما عيباً، فأراد أن يُفردها بالرّد قبل تَلَف إحداهما) إلى قوله: (ويردّ بدل قيمة اللبن صاعاً من تمر) إلى آخره (٤).

قوله: (يردّ قيمة اللبن) كذا في بعض النسخ. وصوابه: (ويردّ بدل اللبن) بإسقاط (قيمة)، لأن الشارع جعل الصاع في مقابلة اللبن، لا في مقابلة قيمته.

٦٠٠ قوله: (ومنها: التوثق بالحَجْر على البائع إذا أوجبنا البداية بتسليم الثمن على المشتري. وهذا حَجْرٌ بعيد)(٥).

يقال: قوله: ومنها: التوثق بالحجْر على البائع أي في الثمن، إذا أوجبنا

<sup>(</sup>١) أي: البلقيني. والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن عبد السلام.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٧.



البداءة بتسليم الثمن على المشتري، وسَلَّمه، فإنه يُحجر على البائع في الثمن حتى يسلِّم العين المبيعة للمشتري.

وهذه الصورة عكس (الحجر الغريب) من جهة أنه يُحجر على المشترى، إلا أنه في الحجُر الغريب يُحجر عليه في جميع أحواله (١) حتى يسلُّم الثمن. وفي الصورة التي ذكرها الشيخ، يُحجر على باقي الثمن.

٦٠١ - قوله (٢): (من لا يملك تصرفاً، لا يملك الإذن فيه. ويستثني من ذلك: المرأة، فإنها لا تملك النكاح، وتملك الإذن فيه) إلى آخِر المثال الثالث عشر<sup>(٣)</sup>.

محل ما ذكره أن لا يكون ما يتملكه تابعاً لما يملكه، فإن كان تابعاً لقوله: (وكذلك في بيع ما أملكه وما سأملكه) فإنه يصح.

واستثنى شيخنا سلمه الله تعالى أيضاً: أمين الحكم بنَصْب الحاكم على الأيتام، فإنه يصح وإن لم يكن حينئذ أيتامٌ موجودون، لأن ذلك مراعى فيه للجهة .

ومن فروع المسألة: ما في (الروضة) عن (فتاوى البغوي)(١) أن التي

في هامش المخطوط: (أمواله). وينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٥٨. (1)

كلمة (قوله) عليها علامة (خ) في المخطوط، كأن الناسخ يريد الإشارة إلى أنه يوجد (٢) شيء يتعلق بها في نسخة أخرى من هذا الكتاب (الفوائد الجسام).

قواعد الأحكام ٢: ٣٠٨ وقوله: (إلى آخر المثال الثالث عشر) يَقصِد به هذا المثال (٣) المعروض أعلاه نفسه، وهو أن من لا يملك تصرفاً لا يملك الإذن فيه.

هو البغوي، محيي السنة الحسين بن مسعود، صاحب (معالم التنزيل) في التفسير، (٤) و(مصابيح السنة) و(شرح السنة) في الحديث. توفي سنة ست عشرة وخمس مئة. وستأتى ترجمته في التعليق على النص رقم ٦٢٨.

يُعتبر إذنها في تزويجها، إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدّة: (أذنتُ لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدّتي)(١).

والأصح أنه لا يصح، خلافاً لما وقع في (الروضة) في كتاب النكاح، فإنه قال بعد ما تقدم: (فإنه ينبغي أن يصح الإذن، كما لو قال الولي للوكيل: زوِّج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدّتها). ثم قال: (وفي هذا التوكيل وجه ضعيف: أنه باطل، وقد سبق في الوكالة). والذي سبق في الوكالة أن الأصح: الصحة.

7٠٢ ـ قوله في (المثال الثاني عشر): (لا يجوز توكيل الإنسان ولا إذنه فيما سيملكه، إذ لا ينعقد إذنه فيما لا سلطان له عليه إلا في المضاربة، فإن إذن المالك في بيع ما سيملكه من العُروض، نافذ) إلى آخره (٢).

يقال: يستثنى مع ما ذكره:

توكيل المُحرِم حلالاً في التزويج.

وكذا إذا وكَّل الوليّ امرأةً لتوكِّل رجلاً عنه في تزويج ابنته.

وكذا توكيل المشتري: البائع؛ أو المسلِّمُ: المسلّم إليه في أن يوكّل من يقبض عنه.

وكذا التوكيل في الطلاق إذا قلنا: يمتنع في المسألة السُّريجية.

وكذا توكيل المستحق في استيفاء القصاص من الأطراف.

وكذا توكيل [7٠/أ] من ليس بوكيل في المباشرة: أن يوكّل في كذا، بشيء معين.

٦٠٣ ـ قوله: (ومن لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار بما لا يملكه من

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٧: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٧.

الإنشاءات. وقد استثني منه: المرأة، فإنها لا تملك إنشاء النكاح، وتملك الإقرار به) إلى آخره (١٠).

يستثنى من قاعدة: أن (من لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار) مسائل، منها: الإقرار بالنسب. ومنها: إقرار المفلس ببيع الأعيان. ومنها: إقرار الأعمى بالبيع. ومنها: إقرار الوارث بدينٍ على مورّثه. ومنها: إقرار المريض لوارثه (٢) أنه قد كان وهبه.

المنافع لم تُقبض) إلى آخره ( $^{(1)}$ ).

قوله: (إيجار المأجور بعد قبضه جائز) أي: من غير المؤجر (٥). أما من المؤجر فيجوز بعد قبضه، وكذا قبل قبضه على الأصح. ويصح إيجار المأجور من المؤجر قبل قبضه على الأصح، فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القبض الحقيقي في البيع ممكن فاعتبر، وليس ممكناً في المأجور لأن العقد حقيقة واردٌ على المنافع، ولا يمكن القبض الحقيقي فيها.

٩٠٥ ـ قوله: (ولو استأجرها ذرّية مستأجريها ٢٠٥ بأجرة مجهولة، لم يجز

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) توجد هنا في هامش المخطوط كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) يوجد أمام هذا في هامش المخطوط كلمة (المؤجّر) مضبوطة بفتح الجيم. ولم يتضح المراد بذلك إلا أن يكون الناسخ يريد الإشارة إلى تعديل كلمة (المأجور) بكلمة (المؤجّر)، وأن لفظ (المؤجّر) أصح وأعلى لغةً من لفظ (المأجور). والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) جاءت الكلمة في المخطوط مضبوطة بكسر الجيم.

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوط. وفي قواعد الأحكام ٢: ٣٠٩: (ولو أَجَرها ذرّية مستأجريها) والأظهر أن هذا هو الصواب، فإن أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام هكذا (ضمن أمثلة ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات): (إيجارُ عمر ﷺ=

على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. وقال ابن سُريج: ما يؤخذ منهم ثمنٌ. وهو أيضاً خارج عن القياس. ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوّض)(١).

ما ذكره الشافعي والشيئة، يفقهه عند قرب القياس مما ذكره ابن سريج، لأن ابن سريج أَلزَم بها مجهولاً مستمراً أبداً في مقابلة رقبة مملوكة، ولا نظير له. والشافعي جَعَل أجرةً مستمرة أبداً في مقابلة مأجور، وهذا معروف مألوف.

٦٠٦ ـ قوله: (وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك) إلى آخره (٢).

هذا الإشكال أورده شيخنا<sup>(٣)</sup> سلمه الله تعالى في (تصحيح المنهاج) من غير أن يقف على كلام أحد، وأجاب عنه بأن المجتهد إذا ثبت عنده خبر في قضية مختصة، رتب الحكم على ما ثبت عنده اعتقاداً وعملاً، فيُلزِم المحكومَ عليه بمقتضاه. ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قوله ﷺ: (نحن معاشر الأنبياء، لا نورَث، ما تركناه صدقة) فرتب عليه مقتضاه اعتقاداً.

<sup>=</sup> أرض السويداء بأجرة مؤبدة معدومة مجهولة المقدار (يعني: أن ذلك جائز مع مخالفة القياس) لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبدة. ولو أَجَرَها ذريّة مستأجريها بأجرة مجهولة، لم يجز على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۳۰۹ وتتمة الكلام: (وعلى قول ابن سُريج تختص الجهالة بالثمن دون المثمن...).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (كتب). والمثبت هو ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه بلفظ (لا نورث، ما تركنا صدقة) وبدون جملة (نحن معاشر الأنبياء). صحيح البخاري: الفرائض، باب قول النبي ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة ٦: ٧٤٧٥=

وقد رتَّب عليه الصدِّيق مقتضاه عملاً بمقتضى الخلافة، وجرى عليه عمر في خلافته عملاً، وجرى على ذلك المجتهدون اعتقاداً.

1۰۷ ـ قوله: (وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على الغد، وعلى الحول القابل، لأن المنافع لا تكون في حال العقد إلا مَعْرُوفة (١)، فلا فرق بين المنافع المتعقبة للعقد وبين المنافع المستقبلة. والشافعي ﷺ يجعل المنافع المستقبلة في العقد المتحد، تابعةً لما يتعقب العقد من المنافع)(٢).

يقال: ليست المنافع مستقبلة (٣) في نظر الشافعي تابعةً لما يتعقب العقد من المنافع، حتى يلزم ما ذكر، وإنما العقد في نظر الشافعي واردٌ على المنافع كلها دفعة واحدة، ولكن يَعتبر (٤) اتصالها بالعقد لينزل [٦٠/ب] العقد على شيء (٥) موجود.

ويوضحه أنه إذا قال: (وقفتُ على من سيولَد لي)، فالمذهب بطلانه لعدم موجود ينزل عليه الوقف في الحال. ولو (وَقَف على أولاده)، دخَّلْتَ (٢٦) مَنْ سيولد. والوقف يتناول الموجودين والمعدومين دفعة واحدة.

<sup>= (</sup>٦٣٤٦) وصحيح مسلم: الجهاد، باب قول النبي ﷺ: لا نورث ما تركنا فهو صدقة ٣: ١٣٧٩ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ٥: ٢٦ (٤٥٧٨) بلفظ: (إنا معشر الأنبياء، لا نورَث، ما تركنا فهو صدقة).

<sup>(</sup>۱) كلمة (معروفة) جاءت في المخطوط واضحة بل مشكولة هكذا. وفي قواعد الأحكام ٢: ٣١٠ (معدومة).

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط: (مستقبلة) بالتنكير، ومقتضى السياق أن تكون معرّفة هكذا: (ليست المنافع المستقبلة في نظر الشافعي تابعةً لما يتعقب العقد من المنافع).

<sup>(</sup>٤) أي: الشافعي كلله.

<sup>(</sup>٥) (شيء) رُسمت في المخطوط على صورة (سر)؟

<sup>(</sup>٦) كلمة (دخلت) كذا جاءت في المخطوط. ويمكن أن تُصوَّب قراءتها بأن تُضبط كما جرى إثباتها أعلاه بصيغة الخطاب: (دخّلتَ)، بناء على أن الكلام موجّه للقارئ. والله أعلم.

٦٠٨ ـ قوله: (فلو شَرَط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه ذلك)(١).

توقّف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدمُ شرط الأكل والشرب يضُرّ بالأجير ضرراً ظاهراً. ومال(٢) إلى البطلان حينئذ.

٦٠٩ ـ قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلِّقين  $\binom{(n)}{n}$ ، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كلُّ منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه)  $\binom{(2)}{n}$ .

يقال: ما جوّزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جداً، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة إلى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من باب الإباحات.

٦١٠ ـ قوله: (وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها، قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ الآية [النحل: ٩٠] للعموم والاستغراق) (٥).

يقال: قوله: (وأجمع آية في القرآن هي).

أَجِمعُ آية في ذلك: قوله ﷺ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُونُ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُونُ الزلزلة: ٧-٨] ومن ثُمَّ قال ﷺ حين سُئل

قواعد الأحكام ٢: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟

<sup>(</sup>٣) أي: مخالطة المطلِّقين لزوجاتهم في أثناء العدّة، في مثل الأكل والشرب.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ٢: ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.



عن الحُمُر: (ما أُنزل عليّ فيها شيءٌ إلا هذه الآية الفاذّة الجامعة: ﴿فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ فَي وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ )(١).

٦١١ - قوله في المثال الثاني والعشرين: (الكتابة، وجَعَل المعاملة الواقعة بينه وبين السيد، كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي، تحصيلاً لمصالح العتق. ولكن مذهب الشافعي كلله مشكل من جهة أنه شَرَط في الكتابة: التنجيمَ بنجمين) إلى آخره (٢).

جواب ما ذكره من إشكال المذهب، أن الشافعي رفي النظر في العقود إلى ما يقتضيه الوضع اللغوي، كما أُخَذ من (موضوع السَّلَم): (اعتبار قبض رأس المال في المجلس).

كذلك (الكتابة)، فإن معناها: (الجمع والضمّ). وسُمِّي هذا العقد (كتابةً) لجمع النجوم وضم بعضها إلى بعض. وأقلُّ جمع يحصِّل المقصود هنا: نجمان. فاعتبرهما (٣). واستأنَس في ذلك بآثار (٤) مذكّورة في موضعها.

٦١٢ - قوله: وتُقدَّم البنات على الأخوات، لأنهن بَضعةٌ من الأموات، لكن خولف القياس فيما إذا مات عن مئة وخمسين درهماً وعن مئة بنت وأختِ واحدة من أبويه، فإن الأخت تفوز بالثلث، وهو أضعاف ما يحصل لكل واحدة من البنات مع قربهن، إذ يحصل لكل بنت: درهم (٥)، ويحصل

صحيح البخاري: التفسير، باب تفسير سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْمَا﴾ ٤: ١٨٩٧ (1) (٤٦٧٨) وصحيح مسلم: الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ٢: ٦٨٠.

قواعد الأحكام ٢: ٣١٨. **(Y)** 

أي: الشافعي كلله. (٣)

لم تتضح الكلمة في المخطوط، وإنما تم إثباتها بناء على الاستفادة مما جاء في هذا (٤) الموضوع في كتب الشافعية. ينظر الحاوي ١٨: ١٤٩ وكفاية الأخيار ص ٥٨١ والإقناع للشربيني ٢: ٣٥٣.

أي: درهمٌ واحدٌ، كما في قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠. (0)

للأخت خمسون درهما مع كون البنت بَضعة للميت، والأخت بَضعة من الجد، مع بُعده. وهذا موغل في البعد عن القياس)(١).

يقال: ليس فيما ذكره مخالفة القياس، لأن أصحاب الفروض مقدّمون. وكونُ الأخت فازت بالثلث في هذه المسألة، ونقصت كلُّ بنت عنها نقصاً كثيراً: فلعارض. [71/أ] وبدليل ما لو كان للميت بنتان ومئة أخت، فلهما الثلثان، ولهن الثلث.

717 \_ قوله: (ولهذا جَعَل الشافعي ﷺ، الأخ في باب الولاء مقدّماً على الجد على قولٍ، لكونه بَضعةً من المُدْلَى به. ولولا إجماع الصحابة على أن الأخ لا يقدّم على الجد في الإرث، لقال بتقديم الأخ، كما قال به في باب الولاء)(٢).

يقال: لولا إجماع الصحابة، ما قال الشافعي بتقديم الأخ في الإرث أبداً، لمُدرَكٍ خَفِيَ على الشيخ (٣)، وهو أن الجد في الإرث صاحبُ فرضٍ فلو قُدِّم الأخ عليه لزم تقديم العاصب على ذي الفرض. ولا كذلك في الولاء، لأنه لا يورَث فيه إلا بالتعصيب، فلا يلزم من تقديم الأخ على الجدّ فيه، ما لزم في الإرث.

318 \_ قوله: (واستثني من ذلك<sup>(٤)</sup>: تزويج المرأة نفسها، لما في مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحياء)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) أي: وإنما لم يقل الشافعي بتقديم الأخ على الجدّ في باب الإرث ـ علاوة على كونه مخالفا لإجماع الصحابة ـ، لمُدركِ آخر وهو... إلخ.

<sup>(</sup>٤) أي: من قاعدة: (الأحرار المُطْلقون مستقلون بالتصرف في منافع أموالهم وأجسادهم). قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠.



الأولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالباً سريعة الانخداع، فربما وضَعتْ نفسَها تحت من لا يكافئها.

٦١٥ - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفاً، فأنتِ طالق. فأعطتُه ألفاً، فإنها تطلق. وهذا مشكل) إلى آخره (١٠).

جواب هذا الإشكال أن الإعطاء في عرف الشرع، مقتضاه التمليك، وفي الهبات شواهد كثيرة بذلك من لفظة النبي على الإقباض، للعرف الشرعي، ويُحمل على التمليك، ويقوم فيه الفعل مقام القول للضرورة، كما لو غصب حربي حربية، أو اعتقد ذلك نكاحاً.

ومسألة الخلع مما استشهد به الأصحاب لمسألة المعاطاة.

717 - قوله: (ولو قال: إن أعطيتني ألفاً، فأنتِ طالق. فأعطتُه ألفاً من غير النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدال بألفٍ من الغالب. وهذا في غاية الإشكال) إلى آخره (٢).

يقال عليه: جواب هذا الإشكال أن هذا تعليقٌ فيه شَوْبُ معاوضة، فمن حيث النظر إلى المعاوضة حيث النظر إلى المعاوضة وجب الإبدال بالغالب.

ونظير المسألة: ما نَصّ عليه الشافعي ﴿ يَعْجُهُ ، وذكره الأصحاب من أنه لو

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۳۲۰ وتتمة الإشكال هو قوله: (لأنه إنْ حُمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك، فينبغي أن تطلق، ولا يَستحق شيئا، كما لو قال: إن أقبضتِني ألفاً فأنت طالق. وإن أراد إعطاء التمليك فكيف يصح التمليك بمجرد فعلها؟).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢١ ووجه الإشكال قوله: (لأن الطلاق إن عُلِّق على غير الغالب لم يجب إبداله، كما لو نُص عليه. وإن عُلِّق على الغالب فينبغي أن لا يقع الطلاق بغير الغالب، لأن الشرط لم يوجد).

قال: إن أعطيتِني عبداً فأنتِ طالق. فأعطته عبداً أيّ عبدٍ كان، وهي تملكه، طلُقت. ويرجع بمهر المثل عليها.

وفيه الإشكال الذي ذكره (۱). وجوابُه ما قلناه، أن من حيث النظر إلى التعليق يقع الطلاق بأي عبدٍ كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة يرجع إلى مهر المثل لجهالة العوض.

71٧ ـ قوله: (الرابعة: ما يتلفه العبيد على السادة، فإنهم لا يضمنونه مع تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال)(٢).

جواب هذا الإشكال: أن ما ثبت على العبد بالبينة أو بتصديق السيد، يتعلق برقبته. والسيد ههنا معترف، لأنه مدّع. والتعلقُ بالرقبة ـ والمستحق هو السيد ـ متعذر، فلزم من ذلك عدم الضمان.

71۸ ـ قوله: (وأما ما يتلفه العبد على غير سيده، فإنه يتعلق برقبته، خلافاً لأهل الظاهر. وهذا مشكل من جهة أن السيد لم يتلف شيئاً، ولا تَسبَّب إلى إتلافه)(٣).

جواب هذا الإشكال، أن حق التلف عليه ناجزٌ، وتعلّقُه بالذمة يؤدي إلى تأخيره والتعرض لفواته، ولم يراعَ في ذلك حق السيد كما في جناية البهيمة.

٦١٩ \_ قوله: (الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئاً من النفوس

<sup>(</sup>١) أي: الإشكال الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام قبل قليل في (مسألة الطلاق المتعلقة بغير النقد الغالب).

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢ ووجه الإشكال قوله: (لأن إيجاب ما يُتلفه العبيد، في ذممهم، لا يمنع منه شرع ولا عقل. ولا فرق بين السادة وغيرهم في ذلك).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢ وتتمة الكلام: (والذي تقتضيه القواعد أن يثبُت في ذمة العبد ولا يتعلق برقبته).

£ 1,7

أو الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما، على قولٍ للشافعي)(١).

يقال: نَصَّ الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولاً واحداً.  $e^{-2}$  وجوبه في بيت المال عن المشرقيين $^{(7)}$ . [77] فإثبات القولين في هذه المسألة طريقة ضعيفة.

٠ ٦٢ - قوله: (الثلاثون: الذكاة، وهي واجبة في الحيوان المأكول، تقليلاً لما فيه من الدم النجس) إلى آخره (٤).

فقال شيخنا: إنما تجب الذكاة... (°) لِما كانت الجاهلية عليه من إباحة المنخنقة والموقوذة والمتردّية ونحوها، لا لِما ذكره الشيخ؛ بدليل أنه لو ذَبَح الذابح ثم مَنَع خروجَ الدم، فإنه يحلّ. والدم قبل خروجه لا يوصف بنجاسة ولا بطهارة، حتى يقال: (تقليلاً لما فيه من الدم النجس).

٦٢١ - قوله: (وأمكن طعنه في بعض مَقاتله، حلّ بذلك (٦). وهذا

قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢. (1)

أي: الشافعي عَلَيْهُ. وينظر ما سيأتي من كلام الشافعي في الهامش الآتي. (٢)

توجد هنا كلمة غير واضحة في المخطوط. هذا وفيما يلي نص الإمام الشافعي في الأم (٣) ٦: ١٧٦ في هذه المسألة، قال كله: (فأما ما عاقب به السلطانُ في غير حدِّ وجب لله وتلف منه المعاقب، فعلى السلطان عقلُ المعاقب وعليه الكفارة. ثم اختُلف في العقل الذي يلزم السلطان، فأما الذي أختارُ ـ والذي سمعتُ ممن أرضى من علمائنا ـ: أن العقل على عاقلة السلطان. وقد قال غيرنا من المشرقيين: العقلُّ على بيت المال، لأن السلطان إنما يؤدِّب لجماعة المسلمين فيما فيه صلاحهم، فالعقل عليهم في بيت مالهم).

قواعد الأحكام ٢: ٣٢٥. (٤)

هنا كلمة في المخطوط لم تتضح، صورتها هكذا: (وخما) أو (وهما؟ ومقتضى السياق (0) أن تكون الكلمة هي (دفعاً).

أصل هذه العبارة هكذا: (لو سقط بعيرٌ في بئر يتعذر رفعه منها، وأمكن طعنه في بعض (٦) مقاتله، حلّ بذلك). قواعد الأحكام ٢: ٣٢٥\_٣٢٦.



وأمثاله داخل في في قول الشافعي: بُنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص)(١).

قوله: (في بعض مَقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض أعضائه)، لقوله ﷺ: (لو طَعنتَ بها في فخذه لأجزأ عنك)(٢).

7۲۲ ـ قوله في الحادي والثلاثين: (ولو وقع ذلك في قَسْم الغنائم، وعَسُر إبطالها لكثرتهم، لم يُحكم ببطلانها، وعُوِّض من وقع المستحق في نصيبه، من سهم المصالح العامة؛ لِما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العُسر)(٣).

يقال عليه: ليس المُدرَك ما ذكر من العُسر؛ وإنما المُدرَك في قسمة الغنيمة أنها إلى رأي الإمام، فله أن يقسم بغير اختيار الغانمين ويقرر لكل طائفة شيئاً، وذلك خارج عن قواعد القَسْم. ومن ثَمَّ لا يُنقض القَسْم ولو كان الجند قليلاً، ويعوِّض من وقع المستحق في نصيبه.

٦٢٣ - قوله بعد ذلك: (ولو انفرد - يريد: المجني عليه أو الولي

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في سننه ٧: ٢٢٨ (٤٤٠٨) مبوِّباً عليه بموضوع هذه المسألة نفسها، فقال: (باب ذكر المتردية ـ في البئر ـ التي لا يوصل إلى حلقها)، ثم أخرج فيه هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن أبي العُشَراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أمّا تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبة؟ قال: (لو طعنتَ في فخذها لأجزأك).

ورواه أيضاً بقية أصحاب السنن الأربعة بنحو اللفظ المذكور. ينظر سنن أبي داود: الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المتردية ٣: ١٠٣ (٢٨٢٥) وسنن الترمذي: الذبائح، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ٤: ٧٥ (١٤٨١) وسنن ابن ماجه: الذبائح، باب ذكاة الناد من البهائم ٢: ١٠٦٢ (٣١٨٤). وقال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العُشراء عن أبيه غير هذا الحديث).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٦.



المقتص - بحيث لا يُرى - أي: يقتص من الجاني على انفراده بحيث لا يُرى -، فينبغى أن لا يُمنع)<sup>(١)</sup>.

اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يُمنع مطلقاً إلا بحضرة الإمام، سداً للباب، خشية زيادة التعذيب.

٦٢٤ - قوله: (الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخَلق في الطول والعرض وعِظَم البطن وفخامة الأعضاء، فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بَدَنِهِ كنسبة المُدّ والصاع إلى بدن رسول الله ﷺ (٢٠).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يستحب أن لا يزيد على الصاع مطلقاً ولو كان متفاحش الخُلق، لظاهر قول جابر: (كان يكفي من هو أوفى منك شَعَراً وخيراً منك)(٣) يريد: النبعَ ﷺ.

وهذا مشعر إشعاراً ظاهراً بأن هذا الترتيب في الغُسل لا يزيد عليه في حق كل أحد.

### ٩٢٥ ـ قوله: (ومنها الاقتصاد في قيام الليل، وقد نهى رسول الله على

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٧ وأصل الكلام يبدأ هكذا: (من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه، كانتزاع المغصوب من غاصبه والمسروق من سارقه. ويستثنى من ذلك: القصاص، فإنه لا يُستوفَى إلا بحضرة الإمام لأن الانفراد باستيفائه محركٌ للفتن. ولو انفرد بحيث لا يُرى، فينبغي أن لا يُمنع منه ولا سيما إذا عجز عن إثباته).

قواعد الأحكام ٢: ٣٤٢ والكلام هنا يتعلق بما يستحب من الماء في الوضوء والغُسل.

رواه البخاري من حديث أبي جعفر محمد بن على الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني! فقال جابر: كان يكفي من هو أوفي منك شعراً وخيرٌ منك. صحيح البخاري: الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه ج١: ١٠٠ (٢٤٩).

عن السَّرَف فيه، وقال: (خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يَسْأُم الله حتى تَسْأُموا)(١).

يقال: في رواية: (لا يملّ الله حتى تملّوا(٢)).

وحقيقة (السآمة) و(الملال) مستحيلة على الله تعالى، والمراد: لازم [٢٦/أ] لازم (٣) هذا الفعل. والذي حَسَّن تلك المقابلة (٤)، على حد قوله تعالى: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [المائدة: ١١٦].

وليس من هذا القبيل: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٤] لقوله ﷺ في دعائه: (وامكُر لي ولا تمكُر عليّ)(٥).

<sup>(</sup>۱) قواعد الأحكام ۲: ۳٤٤ والحديث متفق عليه من حديث عائشة السيار البخاري: اللباس، باب الجلوس على الحصير ونحوه ٥: ٢٢٠١ (٥٥٢٣)، وصحيح مسلم: صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته ١: ٤٤٠ واللفظ له. أما لفظ البخاري فهو: (خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا).

<sup>(</sup>٢) هي رواية لحديث عائشة السابق نفسه. صحيح البخاري: الإيمان، باب أحب الدّين إلى الله أدومه ١: ٢٤ (٤٣). وصحيح مسلم: صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته ١: ٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) كذا تكررت كلمة (لازم) مرتين في المخطوط؟

<sup>(</sup>٤) يعني أن هذه المقابلة حسنت في قوله ﷺ: (لا يَسْأَم الله حتى تَسْأَموا) أو (لا يملِّ الله حتى تملّوا): كما حسنت المقابلة الواردة في قوله تعالى (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) في نسبة (النفس) إلى الله تعالى، وإلى العبد.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم ٢: ٨٢ (١٥١٠) وسنن الترمذي: الدعاء، باب في دعاء النبي ﷺ ٥: ٥٥٤ (٣٥٥١) وسنن ابن ماجه: الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ ٢: ١٢٥٩ (٣٨٣٠) وصحيح ابن حبان ٣: ٢٢٧ (٩٤٧) والمستدرك ١: ٧٠١ كلهم من حديث ابن عباس ﷺ. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد).



٦٢٦ - قوله: (وكذلك رجم الزاني، لا يُضرب بحصيات ولا بصخرات، وإنما يُضرب بحجر لطيف يُرجم بمثله في العادة)(١).

اختار شيخنا نفع الله المسلمين بعلومه، في رمي الزاني، أنه يُرمَى بالخفيف والثقيل على حسب ما هي (٢) مما يجده الرامي، لظواهر الأحاديث في ذلك.

وفي بعضها: فرميناه بجلاميد الحَرَّةُ (٣)

وفي بعضها: أن ماعزاً لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلَحْي بعير، فأمَّ رأسَه فقتله (٤) وفي بعضها: فرماه بوظيف حمارٍ، فصرعه (٥).

و (الوظيف): مستدق الذراع والساق.

٦٢٧ - قوله: (ومنها الجهر بالكلام، لا يخافِت به بحيث لا يسمعه

قواعد الأحكام ٢: ٣٤٤. (1)

أي: من الحجارة أو غيرها مما يجده الرامي، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري **(Y)** عَلَيْهُ في قصة رجم ماعز بن مالك عَلَيْهُ، فقد قال أبو سعيد: (فرميناه بالعظم والمَدَر والخَزَف). صحيح مسلم ٣: ١٣٢٠.

هو في قصة رجم ماعز بن مالك نفسها على الحديث السابق المعزو إلى صحيح مسلم ٣: ١٣٢٠. والجلاميد: الحجارة الكبار، واحدها: جَلمَد (بفتح الجيم والميم)، أو: جُلمود. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ١١: ١٩٨.

مصنف عبد الرزاق ٧: ٣٢١ (١٣٣٩) وعمدة القاري ٢٠: ٢٥٨ ونصب الراية ٣: ٣٢٢ كلهم من حديث أبي أمامة بن سهل الأنصاري صطيد.

السنن الكبرى للنسائي: الرجم، باب إذا اعترف بالزني ثم رجع عنه ٤: ٢٩٠ (٧٢٠٥) وفيه أيضاً في باب الستر على الزاني ٤: ٣٠٥ (٧٢٧٤) ومسند أحمد ٥: ٢١٧ (٢١٩٤٢) وسنن البيهقي: الحدود، باب من أجاز أن لا يحضر الإمامُ المرجومين ولا الشهود ۸: ۲۱۹ والمستدرك ٤: ٤٠٤ (٨٠٨٢).

ملحوظة: كلمة (فصرعه) هكذا هي (بالراء) في روايات هذا الحديث. وقد جاءت في المخطوط على صورة (فصدعه) بالدال.

حاضرُوه، ولا يرفعه فوق حد أسماعهم، لأن رفعه فوق حدّ أسماعهم فضولٌ) $^{(1)}$ .

يقال: الأحسن أن يقال: (ومنها: صفة الكلام)، لأنه أخذ بعده في تقسيم الأعم.

77۸ ـ قوله: (ومنها إمكان السير إلى الحج والعمرة، لا يراد به شدة الإسراع المنضية (٣) للأجساد، ولا التباطؤ الخارج عن المعتاد) (٣).

قوله: (إمكان السير إلى الحج والعمرة) يعني بالنسبة إلى استقرار الحج في الذمة.

والمعتمد في كلامه: يستقر إذا مضى بعد تمكنه ما يسع المسير إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة والإقامة بها ساعةً بعد النصف الثاني من ليلة النحر، ثم إلى منى لرمي جمرة العقبة، ثم إلى مكة، ومضى زمن يسع الطواف والسعي.

ووقع في (الشرح) و(الروضة) عن (التهذيب)(٤) كلام عليه تعقبات،

قواعد الأحكام ٢: ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) كلمة (المنضية) هكذا هي واضحة في المخطوط بتقديم النون على الضاد. وجاءت في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ٣٤٥: (المضنية) بتقديم الضاد على النون. والمعنى على كلا الوجهين صحيح سليم.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) هو للبغوي صاحب الكتب المشهورة (معالم التنزيل) في التفسير وكتابي (شرح السنة) (ومصابيح السنة) في الحديث. وكتابه (التهذيب) تصنيف متين محرر عارٍ عن الأدلة غالماً.

وهو الحسين بن مسعود بن محمد، محيي السنة. قال الذهبي كان إماماً في التفسير، إماماً في التفسير، إماماً في التفسير، إماماً في الفقه، بورك له في تصانيفه ورُزق القبول لحسن قصده وصدق نيته. وقال السبكي في تكملة شرح المهذب: قلّ أن رأيناه يختار شيئاً إلا وإذا بُحث عنه إلا وُجد أقوى من غيره، هذا مع اختصار كلامه، وهو يدل على نبل كبير، =



يظهر مما ذكرتُه، فليراجع<sup>(١)</sup>.

7۲۹ ـ قوله: (ولذلك شُرع رفع الصوت في الأذان لكثرة السامعين، وخفضُه في الإقامة لقلّة الحاضرين)(۲).

الأحسن أن يقال: شُرع رفع الصوت في الأذان لغَيبة السامعين، وخفضه في الإقامة لحضور السامعين؛ حتى لو كان الغائبون السامعون قليلين، استُحب رفع الصوت. ولو كان الحاضرون السامعون للإقامة كثيرين، استُحب خفض الصوت بقدر ما يسمعون. وهذا يحقق ما قلناه من اعتبار الغَيبة والحضور.

١٣٠ - قوله: (السبب الثاني: معرفة جَماله، وعنها تنشأ محبة الجَمال، وينبغي أن تكون كلُّ من المحبَّتَيْن أفضلَ من كل محبةٍ، إذ لا إفضال كإفضاله، ولا جَمال كجَماله) (٣) إلى أن قال: (والتعظيم والإجلال أفضل من الأقسام الثلاثة) (٤).

<sup>=</sup> وهو حري بذلك فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. توفي سنة ست عشرة وخمسمائة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١: ٢٨١.

<sup>(</sup>١) العزيز في شرح الوجيز للرافعي ٧: ٢٩، وروضة الطالبين ٣: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ۲: ۳٤٧.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط. والذي في قواعد الأحكام ٢: ٣٥١ (والتعظيم والإجلال أفضل من الكل).

وتوضيح هذه الفقرة: أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر الأحوال التي تطرأ على الإنسان بالنسبة لتعلقه بالله تعالى، وهي أنواع: أحدها: الخوف. والثاني: الرجاء. والثالث: التوكل. والرابع: المحبة. والخامس: الحياء. والسادس والسابع: المهابة والإجلال. والثامن: الفناء.

وذكر الشيخ فيما يتعلق بالمحبة أن لها سببين فقال:

<sup>(</sup>أحدهما: معرفة إحسانه وإنعامه، وعنها تنشأ محبة الإنعام والإفضال، فإن القلوب مجبولة على حب من أنعم عليها وأحسن إليها، فما الظن بمحبة مَنْ الإنعامُ كله منه، =

يقال عليه: والتعظيم والإجلال أفضل من الكل، يقتضي أن (مقام الجلال) أفضل من (مقام الجمال).

والذي اختاره شيخنا نفع الله بعلومه، خلافه، وهو أن (مقام الجمال) أفضل لأنه مقام أهل الجنة في الجنة لقوله: (أُحِلَّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبداً)(١). وأيضاً فإن (مقام الجمال) هو مقام نبينا على لله للإسراء، و(مقام الجلال) هو مقام موسى على حين تجلَّى ربَّه للجبل فجعله دكاً. ومقام نبينا محمد على أفضل.

٦٣١ ـ قوله: (لَمَا أَهْمَل الأنبياء [٦٢/ب] أن يفعلوه) إلى آخره <sup>(٢)</sup>.

<sup>=</sup> والإحسان كله صادر عنه).

<sup>(</sup>السبب الثاني: معرفة جَماله، وعنها تنشأ محبة الجَمال)

ثم قال: (وينبغي أن تكون كلٌّ من المحبَّتَيْن (أي محبة الإفضال، ومحبة الجمال) أفضل من كل محبة، إذ لا إفضال كإفضاله، ولا جَمالَ كجَماله).

ثم وضح الشيخ ما يتعلق بالمهابة والإجلال فقال: (ومنشؤهما معرفة جلاله وكماله، فينبغي أن تكون مهابته وإجلاله أعظم من كل مهابة وإجلال؛ إذ لاجلال كجلاله ولا كمال ككماله).

ثم قال عن (المحبة الناشئة عن معرفة الجمال): إنها (أفضل من المحبة الناشئة عن معرفة الإنعام والإفضال. . .) ثم قال: (والتعظيمُ والإجلال أفضل من الكل). يعني: أن حال التعظيم والإجلال أفضل من جميع الأحوال التي تقدمت.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: الرقاق، باب صفة الجنة والناره: ٢٣٩٧ (٦١٨٣) وصحيح مسلم: الجنة وصفة نعيمها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ٤: ٢١٧٦ من حديث أبي سعيد الخدري رابعة المعبد الخدري المعبد الخدري المعبد المعبد

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٥٣ ويتعلق هذا الكلام بقول الشيخ ابن عبد السلام: (فالسماع بالحُداء ونشيدِ الأشعار بدعة لا بأس بسماع بعضها. وأما سماع المُطربات المحرَّمات فغلطٌ من الجهلة المتشبّعين المتشبهين المجترئين على رب العالمين. ولو كان ذلك قربة كما زعموه، لما أَهْمَل الأنبياءُ أن يفعلوه ويُعرِّفوه لأتباعهم وأشياعهم).



بشرائع غيره في ذلك على التفصيل: متعذرٌ الآن.

٦٣٢ - قوله: (القسم الرابع: من غلب عليه التعظيم والإجلال، فهذا أفضل من الأقسام الثلاثة)<sup>(١)</sup>.

يقال: قد مرّ إقامة الدليل على أن (مقام الجمال) أفضل من (مقام الجلال)<sup>(۲)</sup>.

قال شيخنا رَهِ اللهُ لَكُونِه هُو اللَّهُ اللَّهُ لَكُونِه هُو اللَّهُ لَكُونِه هُو المتفرد بالإلهية، قال: وبه يشعر قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

٦٣٣ - قوله: (فإن قيل: أيّما أفضل؟ أحال الأغنياء أم حال الفقراء؟ فالجواب: أن الناس أقسام، أحدهم: من يستقيم مع الغِنَى وتفسُّد أحواله بالفقر، فلا خلاف أن غِنَى هذا خيرٌ له من فقره) إلى آخر الأقسام التي تتعلق بالفقر والغِنَى<sup>(٣)</sup>.

يقال: اختار شيخنا سلمه الله تعالى: أن الفقير الصابر أفضل، لأمور، منها: أنه عليه عليه مفاتيح ذخاير الأرض، فلم يقبلها، واختار الآخرة (٤).

قواعد الأحكام ٢: ٣٥٤. وقوله: (فهذا أفضل من الأقسام الثلاثة) كذا هو في (1) المخطوط. وفي قواعد الأحكام: (فهذا أفضل الأقسام). وينظر النص رقم ٦٣١.

ينظر النص رقم ٦٣١. **(Y)** 

قواعد الأحكام ٢: ٣٦٣ ـ ٣٦٣. (٣)

<sup>(</sup>٤) روى الدارمي في سننه ١: ٥٠ (باب في وفاة النبي ﷺ) وأحمد في مسنده ٣: ٤٨٩ (١٦٠٤٠) والحاكم في المستدرك ٣: ٥٧ كلهم من حديث أبي مُوَيْهبة رَفِي مُولى رسول الله على عن النبي على في حديث طويل، وفيه \_ واللفظ للدارمي \_: (فقال: يا أبا مويهبة إنى قد أُوتيتُ بمفاتيح خزائن الدنيا والخُلد فيها، ثم الجنة، فخُيِّرتُ بين =

والفقرُ الذي استعاد منه رسول الله ﷺ: الفقرُ الاضطراري. والفقرُ الذي اختاره: فقرٌ اختياري<sup>(۱)</sup>.

وكلام الشيخ (٢) في هذا الفصل لا يناسب مقامه. فليتأمل.

٦٣٤ ـ قوله: (ومن غلبت عليه محبة الإجلال فهو أفضل ممن غلبت عليه محبة الإنعام والإفضال)<sup>(٣)</sup>.

[يقال عليه: محبة الإنعام والإفضال](٤) أفضلُ ممن غلبت عليه محبة الإجلال. وقد مرّ الاستدلال بذلك قريباً. والله أعلم بالصواب.

والحمد لله وحده، وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن بعده.

#### \* \* \*

ذلك وبين لقاء ربي). قلت: بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة. قال: (لا والله يا أبو مويهبة، لقد اخترتُ لقاء ربي). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢: ٨٧٨ (وسنده صحيح).

وأخرج الترمذي في سننه: الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ٤: ٥٧٥ (٣٣٤٧) وأحمد في مسنده ٥: ٢٥٤ و واللفظ للترمذي و من حديث أبي أمامة عن النبي على قال: (عَرَض عليّ ربي ليَجعَل لي بطحاء مكة ذهباً، قلت: لا يا رب ولكن أشبعُ يوماً وأجوعُ يوماً وقال ثلاثاً أو نحو هذا و فإذا جُعتُ تضرعتُ إليك وذكرتُك، وإذا شبعتُ شكرتُك وحمدتُك). قال الترمذي: حديث حسن، وينظر تخريج أحاديث الإحياء للعراقي ١: ١٨٩ (٥٥٥)

- (١) قال ابن حجر في فتح الباري ١١: ٢٩٢ (كان ﷺ يختار ذلك (أي: الفقر والضيق) مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له، كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: عَرَض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، فقلت: لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً، فإذا جُعتُ تضرعتُ إليك، وإذا شبعتُ شكرتُك).
  - (٢) أي: ابن عبد السلام.
  - (٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٦٩.
  - (٤) ما بين الحاصرتين زيادة لم تأت في المخطوط، لكن مقتضى السياق إثباتها.



### [خاتمة الكتاب]

نجز تحرير هذه المسائل المُورَدة على قواعد الشيخ الإمام شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام، مما أملاه سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام مرشد المسلمين هادي الطالبين سراج الملة والدين، عمر البلقيني، أدام الله وجوده لإصلاح الوجود، على يد العبد الفقير يحيى بن محمد الكرماني، بالقاهرة، بحارة بهاء الدين، بمدرسة شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، أسبغ الله ظلاله، وذلك في أواسط شهر رمضان سنة ثلاث وثمان مئة.



### ملحق ١

## كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

بعد ختم الكتاب مباشرة، جاءت كتابة طويلة للبلقيني بخطه، تنص على قراءة الناسخ يحيى الكرماني (وهو تلميذه) هذا الكتاب عليه، مع تعريف البلقيني بهذا التلميذ، وثنائه عليه، وإجازته له بمرويّاته. وهي كما يلي (١):

(حسبنا الله ونعم الوكيل.

أما بعد حمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين.

فقد قرأ عليّ الشيخ الفاضل جمال الفضلاء والمدرسين مفيد الفاضلين تقي الدين أبو السعادات يحيى، ابن الشيخ الإمام العالم أحد الأعيان، ومَنْ يُشار إليه في ذلك الزمان: شمس الدين أبي عبد الله محمد، ابن الشيخ المرحوم جمال الدين يوسف الكرماني، منحنا الله تعالى وإياه في الدارين الأماني، قطعة كبيرة من (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الإسلام عز الدين [77/أ] بن عبد السلام)، فبحث في ذلك وحَقَّق، وغاص على المعاني ودَقَّق.

وسمع عليّ (صحيح البخاري) ثلاث مرات بفواتات مذكورة في الطبقات، و(صحيح مسلم) بفوات أيضاً، و(سنن أبي داود) كاملاً، وكتاب

<sup>(</sup>١) صورة كتابة البلقيني هذه، موجودة في بداية الكتاب.

(دلائل النبوة) للبيهقي بفوات مجلس واحد، وغير ذلك من الأربعين المخرّجة لى .

وسمع من التفسير من (النهر) تصنيف شيخنا أثير الدين أبي حيان بقراءة الشيخ المرحوم نجم الدين الباهي الحنبلي(١). وحضر مجالس الإفتاء كثيراً، وكم كتب في ذلك صغيراً وكبيراً، وأورد الأسئلة(٢) الحسان، فبان بذلك أنه من الأعيان.

وقد أجزتُ له أن يروي عني جميع مصنفاتي وما لي من إملاء، وتأليف، ومنظوم ومنثور، وأن يفيد الطالبين، ويجيب السائلين بما ظهر من الأمر المستبين، ويراعي في ذلك كله الأمر المبين.

ووصَّيتُه بتقوى الله وطاعته ومراقبته في سرّه وعلانيته، فإن من سَلَك السراط(٢٠) المستقيم، نجا، ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم نجم الدين أبو عبد الله القرشي المصري الباهي - نسبة إلى (باهة) بالموحّدة التحتية، قرية من قرى مصر - ثم القاهري الحنبلي. قال ابن حجر: سمع من شيوخنا ونحوهم، وعُني بالتحصيل، ودرّس وأفتى. وقال أيضاً: وسمعتُ بقراءته ومن فوائده. وكان حسنَ السمت، جميل العِشرة. قال السخاوي: وقد قرأ على البلقيني، ووصفه البلقيني بالشيخ العالم المحقق مفتي المسلمين جمال المدرسين. وأثنى عليه المقريزي بقوله: هو ممن عُرف بالخير ولين الجانب، كلله. توفي سنة اثنتين وثمانمائة. ينظر الضوء اللامع ٩: ٢٢٤ وشذرات الذهب ۷: ۲۰.

كلمة (الأسئلة) جاءت بخط البلقيني مرسومة هكذا: (الأَسْالَة) فالألِفُ التي بعد السين: هي همزة مكسورة، إلا أنهم لا يرسمونها همزة، بل يرسمونها ألِفاً وتُقرأ همزةً.

هكذا بخط البلقيني (السراط) بالسين لا (الصراط) بالصاد. وهما لغتان في هذه الكلمة، وبهما معاً قرئت هذه الكلمة في القرآن الكريم ضمن القراءات السبعية المتواترة.

وقد كَتَب من أجوبتي على الفتاوى جملةً صالحة. جعلنا الله وإياه ممن تكون بضاعته في الدارين رابحة.

وحَضَر مجالس الوعظ، وكَتَب معها مجالس كثيرة، وقد قرأ منها ومن غيرها فوائد غزيرة.

والله تعالى يحقق رجانا، ويجيب دُعانا، ويدفع عنا الأعدا، في جميع الأَبدَا(١)، ويجمع شملنا في الدارين بالمقصود، وأن يجعلنا من أهل الشهود، وأن يسلمنا في الدنيا والآخرة، ويُسبغ علينا من نعمه الفاخرة. آمين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين، واجعلْنا \_ الله تعالى \_ ممن صحِبتُهم في الأحوال السلامة، واكفنا شر الندامة، واجعلنا من الناجين في يوم القيامة. آمين. والحمد لله رب العالمين.

قال ذلك، وكتبه الفقير إلى عفو ربه، عمر البلقيني، حامداً ومصلياً ومسلّماً. ومولدي ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان المكرّم، سنة أربع وعشرين وسبع مئة (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا بخط البلقيني. والمقصود: كلمة (أبداً) معرّفة، وهي تصير بحذف التنوين عند الوقف عليها: (الأبدا).

<sup>(</sup>٢) ثم كتب الناسخ يحيى الكرماني ـ في هامش المخطوط أمام كلام البلقيني هذا ـ ما يتعلق بوفاة شيخه البلقيني فقال: (وتوفي كله، بين الصلاتين، نهار الجمعة، عاشر ذي القعدة الحرام سنة خمس وثمانمئة، بعد ضعف ثلاثة أيام. وكان له أُدرة تُشوِّش عليه كل وقت، فاشتد عليه في هذه الأيام الثلاثة البولُ. كله ورضي عنه. ودُفن بمدرسته بحارة بهاء الدين بالقاهرة، عند ولده بدر الدين محمد، رحمهما الله تعالى). انتهى ما كتبه الناسخ.



### ملحق ٢ قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

أورد الناسخ (يحيى الكرماني) - في آخر المخطوط - قصيدة لشيخه البلقيني، نَظَمها البلقيني فيما يتعلق بكتابه هذا (الفوائد الجسام) بعد أن انتهى منه، وهي في أكثر من خمسين بيتاً.

قال الناسخ: (الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخِرين، محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه قصيدة نظمها شيخنا شيخ الإسلام سراج الملة والدين، عمر البلقيني - حَرَس الله مُهجتَه، وأبقى بهجته، ونصر الله به الدين وملّته - عند قراءة هذه (الفوائد) المُورَدة على (القواعد) بعد ختمها، وهي:

ألا حَدِّثاني عن قواعدِ شِرْعةٍ فإن جِماعَ الخير: جلبُ مصالح فأعمالُنا نرجو من الله مِنَه فأعمالُنا نرجو من الله مِنه فإنّا تمسكنا بشرع مطهر وفيه بيان الدين في كل حالةٍ

وما قد حوى منها دلائل حُجة ودر ً لإفسادٍ يكون لحكمة تَقَبلُها مِنّا، فيا طِيبَ مِنّة وإن كتابَ الله أصلٌ لبُغية كذا السنة البيضا ثبتُ طريقة

وقوله: (بين الصلاتين) أي: بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؛ ففي ترجمة البلقيني من الضوء اللامع ٦: ٨٩: (مات قبيل عصر يوم الجمعة). أما قول الناسخ هنا في تاريخ وفاة البلقيني: (عاشر ذي القعدة) فيختلف مع قول السخاوي في الضوء اللامع ـ الموضع نفسه ـ: (حادي عشر ذي القعدة).

• • • E

وإجماعُ أهل العلم إذ هو حجةً وأحكامُ دينِ الله بانتُ بفضلِهِ فأسعَدَ ربُّ الخلق تابعَ أمرِهِ وأَجْرَى مجاري الخير في كل وجهةٍ ثم قال البلقيني بعد أبيات:

وداوِ من الأدواء ما كان مُحْظَراً فخرقُ سَفِينٍ كان دفعاً لغاصبٍ فخرقُ سَفِينٍ كان دفعاً لغاصبٍ وما كان إرخاصاً فخذه بشرطِهِ وراع جماع الخير في كل مقصدٍ إذا نسمةُ الأسحار هَبَّت، فقُم بها وما جاء في الدنيا بلاءً وشدةً فعُقباه في الأخرى سرورٌ وراحةٌ فيا أيها المكسورُ، فَأَبْشِرْ بنصرةٍ (١)

كذاك قياسُ الفرع جاء بسوية وأسبابُها جاءت لتعريف علة وأشقى شقياً كان من أصلِ فِطْرةِ وإن جِنان الخُلد بالكُره حُفّتِ

بقاعدةٍ جَلَتْ لتخفيف كُلفة وفي الكهف يتلوها بإيضاح قصة وفي عزمات العزم، خذها بعزمة وعند ظهور الآي: خذها بقوة تجد راحةً تأتي بروْحٍ ونسمة وتنكيد أحوال يكون بحسرة على غُرُفات الأمن فوق الأسرة على قلبك المكسور جبراً لكسرة

ثم خَلَص البلقيني بعد أبيات أخرى إلى مدح الشيخ ابن عبد السلام نقال:

وقد قام بالتقعيد قبلُ عالمٌ إمامٌ أتَى للناس في قرن سادسٍ فأكرِمْ بعز الدينِ، شيخِ زمانِهِ

قواعدُهُ فيها بيانُ المَحَجّة من الهجرةِ الغَرّا، أفضلِ هجرة بعبدِ السلام الأصيل يُدلي بنسبة (٢)

<sup>(</sup>١) لم تتضح كلمة (بنصرة) في كتابة الناسخ، لكني قدّرتُها هكذا بحسب المعنى والسياق.

<sup>(</sup>٢) لم تتضح بعض الكلمات في هذا البيت، وكذلك فيما يأتي من الأبيات، وقدّرتُها حسب ما أمكن من قراءتها.

لقد كان في التأصيل أصلاً موثقاً وقد كان في التقعيد يَبْني قواعداً وأبدع في من قواعد وأبدع في من قواعد وما القصد إلا الحق في كل حالة فرَعْياً لشيخ العصر سلطان وقته وقد كان قواماً بإنكار منكر وما زال في الدنيا يُعادي ملوكها

م حمم البعيبي فقيدة الدفاء فيارب أنزله قيصوراً ورفعة وغُفراً لنا يا رب فضلاً يعمّنا كذاك لمن قد جا، يَقرا قواعداً وسامعها كلاً وبعضاً برغبة

وبعدُ، صلاةُ الله ثم سلامُه وآلٍ له والصحبِ مع تَبعٍ أتَوْا

مفنّنة فيه يطيب لوصلِهِ مؤسسة بالخير في طيب قِعدة وأملَى قرناً فى ذاك تمهيدَ فكرة وأعمالُنا صحَّتْ لصحة نية لقد كان ذا علم حقيقٍ وهيبة وكم قام في أمرٍ عضيلٍ بقومة ويَقصد نصرَ الله بذلاً لمهجة

ثم ختم البلقيني قصيدته بالدعاء للشيخ ابن عبد السلام بقوله:

تكرِّمْهُ ياربٌ من طيب رفعة كذاك الأهلينا جزاء لغُرفة (١) فأكمَلَها بحثاً وكَتْباً لتُكتَبِ أَجزتُ له الإملاء بحسن روية

على أحمد المختار خيرِ البريّة يَقْفُون آثاراً على حُسن سيرة

تمت بحمد الله تعالى

<sup>(</sup>۱) فيه تلميح من البلقيني إلى قوله تعالى: ﴿ أُوْلَكَيِكَ يُجَـزَوْكَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَكِبُواْ ﴾ [الفرقان: ٧٥].

# الفهارس

١ ـ فهرس الآيات القرآنية.

٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة.

٣- فهرس الأعلام.

٤ م فهرس المصادر والمراجع.

٥ ٥ فهرس الموضوعات.



# ١ \_ فهرس الآيات القرآنية

|       | سورة الفاتحة                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 9 | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         |
|       | سورة البقرة                                                                                             |
| 777   | ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَشَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾ ١١٥                                                   |
| ٤٩٤   | وُومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُتِ ٱللَّهِ ﴾ ١٦٥          |
| 700   | وَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ ١٧٤                                                 |
| ٤٢٤   | ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ ﴾ ١٨٤              |
| ٤٢٣   | وُفَيَنِ ٱغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ ١٩٤             |
| ٣٣٢   | وْفَإِنَّ أَحْصِرَتُمْ ﴾ ١٩٦                                                                            |
| 7 • 7 | ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِيْرِ ﴾ ٢١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
| ٤٦٥   | ﴿ فَرِجًا لَّا أَوْ رُكُّنَانًا ﴾ ٢٣٩ أَن ٢٣٩                                                           |
| ۸۲۱   | رُوِ<br>﴿كَم مِّن فِكَتْم قَلِيكَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ۚ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ٢٤٩                   |
|       | سورة آل عمران                                                                                           |
| ٤٨٩   | ﴿ وَمُكَرُواْ وَمُكَرُ ٱللَّهُ ﴾ ٥٤                                                                     |
| ۲۳.   | ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ ١٩١٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|       | سورة النساء                                                                                             |
| 401   | ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا ۚ إِلَيْهِمْ أَمَوَلَهُمَّ ﴾ ٦                       |
|       | ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ |
| 101   | وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ٩٣                                                         |
|       | سورة المائدة                                                                                            |
| 199   | ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلِّهِ وَٱلنَّقُوكَا ﴾ ٢ ١٨٩،                                                    |
| ۲٦٦   | ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَاۤ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُّ ﴾ ٢٨  |

| 177                      | ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُّمٌ ﴾ ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲٦                      | ﴿ أَوْ كُفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَالِكَ صِيامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ ٩٥ ٢٦٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨٩                      | ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲.۷                      | ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيِّهِ ﴾ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | سورة الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۸                      | ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۳۸                      | ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمْ ﴾ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                      | ﴿ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣.٧                      | ﴿قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १८४                      | ``                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 279<br>273               | سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | سورة هود ﴿ إِنَّ ٱبَّنِى مِنْ ٱهَّلِي ﴾ ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٩                      | سورة هود<br>﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنَ ٱهْلِي﴾ ٤٥<br>﴿إِنَّهُۥ لِيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ﴾ ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 244<br>544               | سورة هود<br>﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهْلِي﴾ ٤٥<br>﴿إِنَّهُۥ لِيْسَ مِنْ ٱهْلِكَ ﴾ ٤٦<br>﴿إِنَّهُۥ عَمَلُ غَيْرُ مَلِلِحٍ ﴾ ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244<br>544               | سورة هود<br>﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ ٤٥<br>﴿إِنَّهُ. عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ ٤٦<br>﴿إِنَّهُ. عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ ٤٦<br>﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِعَاتِ ﴾ ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 249<br>249<br>247        | سورة هود ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهْلِي ﴾ ٤٥ ﴿ إِنَّهُ لِيْسُ مِنْ ٱهْلِكُ ﴾ ٤٦ ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَبْرُ صَلِحٍ ﴾ ٤٦ ﴿ إِنَّهُ لَحْسَنَتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ ١١٤ ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ ١١٤ ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ ١١٤ ﴿ إِنَّ ٱلْحَلَى اللّه اللّه الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                               |
| <b>279 973 977 977</b>   | سورة هود ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ ٤٥ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْكُ ﴾ ٤٥ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ ٤٦ ﴿ إِنَّهُ وَمَنْ عَلَمْ عَبْرُ صَلِحٍ ﴾ ٤٦ ﴿ إِنَّهُ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ ١١٤ ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ ١١٤ ﴿ النحل هُولُ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ ﴾ ٢٧ ﴿ هُلُ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ ﴾ ٢٧ ﴿ مَنْ مَا مُو مِنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ ﴾ ٢٧ ﴿ وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ ﴾ ٢٧ ﴿ وَمَنْ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ ﴾ ٢٧ |
| P73<br>P77<br>P77<br>P77 | سورة هود  ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهْلِي ﴾ ٥٤  ﴿إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ ٱهْلِي ﴾ ٢٥  ﴿إِنَّهُ مَمَلُّ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ ٢٦  ﴿إِنَّهُ الْمُسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ﴾ ١١٤  ﴿هِلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدَّلِي ٢٧٨  ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ ٩٠                                                                                                                                                                                                              |
| P73<br>P77<br>P77<br>P77 | سورة هود  ﴿إِنَّ أَنْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ ٤٥  ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِي ﴾ ٤٦  ﴿إِنَّهُ مُمَلُّ عَيْرُ مَلِحٍ ﴾ ٢٦  ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبّنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ ١١٤  ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَآلِاحْسَنِ ﴾ ٢٠  ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْرِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَعَةِ ﴾ ٢٧  سورة الأنبياء  سورة المختبع                                                                                                                                                                             |
| P73<br>P77<br>P77<br>P77 | سورة هود  ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهْلِي ﴾ ٤٥  ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ ٱهْلِكَ ﴾ ٤٦  ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ ٤٦  ﴿إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ يُذَهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ ١١٤  ﴿هِلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾ ٢٧  ﴿هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾ ٢٧  ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ ٢٩  ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ ٢٧  سورة الأنبياء  سورة المحج                                                                |

|     | سورة النور                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧١ | ﴿ وَلِيشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَآيِفَةً ﴾ ٢                                                                   |
| 104 | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ ٤                                                                 |
| 494 | ﴿ وَيَدْرَوُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِاللَّهُ ٨٠٠ ٢٧١،                       |
| 211 | ﴿ فَأُولَنِيكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴾ ١٢                                                       |
|     | سورة الضرقان                                                                                               |
| ٤٠٠ | ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ ٢٠                                              |
| 700 | ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ ٥٨                                                      |
| ١٤٧ | ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ ﴾ ٦٨                                            |
|     | سورة ص                                                                                                     |
| ۱۳۸ | ﴿ هَلَذًا وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ ﴾ ٥٥                                                         |
| ۱۳۸ | ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُذُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ ٦٢                       |
|     | سورة غافر                                                                                                  |
| 700 | ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ ﴾ ٦٥                                                                                        |
|     | سورة الحجرات                                                                                               |
| 700 | ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ١٨                                                                 |
|     | سورة الطور                                                                                                 |
| 124 | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ وَرِيِّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْخَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ ٢١ |
|     | سورة المطلاق                                                                                               |
| 808 | آية الإرضاع ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ ٦                                      |
|     | سورة الزلزلة                                                                                               |
|     | ﴿ فَكُمْنَ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴾                                                    |
| 213 | ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَكُونُ ٨ ١٣٧، ١٦٣، ١٨١، ٤٨١                                     |
|     | سورة الفلق                                                                                                 |
| ٤٣٠ | ﴿ وَمِن شُكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ٥                                                                   |



## ٢ \_ فهرس الأحاديث الشريفة

| LAO                 | ـ امنتُ بالله وكذبت عيني (حديث: ان عيسى عليه الله راى رجلا سرق)  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 149                 | ـ أتدرون من المفلس؟                                              |
| 49.                 | _ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم (حديث رؤية الهلال)          |
| 49.                 | _ أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم (حديث رؤية الهلال)         |
| <b>£</b> £ <b>V</b> | ـ أَتَى رِسُولُ الله ﷺ سُباطةَ قوم فبال قائماً                   |
| 799                 | ـ الإحسان أن تعبد الله كأنك ترَّاه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك    |
| 298                 | _ أُحِلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبداً                 |
| 7 • 9               | ـ إذا أَمرتُكم ْبأمر فَائتُوا منه ما استطعتم ٰ                   |
| 233                 | _ إذا صَنَع لأحدكم خادمُه طعاماً، فلْيُقعِدْه معه                |
| ١٦٠                 | ـ إذا مرض العبد أو سافر، كَتَب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً |
| ۳۲۸                 | _ إسباغ الوضوء في السَّبَرات                                     |
|                     | ـ اقضِ على أنك إن أَصَبتَ، كان لك عشرُ حسنات. وإن أخطأتَ،        |
| ۲۳۳                 | كاًن لك حسنةٌ واحدة                                              |
| 499                 | ـ اللهم لا تُحوجني إلى أحد من شرار خلقك                          |
| 797                 | ـ الندم توبة                                                     |
|                     | ـ إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون:   |
| 109                 | لبّيك ربَّنا وسعدَيْك                                            |
| 109                 | ـ إن ربي قد غضب اليوم غضباً (حديث الشفاعة)                       |
| 187                 | ـ إن من الكبائر أن يَشتم الرجلُ والدَيْه!                        |
| 444                 | ـ أنا جليس من ذكرني                                              |
| 770                 | ـ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي                               |
| 797                 | _ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة                   |

| 187          | ـ اي الذُّنب اكبر عند الله                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 497          | ـ إيّاكم والظنّ، فإن الظنّ أكذبُ الحديث                           |
| ١٥٧          | ـ الإيمان بضع وسبعون شعبة                                         |
|              | ـ ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك                           |
| 7.7          | (حديث: أيّ الذنب أعظم عند الله؟)                                  |
| 317          | ـ الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارقُ للجماعة    |
| 797          | ـ الحج عرفة                                                       |
| ۱٦٠          | - حُجِّي عن أبيكِ                                                 |
|              | ـ حديث: آخِر من يخرج من النار، يعاهد ربَّه إذا أعطاه سؤله،        |
| <b>Y Y Y</b> | لا يسألُه، وربُّه يعذِرُه                                         |
|              | ـ حديث: إجازة النبي ﷺ لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها، ما يكفيها       |
| ۳۸٥          | وولدها بالمعروف ١٨٩،                                              |
| ٣٩٠          | ـ حديث أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ، فقال: إني رأيت الهلال         |
| 191          | ـ حديث: أن رسول الله ﷺ أعطَى مال رجلٍ مات ولا وارث له             |
| ۱۸۹          | ـ حديث: أن رسول الله ﷺ جَعَل للملتقط: ُ التملكَ                   |
| 440          | ـ حدیث: أنّ عیسی ﷺ رأی رجلاً سرق                                  |
| ٤٩٠          | ـ حديث: أن ماعزاً لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلَحْي بعير       |
|              | ـ حديث: أن النبي ﷺ أُتي بجنازة ليصلِّي عليها، فقال: (هل عليه      |
| ٤٣٤          | من دَين)؟                                                         |
| १९०          | ـ حديث: أنه ﷺ عُرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض                       |
| ۱۳۸          | - حديث البطاقة                                                    |
| 177          | ـ حديث تجديد أمر الدين                                            |
|              | ـ حديث تخيير الصبي المميّز في الحضانة                             |
|              | ـ حديث تقديم الصلاة على الجهاد                                    |
|              | ـ حديث: جعل النبي ﷺ الجهاد تِلْو الإيمان، والحج في الرتبة الثالثة |
| ٣١٥          | ـ حديث جمع التقديم بعرفة، وجمع التأخير بمزدلفة                    |
| 5 Y A        | - حديث: الحلال بيَّنْ عوالحرام بيِّنْ                             |

| ٤٩٠            | ـ حديث: رجم ماعز ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109            | ـ حديث الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177            | ـ حديث: شفاعة أربعين رجلاً يصلون على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 350            | ـ حديث: شهادة الإعسار، تُقبل بثلاثة أشخاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۰۳            | _ حديث: صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | _ حديث: فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بخمس وعشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 137            | درجة،أوبسبع وعشرين درجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 437            | ـ حديث: فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بخمسة وعشرين ضِعفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۷٦            | _ حديث: قذف المحصنات من الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 737            | ـ حديث: قصة سُلَيك عَلَيْهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥٠            | _ حديث اللُّقَطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179            | ـ حديث: المَدي ن إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119            | ـ حديث: النصح لكل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 131            | ـ حديث: النظرُ إلى وجه الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4              | ـ خذوا من العمل ما تطيقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨,            | ـ خَذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 498            | ـ دَعْ مَا يَريبك إلى ما لا يَريبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 197            | ـ دمُ عفراء أحب إلى الله من دم سوداوَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>\ \ \ \</b> | ــ سهمان لفرسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *• ^           | ـ شاهداك، أو يمينُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44             | _ صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٩٠            | ـ فأذِّن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً (حديث رؤية الهلالُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲۲            | _ فدَيْنِ الله أحق بالقضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩.             | ـ فرماه بوظیف حمارٍ (حدیث: رجم ماعز ﷺ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.             | ـ فرميناه بجلاميد الحُرَّة (حديث: رجم ماعز ﴿ اللَّهُ اللَّ |
| *٧٩            | ـ فمن زاد أو استزاد فقد أُربَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14             | _ فوالله لا يَسْأُم الله حتى تَسْأَموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     | ـ كان يكفي من هو أوفى منك شُعَراً وخيراً منك (حديث: الغُسل       |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٨ | بمقدار الصاع من الماء)                                           |
| 119 | ـ كل معروف صدقة                                                  |
| ٣٦٦ | ـ كُن عبدَ الله المقتول، ولا تكن عبدَ الله القاتل                |
| 101 | ـ كنتُ أُنظِر الموسِر وأتجاوز عن المعِسر                         |
|     | ـ لا تكون خُطّةً يعظّمون فيها حُرُمات الله، إلا أجبتُهم إليها    |
| ۲۰۳ | (حديث: صلح الحديبية)                                             |
| 801 | ـ لا يَحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث                           |
| ٤٨٩ | ـ لا يملُّ الله حتى تملُّوا                                      |
| ۲۸۰ | ـ لعن الله آکِلَ الربا ومُوکِلَه                                 |
| 444 | ـ لَعَن رسول الله ﷺ آكِلَ الربا ومُوكِلَه                        |
| ۱۷۷ | ـ للفرس سهمان                                                    |
| ٤٨٧ | ـ لو طَعنتَ بها في فخذه لأجزأ عنك (حديث: ذكاة النادّ من البهائم) |
| 441 | ـ لولا اللعان، لكَّان لي وُلها شأن                               |
| 317 | ـ لِيَرجِعَ قائمَكم، ويوقِطْ نائمَكم                             |
| ۸۲۳ | ـ ليس لك إلا ذلك                                                 |
| ٤٨١ | ـ ما أُنزل علىّ فيها شيءٌ إلا هذه الآية الفاذّة الجامعة          |
| 744 | ـ من أَخَذ أموال الناسُ يريد أداءها، أدَّى الله عنه              |
| ۲۳۸ | ـ من دعا إلى هدى، كان له مثلُ أجر من عَمِل به                    |
| 440 | ـ من ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامداً فلْيَقض      |
| 108 | ـ من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله            |
| 104 | ـ من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدّم من ذنبه       |
| 107 | ـ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدّم من ذنبه  |
|     | ـ من قُتل دون ماله فهو شهيد                                      |
|     | ـ من قَتَل قتيلاً، له عليه بينة، فله سَلَبه                      |
|     | ـ نحن معاشر الأنبياء، لا نورَث، ما تركناه صدقة                   |
|     | ـ نعم، ولكِ أجرٌ (حديث: سؤال امرأة عن حج الصبي)                  |

| ۲۰۲   | ـ نية المؤمن خيرٌ من عمله                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109   | ـ هل رضيتم؟                                                                                                     |
| ٣٣٣   | ـ واشترطي أن مَحِلّي حيث حبَستَني                                                                               |
| £ £ A | ـ والبِكُرُ تُستَأْمَرٍ، وإَذْنُها صُماتُها لللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ع |
| ۱۸۹   | ـ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه                                                                   |
| ٤٨٩   | ـ وامكُر ُّلي ولا تمكُر عليّ                                                                                    |
| 777   | ـ وربُّه يعذِّرُه (حديث: آخِر من يخرج من النار)                                                                 |
| 257   | ـ وفي الركاز الخُمس                                                                                             |
| 414   | ـ يا رَّسول الله، إنه فاجرٌّ لا يبالي                                                                           |
| 720   | _ يا معشر النساء، تَصَدَّقْن ولو من حليّكنّ                                                                     |





# ٣ \_ فهرس الأعلام

| 210      | ابن أصبغ المالكي: محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257      | ابن الرِّفعة: أحمد بن محمد بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 249      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.      | ابن عباس: عبد الله بن عباس، ﴿ الله عباس الله ع |
| 177      | ابن القطان: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد (فقيه شافعي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191      | ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۱      | ابن مسعود: عبد الله، ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۳      | أبوبكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة، ﴿ لَيُظْهِنُهُ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 470      | أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119      | أبو سفيان: صخر بن حرب، ﴿ لِللَّهُ مُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 343      | أبو قتادة الأنصاري: الحارث بن رِبْعي، ضِطْحُبُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444      | أبو نُعيم الأصبهاني: أحمد بن عبدَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> | أبو هريرة: عبد الرّحمن بن صخر الدوسي، ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ |
| 1 20     | (الأستاذ) أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد المَرْوَزي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٧      | الإمام: إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد الله ٣٦٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107      | الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٦      | البغوي: الحسين بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44.      | بلال بن رَباح، على الله بن رَباح، الله بن رَباع، الله بن رأد الله  |
| 455      | البويطي: يوسف بن يحيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱٤      | البيهقي: أحمد بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨٨      | جابر بن عبد الله، على الله عبد |
| ۳۷۳      | الحسن بن على بن أبي طالب على الله المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>T</b> VT                                    | الحسين بن علي بن أبي طالب را الله المالي الله المالية |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١٨٧                                            | خالد بن الوليد، ﷺ                                     |
| ٣٩٢                                            | الخضر، عليه الصلاة والسلام                            |
| <b>۲۳۳</b>                                     | الدارقطني: علي بن عمر                                 |
| شافعي) ۳٤٠                                     | الدارمي: أبو الفرج، محمد بن عبد الواحد (فقيه          |
|                                                | ذو النُّون المصري: ثوبان بن إبراهيم (الصالح الم       |
| 371, 117, 3.7, 157                             | الرافعي: عبد الكريم بن محمد                           |
| ۲۹۰                                            | الرُّوياني: عبد الواحد بن إسماعيل                     |
| 7                                              | سُلَيك الغطفاني، صَطْحُبْه                            |
| . 177, 177, 777, 807,                          | الشافعي: محمد بن إدريس ٢٢٢، ٢١٠                       |
| V73, A73, P73, •03,                            | 3571, 1771, 3771, 0871, **3, 743, 573.                |
|                                                | 703, PV3, *A3, YA3, TA3, FA3, VA3                     |
|                                                | الشيخ: أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي             |
| ٠٠٠٠٠ ٧٤٣، ١٥٩، ٢٣٤                            | (صاحب المهذَّب)                                       |
| <b>TTT</b>                                     | ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ريج النجي المسلم     |
| ۳۰۲                                            | عثمان بن عفان، ﷺ                                      |
| 779                                            | عطاء بن أبي رباح المكي                                |
| ۲۸۲                                            | علقمة بن عُلاثة (صحابي)، ﴿ اللَّهُ بِهِ               |
| <b>ξ</b> • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | علي بن أبي طالب، رهي الله علي بن أبي طالب،            |
| . ۸۸۱, 377, ۰۰۲, ۰۹3                           | عمر بن الخطاب، ﷺ                                      |
| ٣٠٨                                            | عمر بن عبد العزيز                                     |
| <b>****</b>                                    | عمرو بن العاص، ﷺ                                      |
|                                                | عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام                      |
| ٥٨١، ٤٣٣، ٢٥٤                                  | الغزالي: محمد بن محمد                                 |
| ان ٥٤٣                                         | الفُوراني: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فُورا        |
| ىن بن                                          | (القاضي) أبو سعيد: أبو سعيد الإصطخري، الحس            |
| ٣٤٣                                            | أحمد بن بزيد                                          |

| 247 | (القاضي) حسين: حسين بن محمد المَرْوَالرُّوذي ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٨٦، |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 277 | (القاضي) عبد الوهاب: عبد الوهاب بن علي المالكي              |
| ٤٠٣ | القُشيري: ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب                |
| ۳٤۸ | القفّال: عبد الله بن أحمد (القفّال المَرْوَزي)              |
| ٤٩. | ماعز بن مالك الأسلمي (الذي رُجِم)، صَلَّيْهُ                |
| ٣٨٧ | مالك بن أنس ١٦٤ ، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٧٤، ٣٨٦،                       |
|     | المتولي: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون                        |
| ۸۲۳ | محمد بن الحسن الشيباني                                      |
| 077 | معاذ بن جبل، ﴿ فَعِنْهُ                                     |
| ٤٩٣ | موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ٣٩٢،                      |
| ٤٣٩ | نوح، عليه الصلاة والسلام                                    |
| 204 | النووي: يحيى بن شرف ١٧٤، ٢١٩، ٣٨٩،                          |
| ٣٨٥ | هند بنت عته المشا                                           |





### ٤ \_ فهرس المصادر والمراجع

- إبراز المعاني من حرز الأماني: لأبي شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل (٥٩٥ ١٩٥). تحقيق إبراهيم عطوة عوض. مصطفى الحلبي، مصر.
- أبوبكر الصديق رضي مخصيته وعصره: لعلي محمد الصلابي. سلسلة عصر الخلفاء الراشدين، نشر بتاريخ ٢٠٠١/١٤٢٢ (منشور في برنامج المكتبة الشاملة).
- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للبنّا، أحمد بن محمد البنّا الدمياطي (ت١١١٧). تحقيق شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت؛ مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٧/١٤٠٧.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان ( ٦٧٥ ٧٣٩ ). تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤ / ١٩٩٣.
- \_ الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، علي بن محمد (٥٥١ ـ ٦٣١) تحقيق سيد الجميلي. دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٤.
- أحكام القرآن: للجصاص، أحمد بن علي الرازي (٣٠٥ ٣٧٠). تحقيق محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٥.
- أحكام القرآن: للشافعي، محمد بن إدريس (١٥٠ ٢٠٤). تحقيق عبد الغني عبد الخالق. دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠.
- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: للنووي، يحيى بن شرف (٦٣١ ٦٧٦). دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٤/١٤٠٤.
- \_ الأربعون في الجهاد: لابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله (٤٩٩ ـ ٥٧١). تحقيق عبد الله بن يوسف. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٤.
- \_ أساس البلاغة: للزمخشري، محمود بن عمر (٤٦٧ ـ ٥٣٨). دار الفكر، بيروت ١٩٧٩/١٣٩٩.



- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: للحوت، محمد بن محمد بن درويش البيروتي (١٢٠٣ ـ ١٢٧٧). تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٧/١٤١٨.
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لزكريا الأنصاري، زكريا بن محمد (٨٢٣ ٩٢٦). تحقيق محمد محمد تامر. دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠١/١٤٢٢، تصويراً عن طبعة الميمنية، القاهرة ١٣١٣. ومعه: حاشية الرملي عليه.
- الأشباه والنظائر: للسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي (٧٢٧ ـ ٧٧١). دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٩٩١/١٤١١.
- الأشباه والنظائر: للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (٩٤٩ ـ ٩١١). دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني (١٣٢٥ ١٣٩٥). دار الفكر، بيروت ١٩٩٥/١٤١٥.
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (ت بعد ١٣٠٢). دار الفكر، بيروت. وبهامشه: فتح المعين، للمليباري.
- الاعتصام: للشاطبي، إبراهيم بن موسى (ت٠٧٠). المكتبة التجارية الكبرى، مصر ١٩١٣/١٣٣٢.
- الأعلام: للزِّرِكْلي، خير الدين بن محمود (١٣١٠ ـ ١٣٩٦). دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة ١٩٨٠.
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: للشّربيني، محمد الخطيب بن أحمد (ت٩٧٧). دار الفكر، بيروت ١٤١٥.
- الأم: للشافعي، محمد بن إدريس (١٥٠ ـ ٢٠٤). دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣.
- إنباء الغُمر بأبناء العُمر: لابن حجر، أحمد بن علي (٧٧٣ ـ ٨٥٢). تحقيق محمد عبد المعيد خان. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٢٠٩٨٦/١٤، تصويراً عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند.
  - ـ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. ينظر: السيرة الحلبية.

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي (ت ١٣٣٩). مطبوع مع كشف الظنون.
  - ـ البحر الزخار (المعروف بمسند البزار). ينظر: مسند البزار.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني أو الكاشاني (بالسين أو الشين)، أبي بكر بن مسعود (ت٥٨٧). دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٢.
  - ـ البداية والنهاية: لابن كثير، إسماعيل بن عمر (٧٠١-٧٧٤). مكتبة المعارف، بيروت.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني، محمد بن علي (١١٧٣ ١٢٥٥). دار المعرفة، بيروت.
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن، عمر بن علي (٧٢٣ ـ ٨٠٤). تحقيق مصطفى أبو الغيط، عبد الله بن سليمان، ياسر ابن كمال. دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الاولى ٢٠٠٤/١٤٢٥.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (٨٤٩ ـ ٩١١). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية، لبنان، تصويراً عن طبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى ١٣٨٤.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لابن حجر، أحمد بن علي (٧٧٣ ـ ٨٥٢). مطبوع مع شرحه سبل السلام للصنعاني، بتحقيق محمد عبد العزيز الخولي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٣٧٩.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي محمد (الملقب بمرتضى) بن محمد (١١٤٥ ـ ١٢٠٥). تحقيق مجموعة من المحققين بوزارة الإرشاد والأنباء بالكويت. طُبع بمطبعة حكومة الكويت في ٤٠ جزءاً. طُبع الجزء الأول سنة ١٣٨٥ ثم تتابعت طباعة بقية الأجزاء إلى سنة ١٤٢٢.
- التاج والإكليل لمختصر خليل: للموّاق، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي (ت ٨٩٧). دار الفكر، بيروت ١٣٩٨.
  - ـ تاريخ ابن كثير. ينظر: البداية والنهاية.
- تاريخ أصبهان: لأبي نُعيم، أحمد بن عبد الله (٣٣٦ ٤٣٠). تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠/١٤١٠.



- تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): لمحمد بن جرير الطبري (٢٢٤ ـ ٣١٠). دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧.
- ـ التحرير والتنوير من التفسير: لابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي (١٤٢٠ ـ ١٣٩٣). مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ١٤٢٠.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (١٢٨٣ ـ ١٣٥٣). دار الكتب العلمية، بيروت.
- تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد (٩٠٩ ٩٧٤). المطبعة الميمنية، مصر ١٣١٥. ومعه: حاشية الشرواني (عبد الحميد المكي الشرواني المتوفى ١٣٠١هـ) وحاشية ابن قاسم العبادي (أحمد بن قاسم العبادي المتوفى ٩٩٤هـ).
- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي. ينظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار.
  - تذكرة الحفاظ: للذهبي. ينظر: طبقات الحفاظ.
- التذكرة في الأحاديث المشتهرة (أو: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة): للزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (٧٤٥ ـ ٧٩٤). تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٦/١٤٠٦.
- تغليق التعليق: لابن حجر، أحمد بن علي (٧٧٣ ـ ٨٥٢). تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي. المكتب الإسلامي ببيروت، ودار عمار بالأردن، الطبعة الأولى ١٤٠٥.
  - ـ تفسير ابن عاشور = التحرير والتنوير.
- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لابن كثير، إسماعيل بن عمر (٧٠١ ـ ٧٧٤). دار الفكر، بيروت ١٤٠١.
- تفسير البغوي (معالم التنزيل): للبغوي، الحسين بن مسعود (٤٣٦ ـ ٥١٦). حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة ١٤١٧/ ١٩٩٧.
- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): للفخر الرازي، محمد بن عمر (٥٤٤ ـ ٢٠٠٦). دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١/ ٢٠٠٠.

- تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فَنَّيْ الرواية والدراية من علم التفسير): لمحمد بن علي الشوكاني (١١٧٣ ـ ١٢٥٠) دار الفكر، بيروت.
- ـ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لمحمد بن جرير الطبري (٢٢٤ ـ ٣١٠). دار الفكر، بيروت ١٤٠٥.
- ـ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت 177). دار إحياء التراث العربي، بيروت 1800/1800.
- التقييد والإيضاح لما أُطلق وأُغلق من كتاب ابن الصلاح: للعراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (٧٢٥ ـ ٨٠٦). تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأولى ١٣٨٩/ ١٩٧٠.
- التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبّار القضاعي، محمد بن عبد الله (٥٩٥ ـ ٦٥٨). تحقيق عبد السلام الهراس. دار الفكر للطباعة، لبنان ١٤١٥/١٤١٥.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر، أحمد بن علي (٧٧٣ ـ ٨٥٢). تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. شركة الطباعة الفنية، القاهرة ١٩٦٤/١٣٨٤.
- ـ التنبيه: للشيرازي، إبراهيم بن علي (٣٩٣ ـ ٤٧٦). تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣.
- تهذيب الأسماء واللغات: للنووي، يحيى بن شرف (٦٣١ ٦٧٦). دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزّي، يوسف بن عبد الرحمن (٢٥٤ ٧٤٢). تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠/ ١٩٨٠.
- ـ توضيح المشتبه: لابن ناصر الدين الدمشقي، محمد بن عبد الله (٧٧٧ ـ ٨٤٢). تحقيق محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٣.
- ـ ثبت البلوي: لأبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (٨٣٦ ـ ٩٣٨). تحقيق عبد الله العمراني. دار الغرب الاسلامي، بيروت ١٤٠٣.
  - ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري = تفسير الطبري.
- ـ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لابن رجب، عبد



- الرحمن بن أحمد (٧٣٦ ـ ٧٩٥). تحقيق شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة ١٩٩٧/١٤١٧.
- الجمع بين الصحيحين: للحميدي، محمد بن فُتُوح الأندلسي (وُلد قبل سنة ٤٢٠، وتوفي سنة ٤٨٨). تحقيق علي حسين البواب. دار ابن حزم، لبنان ١٤٢٣.
- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد): للبجيرمي، سليمان ابن محمد بن عمر البجيرمي (١١٣١ ـ ١٢٢١). المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا. وهذه الحاشية من جَمْع عثمان بن سليمان السويفي الشافعي تلميذ البجيرمي، جَمَعها من نسخة شيخه من (المنهج)، وهو الذي سماها بـ (التجريد لنفع العبيد).
- حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب): لسليمان بن عمر الجمل (ت ١٢٠٤). دار الفكر، بيروت.
- حاشية الرملي على أسنى المطالب: للرملي، الشهاب أحمد بن حمزة (ت ٩٥٧). مطبوعة بهامش أسنى المطالب.
  - ـ حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج. ينظر: تحفة المحتاج.
- الحاوي: للماوردي، علي بن محمد بن حبيب (٣٦٤ ـ ٤٥٠) تحقيق علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1999/1819.
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ( ٩١١ ٩١١ ) \$[معلومات النشر تحتاج إلى مراجعة لأنها ليست موجودة في الشاملة].
- حلية الأولياء وزينة الأصفياء: لأبي نُعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله (٣٣٦ ٤٣٠). دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥، تصويراً عن طبعة السعادة والخانجي، بمصر ١٣٥٧.
- خالد بن الوليد: لصادق إبراهيم عرجون (١٣٢١ ١٤٠١). مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٦٧/١٣٧٨.
- خزانة الأدب ولُب لباب لسان العرب: للبغدادي، عبد القادر بن عمر (١٠٣٠ ٢٠٩٣). تحقيق محمد نبيل طريفي، إميل بديع اليعقوب. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨.

- دراسات الكاشف للذهبي: لمحمد عوّامة. دار قرطبة ببيروت، دار المنهاج بجدة، دار اليسر بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية ٢٠٠٩/١٤٣٠.
- دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية وي المرويات السلام بن محسن آل عيسى. نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (٨٤٩ ١٩١٥). دار الفكر، بيروت ١٩٩٣.
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر، أحمد بن علي (٧٧٣ ٨٥٢). تحقيق محمد عبد المعيد خان. دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، الطبعة الثانية ١٩٧٢/١٣٩٢.
- دور اللهجة في التقعيد النحوي، دراسة إحصائية تحليلية في ضوء همع الهوامع للسيوطي: للدكتور علاء إسماعيل الحمزاوي. منشور في برنامج المكتبة الشاملة، الإصدار الرابع.
- الذخيرة: للقرافي، أحمد بن إدريس (٦٢٦ ٦٨٤). تحقيق محمد حجي. دار الغرب، بيروت ١٩٩٤.
- رجال الفكر والدعوة في الإسلام: للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي (١٣٣٣ ١٤٢٠). اعتنى به: سيد عبد الماجد الغوري. دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية . ٢٠٠٤/١٤٢٥.
- الرسالة: للشافعي، محمد بن إدريس (١٥٠ ٢٠٤). تحقيق أحمد محمد شاكر. مصطفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٣٩/١٣٥٨.
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة: للكتاني، محمد بن جعفر (١٢٧٤ ـ ١٢٤٥). تحقيق محمد المنتصر الكتاني. دار البشائر الإسلامية، بيروت ١٤٠٦.
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: للكنوي، محمد عبد الحي (١٢٦٤ ١٣٠٤). تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثالثة ١٤٠٧.
- ـ الروض الأُنُف والمَشْرَع الرِّوَى، في شرح ما اشتمل عليه حديثُ السيرة واحتوى: للسهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله (٥٠٨ ـ ٥٨١). نشر طه عبد الرؤوف سعد. دار المعرفة، بيروت ١٣٩٨.



- الروض المُربع شرح زاد المستقنع: للبُهوتي، منصور بن يونس (١٠٠٠ ـ ١٠٥١). مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ١٣٩٠.
- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي، يحيى بن شرف (٦٣١ ـ ٦٧٦). المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٥.
- ـ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للنووي، يحيى بن شرف (٦٣١ ـ ٦٧٦). دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢١/ ٢٠٠٠.
- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: للأزهري، أبي منصور محمد بن أحمد (٢٨٢ ٣٧٠). تحقيق محمد جبر الألفي. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى ١٣٩٩.
  - الزهد: لأحمد بن حنبل (١٦٤ ـ ٢٤١). دار الريان للتراث، القاهرة ١٤٠٨.
- السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي، أحمد بن علي (٧٦٦ ـ ٨٤٥). تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٧/١٤١٨.
- ـ سنن ابن ماجَهْ: لمحمد بن يزيد ابن ماجَهْ (٢٠٩ ـ ٢٧٣). تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر، بيروت، تصويراً عن طبعة عيسى الحلبي، القاهرة ١٣٧٤.
- سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢ ـ ٢٧٥). تحقيق وترقيم: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر.
- ـ سنن البيهقي (السنن الكبرى): لأحمد بن الحسين (٣٨٤ ـ ٤٥٨). تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ١٩٩٤/١٤١٤.
- سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى (٢٠٩ ـ ٢٧٩). تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- سنن الدارقطني: لعلي بن عمر (٣٠٦- ٣٨٥). بعناية السيد عبد الله هاشم يماني المدني. دار المعرفة ببيروت، تصويراً عن طبعة دار المحاسن بمصر ١٣٨٦/ ١٩٦٦.
- ـ سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن (۱۸۱ ـ ۲۵۰). تحقيق فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧.
- سنن النسائي (وهي السنن الصغرى المسماة: المجتبى من السنن): لأحمد بن علي ابن شعيب (٢١٥ ٣٠٣). ترقيم عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب ١٤٠٦.

- ـ سنن النسائي الكبرى: لأحمد بن علي بن شعيب (٢١٥ ـ ٣٠٣). تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١١.
  - \_ السنن الكبرى للبيهقي. ينظر: سنن البيهقي.
  - السنن الكبرى للنسائي. ينظر: سنن النسائي الكبرى.
- سير أعلام النبلاء: للذهبي، محمد بن أحمد (٦٧٣ ٧٤٨). تحقيق شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة
  - \_ سيرة ابن هشام. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام.
- السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون): للحلبي، نور الدين علي بن برهان الدين إبراهيم (٩٧٥ ١٤٠٤). دار المعرفة، بيروت ١٤٠٠. والمراد بـ (الأمين المأمون) هو النبي على.
- ـ سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم (١٥٠ ـ ٢١٤). تحقيق أحمد عبيد. عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة ١٩٨٤/١٤٠٤.
- \_ السيرة النبوية: لابن هشام، عبد الملك بن هشام (ت ٢١٣). تحقيق طه عبد الرءوف سعد. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد، عبد الحي بن أحمد (١٠٣٢ ١٠٨٩). تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٦.
- ـ شرح صحيح مسلم: للنووي (المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج) ليحيى بن شرف النووي أو النواوي (٦٣١ ـ ٦٧٦). دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٩٢.
  - ـ الشرح الكبير للرافعي. ينظر: العزيز شرح الوجيز.
- شرح معاني الآثار: للطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد (٢٣٩ ٣١١). تحقيق محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٩، تصويراً عن طبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة ١٣٨٨.
- ـ شعب الإيمان: للبيهقي، أحمد بن الحسين (٣٨٤ ـ ٤٥٨). تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠.



- الشيخ عز الدين بن عبدالسلام، سلطان العلماء وبائع الأمراء: لعلي محمد محمد الصَّلَّابيُّ. منشور في برنامج المكتبة الشاملة.
- صبح الأعشى في كتابة الإنشا: للقلقشندي، أحمد بن علي الفزاري (٧٥٦ ـ ٨٢١). تحقيق: عبد القادر زكار. وزارة الثقافة، دمشق ١٩٨١.
  - ـ صحيح ابن حبان. ينظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
- \_ صحيح ابن خزيمة(١): لمحمد بن إسحاق (٢٢٣ \_ ٣١١). تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي، بيروت ١٣٩٠/١٣٩٠.
- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه): لمحمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤ ـ ٢٥٦). تحقيق مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير، دار اليمامة، الطبعة الثالثة، بيروت ١٩٨٧/١٤٠٧.
- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل عن رسول الله على): لمسلم بن الحجاج (٢٠٤ - ٢٦١). ترقيم وعناية محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، تصويراً عن طبعة عيسى الحلبي، القاهرة 1475
- ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي، محمد بن عبد الرحمن (٨٣١ ـ ٩٠٢). دار مكتبة الحياة، بيروت.
- طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى): لمحمد بن سعد (١٦٨ ٢٣٠). دار صادر، بيروت ١٣٧٦.
- \_ طبقات الحفاظ (المشهور باسم: تذكرة الحفاظ) للذهبي، محمد بن أحمد (٦٧٣ ـ ٧٤٨). دار الكتب العلمية، بيروت، تصويراً عن طبعة حسام الدين القدسي، دمشق 1454
- \_ طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة، أبي بكر بن أحمد (٧٧٩ ـ ٨٥١). تحقيق عبد العليم خان. عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧ تصويراً عن طبعة حيدر آباد الدُّكُّن، الهند ١٤٠٠.

وسماه مؤلفه: (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي على العدل عن النبي الله المعتصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي العدل، موصولاً إليه ﷺ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جَرْحٍ في ناقلي الأخبار).

- طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي (٧٢٧ ٧٧١). تحقيق محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٣.
- \_ طبقات الفقهاء: للشيرازي، إبراهيم بن علي (٣٩٣ ـ ٤٧٦). تحقيق خليل الميس. دار القلم، بيروت.
- طبقات الفقهاء الشافعية: لابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن (٥٧٧ ٦٤٣). تحقيق محيي الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٢.
- طرح التثريب في شرح التقريب: للعراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (٧٢٥ ٨٠٦). دار الكتب (٨٠٦ ٧٦٢). دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٠، تصويراً عن طبعة جمعية النشر الأزهرية بمصر.
- العز بن عبد السلام: للزحيلي، محمد. سلسلة أعلام المسلمين، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٩٩٢/١٤١٢.
- العزيز في شرح الوجيز (المعروف بالشرح الكبير): للرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني (٥٥٧ ـ ٦٢٣). دار الفكر. تصويراً عن الطبعة المنيرية بهامش (المجموع) للنووي.
- \_ العقد (١٠): لابن عبد ربه، أحمد بن محمد (٢٤٦ ـ ٣٢٨). دار إحياء التراث العربي، يبوت، الطبعة الثالثة ١٩٩٩/١٤٢٠.
- عمدة القاري في شرح البخاري: للعيني، بدر الدين محمود بن أحمد (٧٦٢ ٥٥٥). دار إحياء التراث العربي، بيروت؛ تصويراً عن الطبعة المنيرية، القاهرة ١٣٤٨.
- \_ غريب الحديث: لابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (٢١٣ ـ ٢٧٦). تحقيق عبد الله الجبوري. مطبعة العاني، بغداد ١٣٩٧.
- الفائق (في غريب الحديث): للزمخشري، محمود بن عمر (٤٦٧ ٥٣٨). تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة، لبنان.

<sup>(</sup>۱) هو المشهور باسم (العقد الفريد)، لكن مؤلفه سماه باسم (العقد) فقط، وأضاف النساخ المتأخرون لفظ (الفريد)، كما نبه الزركلي في ترجمته من الأعلام ١: ٢٠٧.

- ـ الفتاوى الفقهية: لابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد (٩٠٩ ـ ٩٧٤). دار الفكر، بيروت.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (٧٧٣ ٨٥٢). إشراف عبد العزيز بن باز، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت ١٣٧٩ تصويراً عن طبعة مكتبة الرياض الحديثة، البطحاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.
  - ـ فتح العزيز شرح الوجيز: للرافعي = العزيز شرح الوجيز.
    - ـ فتح القدير: للشوكاني = تفسير الشوكاني.
- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين: لزين الدين بن عبد العزيز المليباري ( AYY AYY). مطبوع بهامش: إعانة الطالبين.
- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: لزكريا الأنصاري، زكريا بن محمد (٨٢٣ ـ ٩٢٦). دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨.
- الفجر الساطع على الصحيح الجامع (شرح صحيح البخاري): لمحمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني. وهو شرح صحيح البخاري من باب المبعث إلى نهاية كتاب اللباس. أطروحة دكتوراه بالمغرب. تحقيق فؤاد ريشة. (مدرج ضمن برنامج المكتبة الشاملة).
- الفردوس بمأثور الخطاب: للديلمي، شيرويه بن شهردار (٤٤٥ ـ ٥٠٩). تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٦/١٤٠٦.
- الفروق: للقرافي، أحمد بن إدريس (٦٢٦ ٦٨٤). تحقيق عمر حسن القِيّام. مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، الطبعة الأولى ٢٠٠٣/١٤٢٤
- ـ فوائد في مشكل القرآن: لعزّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام (٥٧٧ ـ ٦٦٠). تحقيق سيد رضوان علي الندوي. دار الشروق، جدة، الطبعة الثانية ١٩٨٢/١٤٠٢.
- الفواكه الدَّوَاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للنفراوي، أحمد بن غانم أو غنيم (١٠٤٤ ـ ١٠٢٦). دار الفكر، بيروت ١٤١٥.
- فيض القدير بشرح الجامع الصغير: للمناوي، محمد عبد الرؤوف بن علي (٩٥٢ ـ المحتبة التجارية الكبرى، مصر ١٣٥٦.

- \_ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبرى): لعزّ الدين عبد العزيز ابن عبد السلام (٥٧٧ ـ ٦٦٠). تحقيق نزيه حماد، عثمان ضميرية. دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢١/ ٢٠٠٠.
- كشاف القناع عن متن الإقناع: للبُهوتي، منصور بن يونس (١٠٠٠ ١٠٥١). تحقيق هلال مصيلحي، مصطفى هلال. دار الفكر، بيروت ١٤٠٢ تصويراً عن طبعة مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي (١٠١٧ ١٠٦٧). دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢ /١٤١٣ تصويراً عن طبعة إصطنبول ١٩٤١ / ١٣٦١. ومعه: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي.
- كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار: للتقي الحِصني، أبي بكر بن محمد (٧٥٢ كفاية الأخيار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، محمد وهبي سليمان. دار الخير، دمشق، الطبعة الأولى ١٩٩٤.

- المبسوط: للسرخسي، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت ٤٨٣). دار المعرفة، بيروت ١٤٠٦.
- ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: اللهيثمي، علي بن أبي بكر (٧٣٥ ـ ٨٠٧). دار الريان للتراث بالقاهرة، ودار الكتاب العربي ببيروت ١٤٠٧.
- ـ المجموع شرح المهذب: للنووي، يحيى بن شرف (٦٣١ ـ ٦٧٦). دار الفكر، بيروت ١٩٩٧، تصويراً عن طبعة المنيرية، القاهرة.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.
- المحلَّى شرح المجلّى: لابن حزم، علي بن أحمد (٣٨٤ ـ ٤٥٦). دار الآفاق الجديدة، بيروت.



- مختار الصحاح: للرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت بعد ٦٦٦). تحقيق محمود خاطر، حمزة فتح الله. مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١٩٩٥/١٤١٥.
- المدهش: لابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (٥١٠ ٥٩٧). تحقيق مروان قباني. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٥/ ١٩٨٥.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان: لليافعي، عبد الله بن أسعد ( ۱۹۸۸ - ۷۲۸). دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ۱۹۹۳/۱٤۱۳.
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للملا علي القاري، علي بن سلطان محمد القاري. تحقيق جمال عيتاني. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢/ . \* \* \* 1
- المستدرك على الصحيحين: للحاكم، أبي عبد الله محمد بن عبد الله (٣٢١ ـ ٢٠٥). تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى .199 /1811
  - المسند: لأحمد بن محمد بن حنبل (١٦٤ ـ ٢٤١). مؤسسة قرطبة، مصر.
- مسند البزار (البحر الزخار): لأحمد بن عمرو البزار (ت ٢٩٢). تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآن ببيروت، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٤٠٩.
  - ـ مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس (١٥٠ ـ ٢٠٤). دار الكتب العلمية، بيروت.
- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: لأبي نُعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله (٣٣٦ - ٤٣٠). تحقيق: محمد حسن الشافعي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧/ ١٩٩٦.
- \_ مشاهير أعلام المسلمين: جمع وإعداد علي بن نايف الشحود. منشور ضمن برنامج المكتبة الشاملة.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيّومي، أحمد بن محمد بن على (ت نحو · ٧٧). المكتبة العلمية، بيروت.
- المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ ٢١١). تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣.
- ـ المصنف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد (١٥٩ ـ

- ٢٣٥). تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 18٠٩.
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: للرُّحيباني، مصطفى بن سعد السيوطي الرُّحيباني الدمشقي (١٩٦١ ـ ١٢٤٣). المكتب الإسلامي، دمشق ١٩٦١.
  - ـ معالم التنزيل (المعروف بتفسير البغوي). ينظر: تفسير البغوي.
- \_ المعجم الأوسط: للطبراني، سليمان بن أحمد (٢٦٠ ـ ٣٦٠). تحقيق طارق عوض الله، عبد المحسن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين، القاهرة ١٤١٥.
  - \_ معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي (٧٤ ـ ٢٢٦). دار الفكر، بيروت.
- المعجم الكبير: للطبراني، سليمان بن أحمد (٢٦٠ ٣٦٠). تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة الزهراء، الموصل، الطبعة الثانية ١٩٨٣/١٤٠٤.
- معجم مقاييس اللغة: لابن فارس، أحمد بن فارس (٣٢٩ ـ ٣٩٥). تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٩٩/١٤٢٠، تصويراً عن طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة ١٣٩٢.
- ـ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى ببيروت، ودار إحياء التراث العربي ببيروت.
- المعجم الوسيط: تأليف لجنة بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار.
- المُغْرِب في ترتيب المُعْرِب: للمطرّزي، أبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد (٥٣٨ ١ المُغْرِب). تحقيق محمود فاخوري، عبد الحميد مختار. مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة الأولى ١٩٧٩.
- المغني عن حمل الأسفار، بتخريج ما في الإحياء من الأخبار: للعراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (٧٢٥ ـ ٨٠٦). تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة طبرية، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥/ ١٩٩٥.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشِّربيني، محمد الخطيب بن أحمد (ت٩٧٧). دار الفكر، بيروت.
- \_ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للسخاوي،



- محمد بن عبد الرحمن (۸۳۱ ـ ۹۰۲). تحقيق محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٥/ ١٩٨٥.
- ـ مقاصد الشريعة: لعياض بن نامي السلمي (دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، منشورة في برنامج المكتبة الشاملة).
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن القيّم، محمد بن أبي بكر (٦٩١ ٧٥١). تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٣.
- المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، للصَّريفيني، الحافظ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الصَّريفيني (٥٨٢ ـ ٦٤١). تحقيق خالد حيدر. دار الفكر، بيروت ١٤١٤.
  - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي.
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين: للنووي، يحيى بن شرف (٦٣١ ٦٧٦). دار المعرفة، بيروت. وطبعة دار المنهاج، جدة ١٤٢٦ بعناية محمد محمد طاهر شعبان.
- منهج الطلاب (وهو مختصر منهاج الطالبين للنووي): لزكريا الأنصاري، زكريا بن محمد (٩٢٦ ـ ٩٢٦). مطبوع مع شرحه (فتح الوهاب) السابق الذكر.
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني (٩٠٢ - ٩٥٤). دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٨.
- الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم: للطناحي، محمود محمد (١٤٠٦ ـ ١٤٠٦). مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٦/
- الموطأ: لمالك بن أنس (٩٣ ١٧٩). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي، مصر.
  - ـ المهذَّب: للشيرازي، إبراهيم بن علي (٣٩٣ ـ ٤٧٦). دار الفكر، بيروت.
  - ـ النحو الوافي: لعباس حسن (ت ١٣٩٨). دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة.
- ـ الموافقات: للشاطبي، إبراهيم بن موسى (ت ٧٩٠). دراسة وتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، وتقديم بكر أبو زيد. دار ابن عفان، الطبعة الأولى ١٩٩٧/١٤١٧.



- \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردى (٨١٣ ـ ٨٧٤). وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.
- نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي عبد الله بن يوسف (ت ٧٦٢). بعناية محمد يوسف البنوري. دار الحديث، مصر ١٣٥٧ بإشراف المجلس العلمي بدابهيل. ومصوَّرة مؤسسة الريان ببيروت ١٤١٨لهذه الطبعة، بعناية الشيخ محمد عوامة وتصحيحه وترقيمه وفهرسته.
- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (٥٤٤ ٢٠٦). تحقيق طاهر الزواوي، محمود الطناحي. المكتبة العلمية، بيروت ١٩٧٩/١٣٩٩ تصويراً عن طبعة القاهرة ١٣٨٣.
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، المعروف بالرملي الصغير (٩١٩ ـ ١٩٨٤). دار الفكر، بيروت ١٩٨٤/١٤٠٤.
- نهاية المطلب في دراية المذهب: للجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله (٤٧٨ ـ ٤٧٨).
- \_ الوسيط: للغزالي، محمد بن محمد بن محمد (٤٥٠ \_ ٥٠٥). تحقيق أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر. دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٧.
- وفاء الوفا، بأخبار دار المصطفى: للسمهودي، نور الدين علي بن عبد الله (٨٤٤ ٩١١). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٤، تصويراً عن طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة للنمنكاني ١٣٧٤.
- الوافي بالوفيات، للصَّفَدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (٦٩٦ ٧٦٤). تحقيق أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى. دار إحياء التراث، بيروت ٢٠٠٠/١٤٢٠.
- \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلّكان، شمس الدين أحمد بن محمد ( ٢٠٨ \_ ٦٠٨). تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة، لبنان.



### ٥ \_ فهرس الموضوعات

| ٠.  |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | صورة ما كتبه بخطّه شيخ الإسلام البلقيني           |
| ۱۳  | قلىپ                                              |
| 17  | التحقيق مقدمة التحقيق                             |
| ۲۱  | القسم الدراسي                                     |
|     | القسم الدراسي                                     |
| 44  | ■ المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)    |
| 74  | أولاً: تسمية الكتابُ                              |
| 74  | ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني                |
| ٤ ٢ | ثالثاً : توثيق مضمون الكتاب للبلَّقيني            |
| 70  | رابعاً: طبيعة الكتاب                              |
| 2   | خامساً: أسلوب الكتاب                              |
| ۳١  | سادساً: منهج الكتاب                               |
| ۳١  | ١ _ المنهج العام الذي سار عليه البلقيني في الكتاب |
|     | ٢ ـ طريقة البلقيني في نقل نصوص الشيخ ابن          |
| ٣٣  | عبد السلام                                        |
|     | ٣ _ طريقة البلقيني في تعليقاته على كلام الشيخ ابن |
| ٣0  | عبد السلام                                        |
| ٤٥  | سابعاً: مزايا الكتاب بينينينين                    |

| ٦.    | ثامناً: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>المبحث الثاني: التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ</li> </ul> |
| ٦٥.   | يحيى الكرماني                                                                  |
| 70    | أولاً: التعريف بابن عبد السلام                                                 |
| ٥٢    | ۱ ـ مُوجز عن سيرته۱                                                            |
| ٨٢    | ٢ ـ براعته في التصنيف والتأليف ٢ ـ                                             |
| ٧٠    | ٣ ـ مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام                              |
| ٧٢    | ٤ ـ نموذج من علومه ومعارفه                                                     |
| ٧٤    | ٥ ـ جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه٥                                              |
| ٧٧    | ثانياً: التعريف بالبلقيني                                                      |
| ٧٧    | ١ ـ اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي                                         |
| ٧٧    | ٢ ـ مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه                                         |
| ٧٨    | ٣ ـ أعلام من تلامذته                                                           |
| ٧٨    | ٤ ــ من سيرته في الحياة ٤                                                      |
| ٧٩    | ٥ ـ مؤلفاته٥                                                                   |
| ٧٩    | ٦ ـ وفاته                                                                      |
| ٧٩    | ثالثاً: التعريف بناسخ المخطوط                                                  |
| ٧٩    | أ ـ ترجمة الناسخ                                                               |
| ۸۲    | ب ـ مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب                                       |
|       | • المبحث الثالث: وصف المخطوط                                                   |
|       | أ ـ قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب                              |
| ١     | ب ـ وصف المخطوط شكلاً                                                          |
| 1 • ٢ | ج ـ وصف المخطوط مضموناً                                                        |
|       | <ul> <li>المبحث الرابع: عملي في خدمة الكتاب</li> </ul>                         |
| 111   | أولاً: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن                                        |

| 119 | ثانيا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 174 | نماذج من النسخة الوحيدة التي حقق عليها الكتاب             |
| 179 | الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق                        |
|     | •                                                         |
|     | النص المحقق لكتاب                                         |
|     | (الفوائد الجسام على قواعد الأحكام)                        |
| 140 | مقدمة البلقيني                                            |
|     | مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام)         |
| 140 | وتعليق البلقيني عليها]                                    |
| 144 | فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون    |
| ۱٤٠ | فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد                        |
| ۱٤٠ | فصل في تقسيم أكساب العباد                                 |
| 131 | فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد                        |
| 731 | فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات              |
| 188 | فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته    |
| 120 | فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد              |
| 120 | فصل فيما تُميَّز به الصغائر من الكبائر                    |
| ۲٥٢ | فصل في إتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح                 |
| 301 | فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد                    |
| 171 | فصل فيما يتفاوت أجرُه بتفاوت تحمل مشقته                   |
| 771 | فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد            |
| 178 | فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها                      |
|     | فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض           |
| ١٦٥ | كفايات وفروض أعيان                                        |
| 177 | فصل في بيان رُتب المفاسد                                  |
| 177 | فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد                 |
|     | فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقّ |
|     | فصا في تقدّ العذل بالأصلح للمسلمين فالأصلح                |

| 119   | فصل في تصرف الاحاد في الاموال العامة عند جور الائمة ···· |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 191   | قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة          |
| 197   | فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان                 |
| 194   | فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها                       |
| 191   | فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق                          |
| ۲۰۰   | فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه |
| ۲.,   | فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح                 |
| 7 • 7 | فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد                         |
| 777   | فصل في الوسائل إلى المصالح                               |
| 777   | فصل في الوسائل إلى المفاسد                               |
| 177   | فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد                     |
| 377   | فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال              |
| 777   | فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه     |
| 777   | فصل في تفضيل الحكام على المفتين                          |
| 18.   | فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه            |
| 137   | فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع                     |
| 737   | فصل في بيان الإعانة على الأديان                          |
| 337   | فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات             |
| 737   | قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة                    |
| Y0Y   | فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي              |
| 077   | فصل فيما يثاب عليه من الطاعات                            |
| 770   | قاعدة في الجوابر والزواجر                                |
| ۲۸۰   | فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط    |
| ۲۸۰   | فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى                      |
| 444   | فصل في وقت النية المشروطة في العبادات                    |
| 91    | فصل في قطع النية في أثناء العبادة                        |
| 797   | فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين                     |

| 797   | فصل في تقريق النيات على الطاعات                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 4.1   | فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح                  |
| 4.1   | فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ              |
| 4.4   | فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات                  |
| 41.   | فصل في تنويع العبادات البدنية                       |
| 441   | فصل فيما يفوت من المصالح                            |
| 474   | فصل في مناسبة العلل لأحكامها                        |
| 377   | فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر                       |
| 411   | فصل في بيان تخفيفات الشرع                           |
| 411   | فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية            |
| 777   | فصل في الاحتياط لجلب المصالح                        |
| 737   | فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد                     |
| 727   | فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون     |
| 419   | فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم        |
| **    | فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها |
| 444   | فصل في تعارض أصلين                                  |
| 44.   | فصل في تعارض ظاهرين                                 |
| 441   | فصل في حكم كذب الظنون                               |
| 499   | فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات               |
| 1+3   | فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات               |
| ٤ • ٤ | قاعدة في بيان حقائق التصرفات                        |
| ٤ + ٤ | الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحقّ        |
| ٤٠٤   | الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل             |
| ٤٠٨   | الباب الثالث في القبض                               |
|       | الباب الرابع في الإقباض                             |
|       | الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول             |
|       | فصل في تصرف الولاة                                  |

| 21.   | فصل فيما يسري من التصرفات                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 113   | قاعدة في ألفاظ التصرف                                                           |
| 213   | قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب                                   |
| 670   | قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها                                         |
| 279   | فصل في التقدير على خلاف التحقيق                                                 |
| 240   | قاعدة فيما يُقبل من التأويل وما لا يُقبل                                        |
| 543   | فصل فيما أُثبت على خلاف الظاهر                                                  |
| ٤٣٩   | فصلٌ في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال                    |
| 227   | فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات                                  |
| 201   | فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات                                      |
| 804   | قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل                                    |
| ۲٥٧   | قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص                                                  |
| १०१   | قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز                                     |
| ٤٦٠   | قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود                                                 |
| 773   | قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية                                          |
| 193   | • خاتمة الكتاب                                                                  |
| 193   | للحق ١: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط                                  |
| ٥٠٠   | للحق ٢: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب ٢:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۳۰۰   | • الفهارس                                                                       |
| 0 • 0 | ١ _ فهرس الآيات القرآنية                                                        |
| 0 • 9 | ٢ _ فهرس الأحاديث الشريفة                                                       |
| 010   | ٣ _ فهرس الأعلام                                                                |
| 019   | ٤ _ فهرس المصادر والمراجع                                                       |
| 027   | ٥ _ فهرس الموضوعات٥                                                             |

## نبذةً تعريفيةً الإدارة العامة للأوقاف

الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية، وقد أثبت دوره ومكانته في مجالات التعليم، والصِّحة، والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله. ومازالت المساجد، والمدارس، والمعاهد، والمستشفيات تقفُ شاهدة على عظمة وأهمية الوقف؛ عبر تاريخنا المجيد.

وفي هذا السياقِ من العطاء، والتَّواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة للأوقاف التي أُعلن عن إنشائها بالقرارِ الأميري رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ إلى إدارة الأموالِ الوقفية، واستثمارها على أسس اقتصادية، وَفْق ضوابط شرعية؛ بما يكفلُ نماءها، وتحقيق شروط الواقفين.

وتُعَدُّ الأوقافُ إحدى أهمِّ مؤسسات المجتمع المدني، سواء من ناحية النشأة والقِدَم، أو الاختصاصات المناطة بها.

وانطلاقًا من النَّهضة الوقفية المعاصرة تمَّ توسيعُ نطاق الوقف، وتنويع مصارفه خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية، والتربوية، والصحية، والاجتماعية... إلخ، وذلك تشجيعاً لأهل الخير، وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية، وتنظيماً لقنواتِ الصَّرْف، والإنفاق؛ المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري.

وأما المصارف الستة فهي:

- ١ ـ المصرفُ الوقفيُّ لخدمة القرآن والسنة.
  - ٢ \_ المصرفُ الوقفيُّ لرعاية المساجد.

- ٣ المصرفُ الوقفيُّ لرعاية الأسرة والطفولة.
  - ٤ المصرفُ الوقفيُّ للبرِّ والتقوى.
  - - المصرفُ الوقفيُّ للرِّعاية الصِّحية.
- ٦ ـ المصرفُ الوقفيُّ للتنمية العلمية، والثقافية.

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشَّرْعي، والثقافة الإسلامية بشكل خاص، والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدُّم الأمة، وتطورها، جاء إنشاء «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية» ليكونَ رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي ضمن نِطاقِ اختصاصاته. وأبرزُ مثالٍ في إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف: رحلاتُ العمرة للمتميزين، إلى جانب إقامةِ العديدِ من الدَّورات العلمية.

ولا ننسى الإشارة إلى الدَّوْرِ المهمِّ الذي نَهَضَ به الوقف تاريخياً في تنشيطِ الحركة العلمية، والثقافية، وذلك بإقامة المدارس، والمكتبات، والمعاهد، وغيرها، ليصنعَ بذلك حضارةً أفادتْ منها الإنسانيةُ جمعاء.

#### من أهدافه:

- ـ تشجيعُ ودَعْم الأنشطة، والفعاليات العلمية والثقافية.
- الحت على الاهتمام بالتعليم، وبيان دوره في رقي الإنسان، ونمو المجتمعات.
- نَشْر العلم الشَّرعي، والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق، والارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال.

#### من وسائله:

- دَعْم إقامة المؤتمرات، والندوات، وحلقات الحوار، والمهرجانات، والمعارض، والمراكز الثقافية الدائمة، والموسمية.
  - ـ دَعْم وإنشاء المكتبات العامة.
- دعم تنظيم الدُّورات التدريبية التأهيلية؛ لتنمية المهارات، والقدرات في مختلف المجالات العلمية، والثقافية.